فلدالعاشر - المددالرابع - يناير - فبرايد مارس ١٩٨٠ فو

والمدرف



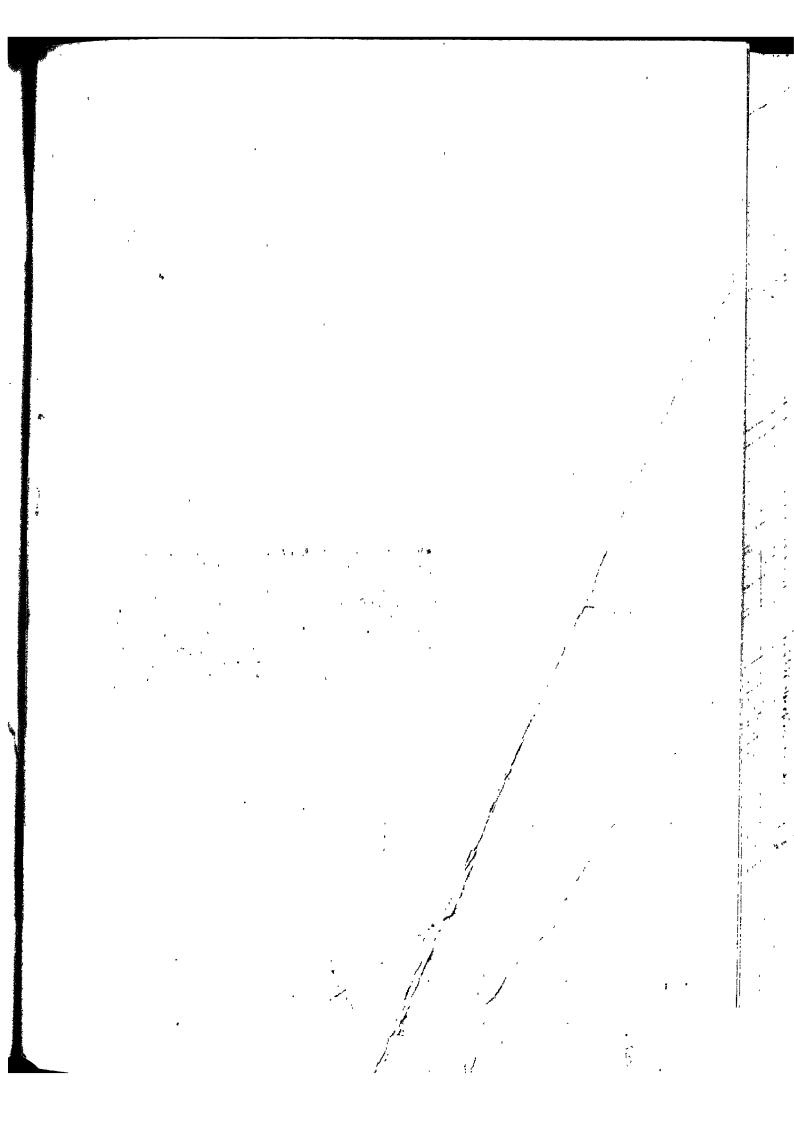

عالم الفكر (۱۹۷۰-۱۹۸۰). قصم هده المجلة.

النفر القليل من المهتمين بشئون الثقافة والفكر والذين وقع عليهم خلال السنوات العشرة الماضية عبّة الاضطلاع بالتخطيط لمجلة عالم لفكر واصدارها ، والذين المنوا برسالتها فأسهموا ب من وحى هذا الايمان في تحرير هاوعملوا ما استطاعوا على ابلاغ تلك الرسالة الى القراء ، وتأبعوا السير في الطريق الصعب للتي سمته المجة لنفسها منذ البداية وحتى الآن ، يصلحون مثالا طيبا لما يمكن أن يؤدى اليه تضافر الجهود الصادقة والتعاون الوثيق الصادر من يصلحون مثالا طيبا لما يمكن أن يؤدى اليه تضافر الجهود الصادقة والتعاون الوثيق الصادر من وضوح الرؤية ووحدة الهدف والرغبة العميقة في تحقيق ذلك الهدف ، كما يعتبر العمل المدلى انجزوة دليلا قاطعا على زيف الدعاوى التي تزعم بأن عالمنا العربى المقاصر لم يعد يصلح مجالا للثقافة الرفيعة الخالصة التي تتطلب الكثير من المعاناة ، سواء في ابداعها أو توصيلها الأخرين ، وابداعها هؤلاء الآخرين لها واقبالهم عليها برغبة لاتقل صدف عن تلك التي دفعت الى انتاجها وابداعها .

ولقد كان وراء « عالم الفكر » قصة كفاح اعتقد أن من حق القراء أن يعرفوها بعد أنمضى من عمر المجلة عشر سنوات كاملة كانت حافلة بالتحديات ، مثلما كانت مفعمة بروح الايمان بضرورة التكاتف للتصدى لتلك التحديات الدليلها والتغلب عليها . ولقد كانت هذه الروح أيضا هى التى تسيطر على سلوك القائمين على المجلة فى تعاملهم بعضهم مع بعض ، بحيث كانت تربط بينهم ، على الرغم من كل المشكلات التى لابد من أن تنشأ بين أعضاء أى فريق يشتركون معا فى عمل واصد ضخم ، له رسالة محددة ، ويخضع للتقويم المستمر منهم هم أنفسهم ومن القراء الذين صدر هذا العمل (المجلة) من أجلهم، والذين حددتهم المجلة ذاتها سلفا بأنهسم «خاصة المثقفين » .

ولقد كانت فكرة اصدار مثل هذه المجلة املا يداعب في منتصف الستينات خيال النين على الاقل من المهتمين في الكويت بشئون الفكر والثقافة ويودون تحقيق ذلك الامسل واخراج الفكرة الى حيز الوجود والواقع ...كانت الفكرة تدور في ذهن احسد مشارى العدواني الذي كان حينا الوجود والواقع المساعد اللشئون الفنية بوزارة الارشاد والانباء (الاعلام) تبل أن يصبح فيما بعد أمينا عاما للمجلس الوطنى لرعاية الآداب والفنون (وهو منصبه الحالي) ، مثلما كانت تفزو فكرى بشدة ،وكنت في ذلك الحين استاذا معارا من جامعة الاسكندرية الى جامعة الكويت حيث كنت اعمل مع الرعيل الاول من الاساتدة الذين بدأوا التدريس بتلك الجامعة عام ١٩٦٦ . ولم أكن قد التقيت بالعداوني وان كنت أعرف عنه أنه شاعر رقيق مرهف الحس الى جانب تمتعه بثقافة واسعة عريضة . ولكن يبدو أن آراء كل منا نقلت الى الآخر عن طريق بعض الاصدقاء المشتركين ، وحدث مالم يمكن ثمة بد من أن يحدث في مثل هده الاحوال ، فالتقيت معالعدواني وتبادلنا وجهات النظر . واتفقت تراؤنا على اصدار ما أصبح يعرف باسم « عالم الفكر » .

ولقد حملنا \_ احمد مشارى العدوانى وانا \_ الفكرة الى وزير الارشاد والانباء (الاعلام) الشيخ جابر العلى . وكان السوال الوحيدالذى طرحه علينا هو اذا ما كنا نعتقد حقا ان مثل هذه المجلة ذات المستوى الرفيع الدى نتصوره لها سوف تجد لها قراء كثيرين فى العالم العربى ؟ وهو تساؤل مشروع بغير شك . وجاءه الجواب : ان قراء مثل هذه المجلة لا بدان يكونوا بطبيعة الحال قلة قليلة جدا إذا هم قورنوا بقراء مجلة (العربى) مثلا التى تصدر عن الوزارة ذاتها ، ولكن للمجلة رسالة يجب ان تصل الى الجمهور الذى يحتاج اليها ، وهو جمهور كبير بغير شك ، كما أن اصدارها سوف يساعد على سد جزء كبير من النقص الذى يعيب حياتنا الفكرية والثقافية ويعيد اليها شيئا من التوازن الذى فقدته بفعل الكتابات الكثيرة الضحلة السطحية الفجة التى كانت تزحف زحفا حثيثا على هذه الحياة . وحتى اذا لم تجد المجلة انتشارا واسعا فى أول الامر فلابدلها من أن تعمل على فرض نفسها ، وهو أمس

## أفاق المعرفة

# الشخصيّة لهؤكر دانيانية

#### حسنظاظا \*

هناك قول ماثور ردده التلمود أكثر من مرة ، مو :

کما ان العاقم لا یمکن ان یمیش بلا هواء ، فانه لا یمکن ان یمیش بدون اسرائیل (1) .

وهذا القول وحده كاف لوضع علامات على

حدود الشخصية الاسرائيلية . اذ يمكن بسهولة أن نستنتج منه النزعة العنصرية التي تجعل الاسرائيلي يشعر أنه من جوهر غير طينة البشر جميعا ، وأن هذا الجوهر منفرد باسرار ومواهب لا توجد في غيره ، وأن الاسرائيلي قد خلق كذلك بتدبير سماوى ، لان المدنيا التسي

ع الاستاذ الدكتور حسن ظاظا استاذ العلوم اللغوية بجامعة الاسكندرية (كلية الاداب). تغرج من جامعة القاهرة والجامعة الاستاذ الدكتورية بالقدس، وحصل على عدد من العبلومات في الدراسات اللغوية والشرفية والتاريخية بجامعة باريس ، كما حصل على دكتواره الدولة بالاداب من السوربون . له عسديد من المؤلفات مثل : « السلميون ولغاتهم » ( ١٩٧١ ) « والفكر الديني الاسرائيلي » ( ١٩٧١ ) . كما ترجم كتاب « تاريخ الانبياء عند بني اسرائيلي » ( ١٩٧١ ) . كما ترجم كتاب « تاريخ الانبياء عند بني اسرائيل » ( بهوت ١٩٦٧ ) فضلا عن عدد كبير من البحوث بالفرنسية والعربية في المجلات المتخصصة .

<sup>(</sup> ۱ ) التلمود البابلي ، عبوده زاره ، ١٠/٠ ـ تعنيت ٣٠/ب ـ مدراش يلقوط على سفر زكريا ١٩٦٩ .

عالم الفكر \_ المجلد العاشر \_ العدد الرابع

ابدعها الله سبحانه وتعالى ما كان يمكن أن يستقيم أمرها من غير اليهود! .

فنحن نرى كيف يتحول الاحساس بالقلة والذلة ، الى صورة لا مثيل لها مسن الفرور وجنون العظمة والصلف والكبرياء ، التي تجعل عودة تلك الفئة من الناس السي اطار المجتمع الانساني السليم أمرا مستعميا ، يحتاج الى اصلاح عميق وعلاج طويل .

واذا كانت القاعدة أنه لا دواء قبل مرفة الداء فان معرفة الشخصية الاسرائيلية تكاد تكوى فرضا على النفوس المحبة للانسانية ، وضريبة على العقول الباحثة عن العدل والاخاء والسلام ، وهي اليوم أكثر أهمية منها في أي عصر مضى ، ثم هي في مجتمعنا العربي أشد الحاحا منها في أي مجتمع اخر ، على الاقسل لان القضية الفلسطينية ما تزال تستنزف في قلب وطننا قدرا هائلا من العرق والدمع والدم ، ومسن الحبر الذي تجرى به اقلام الكتاب والباحثين ،

وقولة التلمود التي افتتحنا بها هذا المفال قد تضعنا على طريق هذه المعرفة ، ولكنها لاتكفى البحث ولا الحكم ، فالشخصية الاسرائيلية اشد تعقيدا من ذلك بكثير ، تدخل في تركيبها عناصر شتى ، تجمعت في ظروف شديدة التنوع والتباين ، عبرمسافات شاسعة بعيدة في الزمان والمكان ، حتى أصبح من

أصعب الامور أن يصف الباحث الحدود الخارجية لهذه الشخصية ، فضلا عن القسمات الدقيقة ، والملامح الجزئية ، وصفا ناطقا بحقيقتها ، جامعا مانعا مقنعا ، ولكن على الرغم من كل الصعوبات التي تقف في هذا السبيل ، فان التعرف على الشخصية الاسرائيلية يظل ممكنا طالمااستعد له الباحث بأكبر قدر من التجرد والموضوعية ، التي لاينساق فيها وراء خرافات اليهود ، ولا يأخذ فيها بخرافات أعدائهم كذلك .

ولنبدا هنا بالأتفاق على دلالة بعض الالفاظ من التي يكثر دورانها عند الخوض في هذا الموضوع ، فنسال مثلا: ما هي الشخصية ؟

تقول المعاجم في تعريف الشخصائه « سواد الانسان وغيره الذي تراه من بعد . وقد يراد به الذات المخصوصة ولا يطلق في اللغة الا على ما له جسم . وقد يخصص للانسان فقط ، ذكرا او انثى » . (٢) والشخصية لفظة مولدة مشتقة منه ، تدل في علم النفس وعلسم الاجتماع والفلسفة على العلامات الميزة لانسان او لمجموعة من البشر . وليست هذه العلامات مقصورة على السحنة او القامة او شكل الجمجمة أو لون البشرة والشعر والعينين ، الجمجمة أو لون البشرة والشعر والعينين ، الدختلاط والتفيير والتبديل ، حتى يصعب للختلاط والتفيير والتبديل ، حتى يصعب

( Y ) نظلة شخص العربية تقابلها في اللفات الاوروبية الفاظمن الاصل اللاتيثي persona , واصل مطاحلًا في اللاتيئية القتاع الذي كان المثل يضمه على وجهه للاداء السرحي ، وكان هذا القناع ينجول اللامح الميزة للشخصية التي يقوم المثل باداء دورها ، ثم استعملت اللفظة عندهم بمعنى الميئرات الشخصية في الظهر والاخلاق ، واستعملت ايضا بمعنى شخص . ويرى علماء هذه اللفة اللاتينية اللفظة , persona هذه إصلها يوناني مع تجييظت شميي في النطق ، والاصل اليوناني هو proswpon . ومن هذه الاصول القديمة اشتق الاوروبيون ايضا اللفظة التي تعنى الشخصية ، بالفرنسية مثلا personnalité ويفسرونها الهائها مجموع الصفات الجسمية والخلقية التي تميز الشخص من غيره . وفي الاستعمال المحدلة عندهم تدل الشخصية على الوجية من الناس والوجهاء ، كما هو الشان في تطوير

Eugène Benoist et Henri Geolzer; Nouvea Dictionnaire Latin-Français; Garnier Frères; Paris, 1936.

Paul Guérin; Dictionnaire des Dictionnaires; Tome V; Paris.

الاعتماد عليه فى تحديد الشخصية ، على حين تدخل عناصر آخرى أثبت وأعمق وأهم عند الباحثين ، كالعادات والتقاليد ، والماثورات الشعبية ، والتراث الحضارى القديم ، والتماسك حول نواة اجتماعية قد تكون اسطورية ، ولكنها مع ذلك قد ظلت نشيطة وفعالة في سبك الطباع ، وتكوين الشخصية .

. فهذه الخطوط الفكرية والاجتماعية المميزة اقدر على صب الشخصية في قالبها المعين ، من كثير من الاعتبارات الاخرى ، فالبريطاني والاسبترالى شبخصيتان مختلفتان على الرغم من وحدة الاصل والديسن واللغسة وتشسابه السحنة ، لان كلامنهما تطور في ظروف اقليمية واقتصادية تغاير ظروف صاحب ، ومسن الايطالي والفرنسي والاسباني ، وهم جميعا اوربيون مسيحيون كاثوليك من أصل لاتيني . ولكن اختلاف الزمــان والمكــان ، وانبثاق ثقافة محلية قديمة لكل من هذه الشعوب ، جعلها في النهاية شخصيات مستقلة عن بعضها . وقد ساعد على ذلك طبيعة اختلاط كل منهم بعناص بشرية مختلفة . فالفرنسيون خالطوا النورمانديين والقــوط والكلت ، والاســـبان امتزجوا بالوندال والْقوط والعرب ، كما امتزج الإيطاليون باليونان والاتروريينوغيرهم • وهي هجنة تركت مميزات واضحة في شخصية كل من هذه الشعوب •

وعلى ذلك فان البحث الجاد عن « الشخصية » ينبغي أن يطل على مجموعة كبيرة من الظواهر التي لعبت دورا - قل أو كثر في خياة فئة من الناس 6 وفي ظروفها ومقدراتها . على أن هناك درجات في الاهمية يجب الا تغرب عن البال عند اختيار الظروف والعناصر والظواهر التي تخلق الشخصية . فقد تكون الاسطورة التي تؤمن بها فئة من الناس اعمق اثرا من الوثيقة التاريخية . وقد تكون البدعة التي اختلطت بالدين أقوى عندهم من الدين نفسه ، وقد تكون ذكرى حادثة

قديمة عندهم أضخم بكثير من الحادثة نفسها وكل ذلك بمثل وقودا تنصهر فيه النغوس ؟ وتنسبك به السجايا ؛ وتتبلور فيه الشخصية ؛

واذا كنا قد وصلنا الى تصور ما لمدلول لفظة الشخصية ، فاننا ما نزال بحاجة الى استيضاح معنى « الاسرائيلية » .

ومن الممكن - فرارا من الجدل الطويل - ان نقول ان الاسرائيلية تعنى كل ما يتصل باسرائيل ، أو باليهود ، ولكن يكون الخطأ جسيما مع هذا الاكتفاء ، فاللفظتان غير مترادفتين تماما ، وقد تقفز أمامنا ونحن نتاملهما مصطلحات اخر لاتقل عنهما تعقيدا ، نحو « العبريين » أو « الصهيونيين » أو « شعب الله المختار » أو « الشعب الابدى » أو حتى « اليهودى التائه » .

من هنو اسرائيل الندى الينه تنتمي الاسرائيلية ؟

فى توارة اليهود انه سيدنا يعقوب ، وهي تروى فى ذلك قصة تذكر انه شهدها عند هجرته الى ارض الكنعانيين - فلسطين - وهو قادم اليها بأهله شريدا غريبا هاربا من اصهاره بالمراق ، يخوض جدولا صفيرا فى منطقة الاردن اسمه « اليبوق » ،

قال الراوى: « فبقى يعقرب وحده ، يصارعه رجل ما حتى مطلع الفجر ، فلما رأى أنه لايقدر عليه ، ضرب حق فخذه ، فانخلع حق الفخد من يعقوب فى صراعة معه ، ثم قال : اطلقني فقد طلع الفجر ، فقال : لااطلقك الا اذا باركتني ، فقال له : ما اسمك ؟ قال : يعقوب من بعد يعقوب ، فقال لن يدعى اسمك يعقوب من بعد بل اسرائيل ، لانك صارعت الله والناس ، بل اسرائيل ، لانك صارعت الله والناس ، وغلبت » \_ (التكوين ٣٢ : ٢٤ وما بعدها) ،

وواضح ان هذه القصة تروى موقفا خارقا للمالوف . وقد طال النقاش بين الباحثين حول مضمونها جملة وتفصيلا . وقد رأينا

مثلا أن الذى صارع يعقوب مذكور في النص أنه « رجل » لا أكثر ، ولكن سعديا الفيومى ، علامة اليهود في بغداد في أيام العباسيين ، يضع مكانها في ترجمته العربية للتوراة لفظة « ملاك » ثم يحاول في اخر القصة الابتعاد عن البات حدوث مصارعة بين الله ويعقوب ، فيتصر ف في النص ويقول « لانك تراست عند الله وعند الناس ، وطقت ذلك » . ٣

واهتم علامة الفولكلور البريطاني فريسزر بهده المصارعة العجيبة ، في فصل كامل مسن كتابه ((الفولكلور في العهد القديم)) ، } اشار فيه الى أن المشهد قد حدث ليلا بجانب مجرى ماء ، طبقا لاعتقاد اسطوري بدائي في وجود مخلوقات غامضة من قبيل الارواح والعفاريت تسكن مجاري المياه ، وتظهر للناس في الظلام .

وقد قدر ليعقوب أن يكون شيخ عشسيرة تنتمي اليه ، هم بنو اسرائيك ، فراحوا يتناقلون هذه المفخرة المأثورة عن سلفهم القديم المبارك ، الذي فعل العجائب في تلك الليكة الرهيبة ، وأثبت أنه من الاقوياء الجبايرة ، القادرين على المصارعة وعلى التغلب على الانداد ، لا من البشر فحسب ، بـل عندمـا يصارع الله أيضا! وعبادة القوة البدنية من شيم المجتمعات الفطرية البدائية ، وقد تكرر ذلك كثيرا في اداب اليهود ، ويكفى ان نشير الى مايروونه حول رجل اخر من ابطالهم الاسطوريين هوشمشون ، الذي كتب لمفامراته أن تشبيع وتذيع في جميع الاقطار والامصار. لكن الفريب في أمر يعقوب أنه في صباه لم يكن يبشر بهذه القوة ، التي تجعله أشد المصارعين بأسا في التاريخ كله . فالتوراه نفسها تقارن

بينه وبين أخيه التوام « عيسو » ، فتصف هذا الاخير بأنه كان صيادا ورجل بادية ، وانه كان خشنا غزير الشعر غليظ الصوت ، وان يعقوب كان بعكس ذلك تماما . ثم اننا في قراءة التوراه نلتقي بيعقوب خائفا من أخيه يهرب من وجهه ، ويترك له البلاد ومن عليها ، المده مرة أخرى خائفا من أصهاره هاربا من نجده من أجده في أخر عمره مستكينا حزينا يبكى بكاء الثكلي حتى أبيضت عيناه ، عندما اختفى أبنه يوسف . وفي هذه المواقف كلها ينفرد يعقوب بموقف بطولى واحد يصارع فيه ويتغلب على نده ، رجل الليل الفامض ، فيه ويتغلب على نده ، رجل الليل الفامض ،

ومهما يكن من شيء فان هنه المفخرة الماثورة عنيد الأحفاد تجعله في نهاية تلك المصارعة ، عند مطلع الفجر ، يستحق لقب « اسرائيل » أي « قوة الله » ، من لفظتين ساميتين قديمتين هما « اسر » بمعنى القوة والغلبة ، مثل الأزر تماما ، ولفظة « ال » أي الاله ، الله .

وقد قدمنا ان القصة الماثورة قد تكون اقوى اثرا فى الشخصية من الوثيقة التاريخية المكتوبة . وليسبت عندنا وثائق تقبول ان اسرائيل هو يعقوب ، ولكن وردت فى النقوش كلمات قريبة من لفظة « اسرائيل » تشير الى فئة من البشر او عشيرة من الناس ، فقد ذكر البريطانى فلندرز يترى ان اللغة الصرية القديمة تستعمل كلمة « اسيرآرا » اسما لمجموعة من الناس ، كما يشير الألمانى شرادر وغيره من علماء المسمارية الى أن لفظة

<sup>(</sup> ٣ ) الجزّد الاول من التفاسي والكتب والرسبال ، لربينو سعديا جاون بن يوسف الفيومي ، اخرجها وصحعها صحبة جماعة من علماء : الفقير المفتفر الى رحمة دبه يوسف ديرينبورج ، تفسير التوداة بالعربيسة ، باريس ١٨٩٣ . صحيفة ٥١ .

<sup>(</sup> ٤ ) جيمس فريزر ، الغولكلود في العهد القديم، (مجلدان). ترجمة الدكتورة نبيلة ابراهيم ، مراجعة الدكتور حسن ظاظا ـ نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الجزء الاول ١٩٧٢ والثاني ١٩٧٤ ، ج ١ ص ٣٦٤ وما بعدها .

« سيرئيلاى » مستعملة فى البابلية الأشورية بمعنى « اسرائيل » و « اسرائيل » (ه) .

وهكذا نجد هذه الطائفة من الناس قد تعلقت بقصة هذا الجد القديم ، ودرجت على أن تسمى نفسها « بيت اسرائيل » أو « آل اسرائيل » أو « بنى اسرائيل » وكثيرا ما يختصرون التعبير فيقولون « اسرائيل » فقط كما رأينا في مأثور التلمود ، وكما ورد في الوثائق الفرعونية والبابلية الأشورية .

وظهرت الى جانب هذه التسمية منه القدم تسميتان أخريان هما « عبرى » من جهة ، و « يهودى » من جهة أخرى » وسنعود اليهما بالشرح عما قليل . ويكفى الآن أن نشير الى أن التسمية « يهودي » قد شاعت وذاعت في أيام اليونان والرومان، أى من القرن الرابع قبل الميلاد ، واستمرت حتى الآن . اذ كان سبط يهوذا ، وهو احد أبناء يعقوب ، قد استقر في جنوب فلسطين، وظهر منه سليمان وداود ، ثم قام من بعدهما حكم ملكي في بني اسرائيل كله من يهوذا ، يسيطر على العبريين في هذا الاقليم، حتى سمى الاقليم نفسه يهوذا في السبجلات اليونانية والرومانية ، كما سمى أهلم اليهود . ولاحقتهم هـذه التسمية بعـد جلائهم عن الارض وتشتتهم في البلاد .

وفى الشتات اتخل اسم اليهود معنى بغيضا بين الامم . فهم أبناء هذه الطائفة المتمردة ، المنطوية على نفسها ، الشديدة التعصب ، المتهمة بصلب المسيح ، الى جانب صفات سيئة أخرى اكتسبوها من الظروف الشاذة التى عاشوا فيها بين الأمم الاخرى على شكل أقلية محتقرة ، من أبرزها الجشع وحب المال والقسوة وعدم التدقيق في نظافة

ومسع ذلك فان تيودور هرتسل زعيم الصهيونية الحديثة ، ورئيسس المؤتمس الصهيوني العالى الاول المنعقد في مدينة بال بسويسرا عام ۱۸۹۷ ، لم يتردد في تسمية كتابه المتضمن لدعوته هذه « دولة اليهود » ولكن هـذه الدعوة آثرت عند الكتابة عس فلسطين أن تسميها « أرض اسرائيل » لا أرض اليهود » ، وكانهم حرصوا على « أرض اليهود » ، وكانهم حرصوا على تأكيد انتماء هذه الارض الى من يزعمون انهم السلافهم الاول ، وهم أبناء يعقوب ، أو بنو اسرائيل .

كذلك عندما اعلنت الصهيونية عن قيام دولتها في فلسطين يوم ١٥ مايو ١٩٤٨ اطلقت عليها كما نعلم اسم « اسرائيل » ، مفضلة ذلك على الاسم الذى كان هرتسل قد اختاره وهـو « دولة اليهود » ، والأسباب التى دعتهم الى ذلك يبدو أنها كثيرة أهمها :

- ایجاد تناسق بین اسم الدولة والاسم العبری لفلسطین ، وهو أرض اسرائيل .

- ايثار الصفة العنصرية الكامنة في اسم اسرائيل على الصفة الدينية في لفظة اليهود.

عدم الرغبة في التذكير بالحدود القديمة لمملكة اليهود البائدة ، التي لم تكن تشمل الا القسيم الجنوبي من فلسطين بدون ساحل البحر ، مما يمثل قيدا تاريخيا للمطامع

Wilhelm Gesenius' Hebraisches und Aramaisches Handworterbuch uber ( • ) das Alre Testament; bearbeitet von Dr., Frants Buhl; Leipzig; 1921 — 17 Auflage.

التوسعية الاستعمارية للصهاينة ، الذين يريدون أن يضعوا تحت قبضتهم أوسع رقعة ممكنة من الوطن العربي .

ومن هنا اكتسبت لفظة « اسرائيلى » فى المصطلح السياسي المعاصر دلالة مختلفة تماما عن الاسرائيلي قبل الصهيونية ، والاسرائيلي في بداوة العبريين الاولى . وهي ظاهرة ما تزال تمثل مشكلة معقدة جدا أمام المشرعين في دولة الصهاينة . اذ يسألون :

#### من هو الاسرائيلي ؟

ويبدو أو الظروف الدولية قد اضطرتهم الى القول بأن الاسرائيلي هو أي شخص توافق الدولة الصهيونية على أن يكون من أبنائها ؟ يهوديا كان أم غير يهودى . وهو تعريف زاد المشكلة تعقيدا . فالعرب الذين بقوا في وطنهم فلسطين بعد اعلان دولة اسرائيل هناك ، كان لا بد أن توافق هذه الدولة على أن يكونوا من أبنائها . وكان لا بد في نفس الوقت أن تضغط عليهم حتى يغادروها، وأن تتلمس شتى العلل والأسباب لارهابهم وطردهم وتشريدهم ، وان تتعامل مع كثير ممن تشبث بأرضه منهم وكأنه عدو لا مواطن . وهناك يهود في جميع أنحاء العالم يمثلون الأغلبية العظمى من بنى اسرائيل، لم ينزحوا الى اسرائيل؛ وهم يتمتعون بحقوق المواطن في بلادهم التي يعيشون فيها ، بينما تحرص اسرائيل على ادخالهم في حظيرتها .

ولمواجهة هذا الوضع المعقد اصدرت الدولة الصهيونية قانونين لتنظيم صفة المواطن بما يتفق مع اهدافها:

ا - قانون العودة 6 الصادر في ٥ يوليه سنة ١٩٥٠ وهو يعطى لكل يهودى في العالم حق الهجرة الى اسرائيل بلا قيد او شرط . بل انه ينص في المذكرات التفسيرية الصادرة معه على أن هذه الهجرة ليست حقا وانما هي واجب على اليهود ، ويطابق هذا القانون ما

ورد فى اعلان قيام الدولة بتاريخ ١٥ مايو ١٩٤٨ الذى تسمية اسرائيل « وثيقة اعلان الاستقلال » ، اذ ينص على أن « الدولة الاسرائيلية ستفتح أبوابها لهجرة اليهود المنتشرين فى كافة أنحاء العالم » .

٢ ـ قانون الجنسية الاسرائيلية ، الذي أقره مجلس النواب الاسرائيلي ( الكنيست ) في ١٤ ابريل سنة ١٩٥٢ ، وأصبح نافذا منذ ١٤ يوليه من نفس تلك السنة ، وقد اعتبر جميع يهود فلسطين مواطنين دون أية قيود . اما الفلسطينيون العرب من سكان البلاد ، البالغ عددهم حسب الاحصاء الاسائيلي (وهو مزیف بلا شك ) ۱۷۰ الف عربی ، فقد كان على كل واحد منهم أن يثبت بالوثائق أنه كان فلسطيني الجنسية قبل ١٤ مايو سنة ١٩٤٨ تمهيدا للنظر في منحه الجنسية الاسرائيلية . كما أن الصهيونية اشترطت شروطا أخرى لجعل أولئك العرب رعايا للدولة لم تشترطها في اليهود ؛ في مقدمها معرفة اللغة العبرية ، وتقديم ما يثبت أن هذا العربي الفلسطيني لا يحمل أية جنسية اخرى . وهي عراقيل لم تسمح بحق المواطنة الا لعدد محدود جدا من العرب ، بينما بقيت جماهير كثيرة جدا منهم محرومة من الحقوق الاساسية للمواطن ، بل للانسان ، وبعد سنين طالت فيها المساومات بين أولئك العرب والمغتصب الصهيونى أصبحوا يعتبرون في عداد « السكان » المقيمين في بلاد اليهود ، أي مواطنين في أدنى درجات المواطنة . وفيما يتصل بمنح الجنسية الاسرائيلية لليهود نجد هذا القانون يكتفى بان يكون عمر طالب هذه الجنسية ثمانية عشر عاما ، وأن يقيم في اسرائيل ثلاث سنين يكون قد حصل في أثنائها على حق الاقامة الدائمة . وجعل « الجنسية المزدوجة » مباحة لهم .

ونتيجة للعدوان الاسرائيلي المتكرر على الاراضى العربية المجاورة ، وضم اقاليم واسعة منها الى السلطة العسكرية الصهيونية ، ازداد عدد العرب الواقعين في تلك الاراضى .

ومن ثم كثر وصفه م حتى فى الأوراق الرسمية م بكلمة «فلسطينى» لا «اسرائيلى»، ويبدو أن ذلك تمهيد من اسرائيل للسماح بقيام فلسطين عربية يلقون اليها بكل من عندهم من العرب ، بعد التأكد المطلق من أن هذه الدولة الفلسطينية لن تمثل خطرا عسكريا أو سياسيا عليهم ، ولن تعرقل شيئا من مشاريعهم الستقبلة ،

والخلاصة أن « الاسرائيلي » في مفهوم هذه المدولة هو أولا وأخيرا : اليهودى المقيم في اسرائيل ، واليهودى المقيم في خارج اسرائيل ايضا، بشرط أن يكون صهيونيا متمسكا بالولاء لاسرائيل . وفيما عدا ذلك لا شيء ، الا الفاظا للتعمية على أبشيع صورة من صور العنصرية التي ظهرت في العصر الحديث .

ومع ذلك فان الدولة الصهيونية ، عند تطبيق هدين القانونين ، تواجه مشاكل لا حصر لها ، ما ترال تثير مناقشات حادة بين الاحراب الصهيونية حتى الآن . وفي مقدمة ذلك مشكلة الزواج المختلط ، ومستقبل الاطفال الدين يولدون من مثل هذا الزواج ، فضلا عن مشاكل الداخلين في الدين اليهودى من غير بنى اسرائيل ، والخارجين عن هدا الدين منهم ، وأتباع بعض الطوائف اليهودية المنشقة كالسامرة والقرائين مثلا .

...

واذا كان هذا هو ما جرى من تطورات على لفظة اسرائيلى ومدلولها > فما هو مدلول لفظة « عبرى » ؟

ترتبط هده اللفظة فى الفكر الاسرائيلى بمعنى عنصرى أيضا . فالروايات المقدسة ترفعها الى اسم واحد من الاجداد القدامى للساميين ، هو عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام ، أكثر أبناء نوح خيرا وبركسة ، (التكوين ١١) .

ومثل هذا الاشتقاق الشعبى شائعفى تراث الأمم القديمة ، وأن كأن اليهود هنا قد حاولوا أن يتناسوا أن العرب أيضا هم من أبناء عابر هذا . فالتوراة تذكر من أبنائه « يقطان » ( التكوين ١٠ : ٢٥ ) ، وهــو المعروف عندنا باسم « قحطان » ، اللذي تنتمى اليه جميع قبائل العرب الجنوبية في اليمن وحضرموت ، وغيرهم ، كما أن العرب الشماليين أو « العدنانية » ينتمون الى ابراهيم سليل عابر هذا ، شانهم في ذلك شأن بني اسرائيل . ولكن الفكر الشعبي في تعلقة بالماثورات لا يتحرى هذا التدقيق ، ولذلك نجد اليهود في انتسابهم لعابر يصرون على انهـــم وحـدهـم العبريـون ، لا شريك لهم في ذلك . وهكذا يقول « يهودا جور » في معجمه العبرى الحديث: « عبرى ، اى أحد أبناء عابر من أحفاد سام ، وعلى الخصوص أحد بني اسرائيل ، أي المنتمين الى عنصر العبريين ».وهكذا تنبثق العنصرية من الأسطورة مرة اخرى .

وفى بعض مراحل التاريخ اليهودى كانت كلمة عبرى تستعمل مرادفة تماما لكلمة يهودى ، جاء فى سفر ارميا ٣٤ : ٩ ، «حتى يطلق كل امرىء عبده وأمته العبرى والعبرية حرين ، فلا يستعبد أحد انسانا يهوديا من اخوته » ، وقبل ذلك فى أيام النبى صمويل يبدو أن الفلسطينيين كانوا يستعملون الاسم يبدو أن الفلسطينيين كانوا يستعملون الاسم اعبرى » مرادفا للاسم اسرائيلى ، اذ يقول احدهم فى التحريض على قتال بنى اسرائيل : احدهم فى التحريض على قتال بنى اسرائيل : احتى لا تستعبدوا للعبريين كما استعبدواهم حتى لا تستعبدوا للعبريين كما استعبدواهم لكم ، فكونوا رجالا وقاتلوا » ، ( ١ صمويل

وبعد العودة اليهودية من السبى البابلى فى القرن الخامس قبل الميلاد ، اصبح استعمال اسم « العبريين » مخصصا بالرعيل الاول من أمة اليهود ، أى من أيام يعقوب ويوسف وموسى الى ما قبل السبى البابلى ؛ بينما

عالم الفكر \_ المجلد العاشر \_ العدد الرأيع

جرت العادة باستعمال تسمية « اليهود » أو « اسرائيل » للاجيال التي جاءت بعد السبي. وكانت اللغة العبرية قد أوشكت أن تموت في ذاك الوقت ، وكانوا يسمونها « لسان عابر ».

وفي العصر الحديث نجد كلمة عبرى ترتبط على السنة اليهود بالمقدسات التراثية القديمة . فبينما يسمى اتباع الشريعة الموسوية « اليهود » ، وتنظيمهم العنصرى الاستعمارى « الصهيونية » ، ودولته « اسرائيل » ، نجدهم يحرصون على عبارة « اللغسة العبسرية » ، « الثقافسة العبسرية » ، « الأدب العبسري » ، « الجامعة العبرية » ، « الصحافة العبرية » .

واذا كنا قد أشرنا الى أن ارتباط لفظة « عبرى » باسم عابر أحد أحفاد سام ليس الا اشتقاقا شعبيا ، فما هي آراء العلماء في مصدر هذه التسمية ؟

حاول بعض الباحثين المحدثين ربطها بلفظة وردت فى لوحات تل العمارنة بصعيد مصر ، وفى نقوش من دولة الكشيين التى اعقبت الأسرة البابلية الاولى فى العراق ، وفى كتابات حيثية من بوغاز كوى بتركيا ، وفى وثائق اشورية من حفائر نوزى القريبة من كركوك فى شمال العراق ، هذه اللفظة هي « حبيرو » او شمال العرو » القريبة من « عبرى » .

وأكثر العلماء يتحفظون فى تقرير أن العبرى والحبيرو من أصل واحد . أذ يشيرون الى أن « عبرى » صفة تدل على النسب أو الانتماء ، بوجود ياء النسبة فى آخرها ، بينما الحبيرو لا تعنى غير المزاملة والمرافقة ، فهى قد تدل على مجموعة من الناس تقوم بعمل واحد ، أو تقيم فى اقليم واحد ، دون أن تنتسب بالضرورة الى أصل واحد ، ولذلك يرفض

بعض المحققين الصلة بين اللفظتين ، ومنهم المستشرق الفرنسى الراحل ادوار دورم .

اما الراى السائد فهو ان كلمة عبرى مشتقة من «العبور» اى الاجتياز من جهة الى أخرى ومن هذا الأصل جاءت كلمة العبر ، بكسر العين ، أى الضفة الأخرى . نقول «عبر النهر » وكذلك «عبر الوادى » وهو استعمال شائع فى كل لفات الساميين : بالعبرية «عبر هانهر » والاكادية «ابر نارى» بلفظهم الذى لا يشبت حروف الحلق ، وكذلك «ابرتى نارى » ، والآرامية «عبر نهرا » وجاء مثل ذلك فى النقوش العربية الجنوبية القديمة أيضا .

وكان الساميون قديما اذا قالوا « عبر النهر » دون أن يذكروا اسم هذا النهر ، يقصدون به الفرات دون غيره . وقد عبر يعقوب الفرات هاربا من أصهاره في العراق ، اذ تقول التوراة : « فهرب هو وكل ما كان له ، وقام وعبر النهر ، وجعل سمته نحو جبل جلعاد » ، ( التكوين ٣١ : ٢١ ) . وفي هــذه القصــة يقــوم « لابان » صهر يعقوب بمطارته حتى يدركه في بادية الشام ، فيتفقان على الانفصال: « وقال لابان ليعقوب أن هذا الحجر ، وهذا النصب ، اللذين وضعتهما بینی وبینك ، یشهدان اننی لا اعبر هدا وهـ ذا النصب نحـوى للعـدوان » ، ( التكوين ٣١ : ٥١ ، ٥٢ ) ولهذا السبب يميل الباحثونالي اعتبار رحلة يعقوب وعبوره الفرات أساسا لاسم العبريين . فهم ينتسبون الى عبر النهر ، كما ينتسبون الى من قام بهذا العبور ، وهو يعقوب ، الذي سمى اسرائيل كما اسلفنا (٦) .

ويبدو لنا أن عبور يعقوب هذا لم يكن الوحيد من نوعه في التاريخ الاسرائيلي . فمما

<sup>(</sup> ٢ ) الدكتور حسن ظاظا ، الساميون ولفاتهم - دار المارفبمصر ١٩٧١ ، ص ٢٧ رما بعدها .

لا شك فيه أن الراوية المقدس وهو يتحدث عن سيدنا ابراهبم، جد يعقوب، وعن خروجه من العراق أيضا ، من أور الكلدانيين ، نحو أرض كنعان ، قد تصور أنه عبر النهر هـو كذلك نحو بادية الشام . والواقع أن العبور من العراق الى الشام ومن الشام الى العراق لم يكن أمرا غريبا على أولئك الساميين ، بل كان طريقا طبيعبا لقوافلهم وهجراتهم ، كما تشهد به النقوش المسمارية والكنعانية المختلفة ، بل كما تشهد به اسماء مواضع كثيرة واقعة على هذا الطريق (٧) .

وهناك عبور آخر لعله اعجب من عبور الفرات ، هو عبور موسى ببنى اسرائيل من وجه فرعون ، واجتيازهم البحر ، واندحار فرعون وجنوده ، وغرقهم في هذا البحر . فهذا العبور المعجز ، الفذ ، المقترن بكثير من البطولات ، بقيادة مؤسس الشريعة اليهودية نفسه ، موسى عليه السلام ، يبدو لنا أولى بانتماء اليهود اليه ، وهم من نعلم من الحرص على تستجيل مثل تلك المفاخر . ورواية التوراة تجعل موسى نفسه أول من تغنى بهذا العبور، وما اقترن به من انتصار على فرعون : «حينئد أنشد موسى وبنو اسرائيل هذه القصيدة بالجلال ، فرمي الفرس وراكبه في البحر ... سمعت الأمم فارتعدت ، واستولى الرعب على أهل فلسطين ، وقتها خاف قادة ادوم ، وجبابرة مؤاب أخذتهم الرجفة ، وارتعش كل سكان كنعان ، نزل عليهم الذعر والهلع ، فأصبحوا بقوة ذراعك بكما كالحجارة ، حتى يعبر شعبك يا رب ، حتى يعبر الشعب الذى اقتنيته . » ، (الخروج ١٥) .

فمثل هذا الموقف في عقليات الأقدمين أولى

بالافتخار به والانتماء اليه من الانتماء الى عبور رجل خائف هارب من أصهاره . وقد يتسماءل بعض المدققين ، كيف يسوغ ذلك بينما بنو اسرائيل كانوا يسمون العبريين قبل عبور موسى ؛ كما جاء في سفر الخروج عند الحديث عن نشأة موسى في مصر قبل خروجه امع قومه: « واذا برجل مصرى يضرب رجلا عبريا » ، ( الخروج ٢ : ١١ ) ، بل في طفولة موسى نجد بنت فرعون تقول عنه: « هذا من أولاد العبريين » ، ( الخروج ٢ : ٦ ) ، بل قبل مولد موسى تتحدث التوراة عن «المولدات العبريات» ، ( الخروج ١ : ١٥ ) . ولكننا نعلم أن أقدم مدارس رواية التوراة انما كانت بعد موسى بقرون طويلة ـ حوالي سبعة قرون ـ وفي هذا الوقت كانت لفظة عبرى قد اتخذت دلالة مقدسة تحول كل شيء الى عصبيات عرقية عنصرية متصلة بالانساب ومرتبطة بالأسلاف ، مهما كان هذا الارتباط خرافيا لا يقوم عليه دليل ، فليس عجيبا أن نجهد اللغويين اليهود المعاصرين يفسرون هذه الكلمة تفسيرا عنصريا أيضا ، فيقول أبراهام ابن شوشان مثلا في شرح هذه اللفظة في معجمه العبرى الحديث: « عبرى ، أي اسرائيلي ، يهودي، من نسل ابراهيم واسحق ويعقوب».

اما الاسم (( يهودى )) فقد ألمحنا الى أنه نسبة الى سبط يهوذا ، بالدال أو الدال ، وهو تلك العشيرة من أبناء يعقوب – اسرائيل – التى نبغ منها داود وسليمان ، أعظم حكام بنى اسرائيل على الاطلاق . فانتسب الشعب كله الى عشيرتهما وحملوا اسم « اليهود » .

ومعلوم أن يعقوب كان له أثنا عشر أبنا: يوسف والاحد عشر كوكبا ، أنجبهم من أدبع

<sup>(</sup>٧) ((ويبدو من نزول شيوخ العبريين الاول ) وعلى راسهم ابراهيم واسحق ويعقوب ) الى فلسطين لم يكن له اثر سياسي يذكر ) فقد ظلوا كما كانوا بدوا رحلا يعيشون علىهامش المدن والبلدان الفلسطينية التي كان يسكنها أهل البلاد الاصليبن ) من فلسطيين (تسميهم التوراة فلشتيم )وكنعانيين واموريين وحثيين وجويين وادومين . الغ » . الرجع السابق ، صحيفة )٧ .

نساء ، زوجتین شرعیتین هما لیا وراحیل ابنتا لابان ، وجاریتین هما زلفة التي كانت تخدم لیا ، وأخرى تخدم راحیل هي « بلهة » .

وكان أبناء ليا ستة : رأوبين وشمعون ولاوى ) ليقى ( ويهوذا ويساكر وزبولون وانجبت راحيل اثنين هما يوسف وبنيامين ، كما انجبت زلفة جاد وآشر ، وبلهة ولدت دان ونغتالى . وعلى ذلك يكون يهوذا الذى ينتمى اليه اليهود هو الابن الرابع من ابناء يعقوب وأمه الزوجة الاولى ، ليا .

واسم يهوذا مشتق لغويا من اصل سامى قديم وهو مادة (ودى) التى تفيد الاعتراف والاقرار والجزاء ومن هذا المعنى كلمة الدية عند العرب وفي العبرية اكتسبت هذه المادة معنى الاقرار والاعتراف بالجميل وأخيرا تقديم الشكر،ومن هذا المعنىالأخير استوحت ليا اسم ابنها الرابع « فقالت : هذه المرة (أشكر) الرب ، ولذلك سمته (يهوذا) ، ثم توقفت عن الولادة » ، (التكوين ٢٩: ٣٥) . وكان هذا التوقف لفترة ما ولدت بعدها وكان هذا التوقف لفترة ما ولدت بعدها يساكر وزبولون ، كما ولدت بنتا اسمها ولئك البدو الذين كانوا لايعدون البنات .

ويظل معنى الشكر فى اسم يهوذا يشد انتباه الراوية المقدس ، فيقول على لسان يعقوب وهو يبارك أبناءه قبل موته : «يايهوذا ، سيشكرك اخوتك ، يدك على نواصى أعدائك، وسيسجد لك أبناء أبيك، يهوذا شبل أسد»، (التكوين ٩٤ : ٨ ، ٩) ، وتستمر بركة يعقوب ليهوذا في هذا النص بشكل غامض حار فيه المفسرون حتى انتهوا الى انه بشارة بمجىء المسيح المخلص المنتظر من أحفاد هذا الابن ، ومع ذلك فالمأثورات الخاصة بحياته تصوره رجلا بعيدا عن الاستقامة والقداسة والطهارة ، حتى ان أرملة أبنه تحمل منه والطهارة ، وتلد توامين هما فارص وزارح ، يعترف بهما بعد ذلك ومن الأول منهما ينحدر يعترف بهما بعد ذلك ومن الأول منهما ينحدر

داود وسليمان ( التكوين ٣٨ ) . والعهدة في ذلك كله على الرواة الدينيين اليهود ، طبعا .

واستقرت ذرية يهوذا في منطقة النقب الصحراوية الفقيرة في جنوب فلسيطين ، وظهرت أسماء جغرافية تنسب اليهم مثل: جبل يهوذا (القضاه ۱: ۳ ، أرض يهوذا ، أو بلاد يهوذا (عاموس ٧: ١٢) ، رقعة يهوذا ، أو اقليم يهوذا (اشعيا ١٩: ١٧) ، بليدة يهوذا ، أي أورشليم القدس (٢ أخبار الايام ٥٢: ٨٨) ، مدن يهوذا (ارميا ٤: ٨١) . وسمى اليهود جميعا آل يهوذا ، أو بيت يهوذا (اشعيا ٢٢: ٢١) ، ورجال يهوذا (ا ملوك: ١ ، ٩) ، وظهر في لغية الشعر اسمم بنت يهوذا ، علما على مملكة اليهود كلها ، وعلى عاصمتها أورشليم (المراثي ٢: ٢) .

وكثر استعمال لفظة اليهود بمعنى رعايا مملكة يهوذا في جنوب فلسطين ، كقوله : « في ذلك الزمان استرد رصين ملك آرام ايلات للأدوميين ، وطرد اليهود من ايلات " ، ( ٢ ملوك ١٦ : ٦ ) . ومع الزمن أصبحت لفظة يهودى تعنى أحد بنى اسرائيل عموما، كقوله: « وعادت استير فتكلمت بين يدى الملك ، وسجدت عند قدميه ، وبكت ، وتضرعت اليه في ازالة شر هامان الاجاجى ، وكيده الذى دبره ضد اليهود " ، (استير ٨ : ٤ ) . وجاء بخصوص عيد پوريم (الكرنقال) : « سن بخصوص عيد پوريم (الكرنقال) : « سن وعلى كل من يتصل بهم الا يبطل تعييدهم وعلى كل من يتصل بهم الا يبطل تعييدهم لهذين اليومين " ، (استير ٢ : ٢٧) .

ويتضح من نصوص كثيرة أن العبريين على أيام السبى البابلى في القرن السادس قبل الميلاد ، وبعد عودتهم من السبى تحت حماية قررش امبراطور الفرس في القرن الخامس قبل الميلاد ، كانوا يسمون « اليهود » ، كما كانت اللغة العبرية تسمى اليهودية . ورد في العهد القديم في قصة حصار الاشوريين لمدينة أورشليم ، وحوار الوفد الاسرائيلي مع قائد الجيش الاشوري قول اعضاء هذا الوفد :

« كلم عبيدك بالآرامية لاننا نفهمها ، ولا تكلمنا باليهودية على مسامع الشعب الفي على السور » ، ( ٢ ملوك ١٨ : ٢٦ ) ، وجاء في قصة تعمير أورشليم ، بعد العودة من السبى: « ولما سمع سنبلط أننا نبنى الاسوار اشتد غضبه ، واستاء كثيرا ، واستهزأ باليهود » ، (نحميا ٣ : ٣٣ ) .

ويبدو أن لفظة يهودى قد اخذت فى اذهان أمم العالم معنى كريها منذ وقت مبكر ، فقد جاء فى التلمود عند الحديث عن قصة استير وعيد البوريم: « أن كل كافر فى تلك الازمان كان يدعى يهوديا » ، ( المجلة ١٣ : ٧١) .

وهكذا نرى ان كلمة يهودى قد بدات حياتها في النفسية الاسرائيلية مصطلحا عنصريا يجمع بين العصبية العرقية والفرور السياسى ، فكان رد الفعل من الامم الاخرى انها استعملته وصمة عار وسبة وسخرية في وجه العبريين، وراح اليهودى في كثير من بقاع الارض يتهرب من هذه الصفة ويفضل عليها اسم الاسرائيلي.

ومعذلك فانوجود هذه المصطلحات المتقاربة قد اوقع هؤلاء الناس في حيرة كبيرة . فالاسرائيلي اسم له صفة العنصرية . واليهودى اسم اصبح ينم في النهاية عن العصبية الدينية . كما ان صفة العبرى اصبحت تقترن بذكريات عن عشائر قديمة جدا مندثرة . ولكن النفسية الاسرائيلية انتهت الى تقسيم الموضوع تقسيما الاسرائيلي ، وللسدين مصطلح اليهودى ، وظنت انها بذلك وللثقافة مصطلح العبرى ، وظنت انها بذلك قد اراحت واستراحت . ومع ذلك فان معرفة من هو اليهودى ليست بأقل من معرفة من هو الاسرائيلي اثارة للنقاش والجدل بين الاحزاب الصهيونية حتى الآن .

...

ولقد عرفت الامه المسيحية مصطلح « اليهودي التائه » ) فما اصل هذه التسمية ؟

كان بنو اسرائيل دائما متمردين ، وكانوا يعيشون باستمرار فىتناقض بيناهوائهم ودعوة البيائهم ، حتى أن النبي الذي يتجاوز الحد فى زجرهم ، أو في محاولة تفيير ما هم فيه من فساد ، كان يتعرض للسب والضرب والقتل . بهذا العنف عاملوا نبيهم ارميا ، في الوقت الذي كان بختنصر يحاصرهم ، ويعد العدة لقتلهم وسلبهم وأسرهم . ودسوا عليه من بينهم انبياء مأجورين فضحهم ارميا بقوله مثلا : « لذلك هكذا قال الرب عن الأنبياء الذين يتنبأون باسمى وانا لم ارسلهم ، وهم الارض؛بالسيف والجوع يهلك أولئك الانبياء. والشعب الذي يتنبأون له نكون مطروحا في شوادع اورشليم بسبب الجوع والسيف ، وليس من يدفنهم هم ، ونساؤهم وابناؤهم وبناتهم ، اذ اصب عليهم رذائلهم » ، ( ارميا ١٤ : ١٥ : ١٩ ) . وهم الذين ساقوا نبيهم يحيى ( يوحنا المعمدان ) الى القتل قبيل ظهور المسيح ، وهم الذين تآمسروا على المسيح وطالبوا بصلبه . وكلما وقعوا في شر اعمالهم عادوا فتنبهوا ائى التناقض بين سلوكهم ووصايا انبيائهم ، فبكوا واستنجدوا بالرب الذي كانوا يعتبرونه حليفا لهم ، وحاميا خاصا بهم، يعا قبهم لينقذهم، وليسلطهم على اعدائهم. واعداؤهم هم البشر جميعا. وكثرت الروايات عن الانبياء تنه بتشتيت بني اسرائيل ، فتصف هذا اليهودي التائه ، المعاقب ، ثم تصف تجمع أولئك الناس من جديد ، والانتقام الرهيب من اعدائهم ، « والآن هكذا يقول الرب خالقك يا يعفوب ، وصانعك يا اسرائيل: لا تخف لاني فديتك . دعوتك باسمك . انت لى . اذا اجتزت في المياه فانا معك ، وفي الانهار فانها لا تغمرك . اذا مشيت في النار فلا تلسع؟ واللهيب لا يحرقك ، لاني انا الرب الهك : قدوس اسرائيل ، مخلصك . جعلت مصر فداءك . كوش وسبأ عوضك . اذ صرت عزيزا في عيني ، مكرما ، وانا قد احببتك ، اسلم اقواما بدلا منك ، وشعوبا عوضا عن نفسك . لا تخف فاني معك . من المشرق آتي بنسلك.

واذا كان هذا الشتات في الشرق والفرب والشمال والجنوب قد اتخد صورة الوعيد على السنة الانبياء ، فانه في اوربا المسيحية في العصور الوسطى قد اتخد صورة التنديد بالجرم اليهودى ، واصبح اليهودى التائه رمزا لهذا الشعب الصغير المعن في القسوة والفرور. وفي ذلك تقول اسطورة شعبية تعتبر هي المنطلق لشخصية اليهودى التائه: (٨)

كان اليوم الذي اخد فيه المسيح للصلب يوما شديد الحرارة في مدينة أورشليم . وكانت الجموع اليهودية قد عقدت على جبين المسيح اكليلا من الشوك ، وارغمته على ان يحمل صليبه الثقيل على ظهره ، ثم راحت تطوف به شوارع المدينة صاخبة شامتة مستهزئة ، تمعن في تعذيبه ، وتتلذذ باهانته وايذائه . واشتد بالمسيح التعب والعطش ، ولفحه هذا الحر الشديد . فارتمى عند باب يهودى اسمه في الاسطورة أحشويروش ، وهو يلهث من التعب، وسمع اليهودي الضحة امام بيته فنزل يستطلع الخبر ، وراى المسيح ملقى خائر القوى في ظل بيته . فركله بقدمه وطرده قائلا: اذهب من هنا ، وابتعد بلعنتك عن بيتى . فنظر اليه المسيح ، وعلامات الحزن والارهاق بادية على وجهه ، وقال له : انــك تنتهرنی ، وتحرمنی من ظل حائطك ، لانك لم

تجرب تعب المشي ولا عبء الاهانة والمطاردة. وسرعان ماتحدث المعجزة افيبدا احشويروش في المشي رغم انفه ، لا يستطيع ان يتوقف . وراح يسير حتى خرج من البلد ، وامعن في السير حتى خرج من فلسطين ، ثم كتب عليه ان يسير ويسير ، وان يظل ماشيا لا يستريح الى يوم القيامة . عليه معطف قديم ممزق ، وعلى كتفه خرج فيه زاد حقير ، وبيده عصاه، وفي جيبه قطعة صغيرة جدا من النقود ، وقد طالت لحيته ، وتراكم عليه الغبار . يرى في حر الصيف بين الصخور وعلى الرمال ، ويرى في برد الشنتاء على الثلوج وفوق الجبال . هذا هو اليهودي التائه ، المخلوق الاسطوري الذى انبثق من صدام عنيف بين النفسية الاسرائيلية الكزة الشديدة التعصب والغرور، والحقد على الامم الاخرى ، وبين النفسية الاوربية في مسيحية العصور الوسطى ، التي كانت تعانى من جوار المرابي اليهودي الامرين، وتحاول بهذه الاسطورة ان تصب عليه لعنة المسيح .

ولعلنا قد لاحظنا من كل ما سبق ان عقدة الانفصال عن البشر ، والامتياز على امم العالم اتخصدت طريقها الى النفسية الاسرائيلية ، واصبحت عاملا اساسيا في تكوين شخصية هذه الطائفة من الناس منذ القدم : عن طريق الانساب والاعراق ، وعن طريق الذكريات الدينية والسياسية التي تضخمت وغلظت الدينية والسياسية التي تضخمت وغلظت الاجتماعية والتاريخية والانثروپولوجية تؤكد ان اليهودي يعتبر من ابعد الجماعات البشرية ان اليهودي يعتبر من ابعد الجماعات البشرية عن النقاء العنصري الذي يدعيه ، وفي ذلك يقول العلامة السويسري اوجين پيتار (٩) :

Littre; Dictionnaire de la Langue Française; Tome III; Paris, 1883. Paul Guerin; Dictionnaire des Dictionnaires; Tome IV; Paris.

(٩) اوجين بيتاد: الاجناس البشرية في التاريخ \_ بللفرنسية:

Eugène Pittard; Les Race Et L'Histoire; Paris 1924; p. 413 55.

<sup>(</sup> ٨ ) يشير كثير مر مؤلفي الماجم من الاوربيين الى اليهودى التائه وقصته ، نذكر منهم على سبيل المثال :

«ان جميع اليهود في نظر علماء الانثرويولوجيا، على الرغم من كل ما يدعيه اليهود المنضوون تحت الفكرة العنصرية الاسرائيلية ، بعيدون عن الانتماء الى « جنس يهودى » . وكما يقول رينان: لا توجد سحنة يهودية ، بل هناك عدة سحنات يهودية ، وليس هناك اصح من قوله هذا . فنحن لا نستطيع ان نعتبر اليهود الحاليين مكونين لكتلة بشرية ذات عنصر واحد ، ولا حتى في فلسطين ، بعد ان جرت اليها الحركات الصهيونية كثيرا من الاسرائيليين دون اختيار او تمييز . فاليهود ينتمون الى طائفة دينية واجتماعية ، اندمج فيها في كل عصور التاريخ اشخاص من اجناس متباينة . وكان أولئك المتهودون يدخلون فيها من جميع الآفاق المسكونة بالبشر ، من اليهود الاحباش - الفلاشة - الى اليهود الاشكناز -من الجنس الجرماني - الى التاميل - اليهود الافارقة الزنوج ـ الى اليهود الهنود الذين يسمون بني اسرائيل ، واليهود الخزر الذين بنتمون الى الجنس التركى . فهل هناك من هذه الانواع الاسرائيلية نوع يعتبر من ناحية التشريح والتحليل ممثلا حقيقيا ونقيا للجنس اليهوى ؟ » ويستمر عالم الاجناس البشرية السويسرى في تحليل كل نوع من الجاليات اليهودية في العالم ، من حيث القامة والجمجمة والهيكل العظمي والتقاطيسع ولسون البشرة . والشعر والعينين وشكل الانف وغيرها من الميزات البيولوجية ، ليخرج بنتيجة حاسمة وهي أن الدعوى العنصرية التي يجاهر بها اليهود من ناحية واعداء اليهود من ناحية اخرى ليست الا ادعاء خرافيا من نسبج الخيال .

ولكننا اشرنا من قبل الى ان الخرافة قد تكون اقوى اثرا فى خلق النفسية العنصرية من الحقيقة التاريخية نفسها ، خصوصا اذا اصطبغت مع الزمن بقدسية الدين ، وهدا ما كان من أمر الشخصية الاسرائيلية ،

فقد رأى اليهود أنهم ١٠فى مجتمعاتهم المتفرقة في أنحاء العالم التي كثيرا ما تعرضت

لكراهية الامم الأخرى، قد عاشوا منذ السبى البابلى فى القرن السادس قبل الميلاد ، والتشريد الرومانى منذ القرن الأول الميلادى، يصارعون عوامل الفناء ، ويتغلبون بتضامنهم الاجتماعى على كل مشاريع الابادة التى خططت من اجلهم ، وكان طبيعيا أن يأخذهم الزهو والفرور بهذا البقاء الدائم ، فظهرت فى تعبيراتهم اللغوية الفاظ يطلقونها على انفسهم ، لتؤكد هذا الغرور ، وتزيد من الالتحام والتضامن اللذى يربطهم بعضهم الهى لهم دون سائر شعوب الارض ، وبارادة سماوية لا قبل للبشر بمقاومتها .

فمن هذه الألفاظ ادعاؤهم أنهم أبناء الله ، وحلفاء الله ، وأحباب الله .

وفي تعبيراتهم الشعرية يرون أن الرب قد اتخذ أمتهم عشيقة له ، بل انه تزوجها زواجا ابديا ، حتى انها اذا خانته ودنست شرف العلاقة التي بينها وبينه لم يطلقها كما يفعل أحقر مخلوق من البشر ، ولكنه يكتفى بأن يغضب ثم يرضى ، وأن يعاقب ثم يصفح . فهي الأمة الحبيبة المعشوقة المدلله ، التي تعلم مقدما أن الرب لن يجرؤ يوما ما على قتلها مهما أجرمت ، ويصف نبى اليهود هوشع هذا الموقف بقوله على لسان الرب: «سأكشف الآن عورتها على مرأى من عشاقها ك وان ينقدها أحد من يدى . فأبطل كل افراحها وأعيادها وغرر شهورها وسبوتها وكل حفلاتها ، وأدمر كرمها وتينها ؛ أذ قالت هو اجرى جعله لى عشاقى ، فأصير ذلك أجمة يأكلها وحش الصحراء ، وأحاسبها على أيام الأصنام التي بخرت لها ، وتزينت بأقراطهما وحليهما وانطلقت وراء عشاقهما ونسيتنى ، يقول الرب . ثم انني الملقها وآتى بها الى البرية؛ وأخاطب قلبها، وأعطيها كرومها من هناك ، مع وادى عكور ، بابا للامل . فتفنى هناك كما في أيام صباها ، وفي يوم صعودها من أرض مصر . » ، (هوشع

۲ : ۱۰ ــ ۱۰ ) . وتكثر في مثل هذا المعنى أقوال الأنبياء والكهنة والشمراء والحالمين والصوفية على مدى أجيال اسرائيل . ومن هنا لا يتردد اليهود في تسمية انفسهم « شعب الله المختار » . ويفسرون هذا الاختيار الالهى بأنه تفضيل للاقوى والأصلح ، ويردونه الى ليلة المصارعة العجيبة التي أدى فيها جدهم يعقوب ــ اسرائيل ــ امتحان القوة والصبر الاختيار قد تختفي دلائله عندما يضعفاليهود ويذلون ، ولكنهم يعودون السى الجبروت والسطوة من جديد ، » لأن الرب سيرحم یعقوب ، ویعود فیصطفی اسرائیل ، ویریحهم فى أرضهم ، وينضم الغريب اليهم ، ويتصل ببيت يعقوب . وتأخَّذهم الشعوب وتحضرهم الى مكانهم فيمتلكهم بيت اسرائيل في أرض السرب عبيدا وجوارى ، فيأسسرون السذين أسروهم ، ويستولون على من سخروهم » . ( اشعيا ١٤ : ١ ، ٢ ) . وواضح من مثل تلك النصوص أن اعتقاد اليهود في اختيار الرب لهم ليس مجرد مفخرة يتشدقون بها ، بل هو برنامج ؛ فبهم يعاقب الله الأمم الأخرى ، وهم الذين يبقون وحدهم في آخر الزمان ، متسلطين على رقاب العالم ، وهم باختصار الذين يلعبون دور البطولة على هذا المسرح الهائل ، مسرح التاريخ ، والأمم الأخسرى ليست الا اشخاصا ثانوية خلقها الله لتكملة مشاهد هذه المسرحية الطويلة وحوادثها، على نحو تظل فيه البطولة لاسرائيل . ومن هنا تبرز خطورة النفسية الاسرائيليــة علــى امم العالم ، ويتضح مدى احتياجها لعلاج ناجع \_ لا بد ان یکون مرا ــ حتی تصحو من غرورها لتندمج في أمم هذا العالم .

والداء الذي نشير اليه مزمن عند القوم . ففي مصطلحاتهم نجدهم يسمون انفسهم ايضا (( الشعب الأزلى )) \_ بالعبرية : عام عولام \_ كما يسمون انفسهم (( الشعب الأبدى )) \_ بالعبرية : عام نيصح \_ وهكذا تطاولوا على بالعبرية : عام نيصح \_ وهكذا تطاولوا على

الرب - ولو مجازا - فتخيلوا أنهم يشاركونه في أزليته وأبديته ، وأنهم مثله لا أول لهم ولا آخر ، ولا بداية ولا نهاية . وهو قول كبير ، أحس بعض مفكريهم بفداحته ، ففسروه على ألهم من أقدم شعوب العالم ، وهو المقصود بالأزلية ، ومن أدوم شعوب العالم ، وهو المقصود بالأبدية . وهي دعوى خرافية حتى بعد هذا التخفيف الشديد . فاليهود كما يعلم الجميع ليسوا أقدم من الفراعنة ، ولا من سومر وبابل وأشور ، ولا من الهنود أو الصينيين ، ولا من العرب . وهم أيضا ليسوا أطول دواما من كثير من تلك الأمم . وهم وراء ذلك كله : أمة لا حضارة لها .

فكل الأمم لها طرز في الفن تعرف بها للنظرة الأولى • فليس من أحد يخطىء التعرف على قطعة من الفن الفرعوني أو الهندي أو الصيني أو الأوروبي أو حتى الافريقي الزنجي.وكذلك الأمر في الأدب والفلسفة والموسيقي وغيرها . فأيسن الفن اليهودي في كل هذا ؟ قسد يقول المتعصبون منهم انهم منحوا العالم ما هو أقوى من الفن . منحوه التوحيد والنبوة والكتب المقدسة والحياة الروحية المنظمة . ولا نريد أننشير الىأن كلهذامور قدسبق اليهوداليها وأنهم \_ حتى في مقدساتهم هذه \_ قد عدوا على تراث هذه الأمم فنهبوه واغتصبوه . وما تسزال البحوث الجادة تبين أن شرائع الســـومريين ،وقانون حمورابـــى ، وتوحيـــد اخناتون ، وابتهالات مصر القديمــة وايــران والهند، وملاحم الشرق قبل العبريين القدماء، كل هذه تنعكس على المرآة الاسرائيلية ناطقة بأصولها ومصادرها . لا نريد أن نقول ذلك ، وانما يكفى في مجاراة القوم أن نقول أن هذا التراث الديني ، باعتقادهم هم ، وحي أنزله الله من السماء ، لا فضل لهم فيه ، بل انهم لم يعنوا بتبليغه للأمم الأخرى ولا اجتهدوا في التبشير به، بل على العكس من ذلك احتكروه، وجعلوه متمما لعصبيتهم القبلية الجاهلية العتيقة . وهم لا يستطيعون أن يعللوا عــدم اسهامهم في تقدم الفن بأن التوراة قد حرمت

من الداخل ، هو المجتمع الرجعى التفليدي بطبقاته واشكاله المختلفة ، وليس عجيبا ن يكون يهود أوربا الشرقية هم أول من يهضم الدعوة الجديدة ، لأنهم على أجيالهم كانوا يعيشون نفسيا مع داود ضد جالوت .

وطيقا لهذا التصور افترض كارل ماركس أن الطبقة المنتصرة في الصراع من حقها أن تحكم حكما مطلقا ، لايسمح بالمعارضة .ولكن الرجل جاء في عصر الديمو قراطيات ، والبرلمانات ، والأحزاب المتعددة الاتجاهات ، المختلفة العقائد والبرامج . وهو نفسه حالم بالحرية ، لكن في أسوار نفسية أقامتها أجيال من مجتمعات الجيتو . ومن أجل أن يصل الى وفاق بين حلمه في الحرية ، وتصوره للنصر النهائى الساحق الذى تحوزه الطبقات الدنيا المحتاجة للانصاف ، ابتدع النظام الهرمى في انتخابات ممثلي الجماهير: من القاعدة الي القمة ، مجالس بعضها فوق بعض ، لايبرز فيها الا المؤمنون بالعقيدة الجديدة ، المناضلون من اجل تثبيتها والدفاع عنها . بحيث يتلخص نظامه كله في دكتاتورية معدلة ، هي ديكتاتورية الطبقة العاملة ، كما يسميها هو صراحة .

ولو اننا رجعنا الى الخلف ، الى التراث اليهودى القديم ، لوجدنا فيه فنا من فنون الادب المدينى ، يطلق عليه المسطلاحا (الاسكاتولوجيا » (١٠) ، ومعناه الحرف (وصف النهاية » ، أى تصور حتمية معينة ينتهى بها هاذا العالم ، وفي كل الكتابات اليهودية حول هذا الموضوع نلاحظ اقتران فكرة الصراع بهذه النهاية الحتمية ، كما نلاحظ ان المنتصر الاخير في هذا الصراع هو نلاحظ ان المنتصر الاخير في هذا الصراع هو حتما وبطبيعة الحال ، اسرائيل ، ومن اوضح حتما وبطبيعة الحال ، اسرائيل ، ومن اوضح الامثلة على ذلك نص طويل وصلنا كاملا في

مجموعة المخطوطات العبرية المكتشفة اخمرا في منطقة اربحا على البحر الميت(١١) ، وهي التي تعرف باسم « وثائق قمران » . وعنوان هذا المخطوط الذي يعنينا هنا هو « حسرب ابناء النور ضد ابناء الظلام » . وهو نص طويل يقع في تسعة عشر عمودا ، تتضمن نبوءة اسكاتولوجية يقوم فيها اليهود ـ سبط يهوذا وسبط بنيامين ومعهم الكهنة من سبط لاوى بشن حرب ابادة على جميع الشعوب التي تسكن فلسطين وما حولها في ذاك الوقت (القرن الاول قبل الميلاد) . واليهود يدعون في سياق هذا الحديث بابناء النور ، اما ابناء الظلام فهم الادوميسون والعسرب المؤابيون والعمونيسون والفلسطينيون وكذلك اليونان . ويسمى الكاتب جنود اولئك الاعداء « جيش بليعال » اى جيش الشيطان . ويتفنن في وصف النظام الدقيق الذي يسود ابناء النور . فهم كتائب من الفرسان والمقاتلين؛ قد اصطفت واستعدت بخيلها وسيوفها ورماحها ودروعها وتروسها وقسيها وسهامها ، ترفرف عليها راياتجميلة الطراز ، قد نقشت عليها شعارات الايمان والجهاد والنصر . اما ابناء الظلام فيصورهم هذا الشيخ اليهودي الحالم بانهم شراذم رثة الهيئة ، كثيرة اللفط والفوضي ، متخاذلة ، يشيع فيها الخوف والجبن ، ولا تفكر الا في الهزيمة والاندحار .

ويطول بنا الحديث لو اننا اردنا تتبع كل اثار هذا الادب الفنائي عند اليهود . فاكثر سعو النبي حزقيال من قبيل هذه الرؤى النهائية الحتمية ، تشب فيها حروب ، تبدأ بتطهير المجتمع اليهودي نفسه من الدنس الذي كان قد غرق فيه الى الاذقان ، وهو تطهير يتم بالحرب والحصار والموت ، يسلط فيه الله غضبه على اورشليم وساكنيها « تلت

<sup>. •</sup> ای النهایة ، Eschatologie من کلمتین یونانیتین هما eschatos ای النهایة ،

<sup>( 11 )</sup> محمود العابدى ، مخطوطات البحر الميت ، عمان١٩٦٧ ، ص ٨١ ، ١٩٥/١٩٤ ، من اجل فكرة عامة ، اما النصوص وترجمتها ومناقشتها فقد ظهرت فيها مئات الكتبوالابحاث بمختلف اللفات .

يموت بالوباء وبالجوع يهلكون فى وسط المدينة، وثلث يسقط بالسيف من حولها ، وثلث يذريه الرب فى كل ريح ، ويرفع من ورائهم سيفا مسلولا » - ( انظر حزقيال ، الاصحاح الخامس ) ، وبعد هذا التطهير يكون الشعب المختار - او من بقى منه - قد اصبح جديرا بخوض المعركة النهائية التى ينتصر فيها على العالم ويخضعه لارادته .

وقد أرادت المسيحية ، في نشأتها الأولى ، ان تعطى معنى دينيا بحتا لهذا الصراعالنهائي، تخرجه عن اهدا فه العدوانية غير الانسانية التي ترعرعت فيها شخصية اسرائيل ، بان تضفي علیه معانی دینیة روحانیة تجعله بها ممهدا ليوم القيامة ، يوم الحساب للناس جميعا . وابلغ امثلة هذا التطور هو بلا شك رؤيا القديس يوحنا ، في العهد الجديد . اذ تنبعث بأمس السرب الجالس على عرشمه افواج من الكائنات العليا ، ومع كل منها امر بالفناء قد حدد له زمان ومكان، حتى يتبدل كل شيء. « ثم رأيت سماء جديدة ، وارضا جديدة . لان السماء الاولى والارض الاولى قد مضتا ، والبحر لم يعد موجودا من بعد . وانا يوحنا ، رأيت المدينة المقدسة اورشليم الجديدة نازلة من السماء، من عند الله ، وقد تهيأت كعروس مزينة لزوجها . وسمعت صوتا عظيما من السماء يقول: ها هو ذا مسكن الله معالناس، وهو سیسکن معهم ، وهم یکونون له شعبا ، والله ذاته يكون معهم ربا لهم . وسيمسم الله كل دمعة من عيونهم ، وينعدم الموت فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع من بعد ، لان الامور الاولى قد انتهت . وقال الجالس على العرش: انني ساصنع كل شيء جديدا . وقال لى : اكتب ، فان هذه الاقوال صادقة وأكيدة . ثم قال لى : قد تم . أنا الالف والياء ، البداية والنهاية . اعطى العطشان من نبع ماء الحياة بلا ثمن . من يغلب يرث كل شي . ، واكون له الها ويكون هـو لى ابنـا . وامـا الخائفون وغير المؤمنين والمدنسون والقتلة والزناة والسحرة وعبدة الاوثان وكل الكذابين

فان مصيرهم فى البركة التى تتأجج بالنار الكبريت ، وهو الموت الثانى » ، ( رؤيا يوحنا ٢١ : ١ - ٨ ) .

وقد راينا حتى الان من مقومات الشخصية الاسرائيلية :

أ - التعصب العنصرى حول اسطورة خاصة بالاعراق والانساب •

ب ـ التعصب الدينى حول شريعة اعتبرها اليهود خاصة بهم لانهم شعب الله المختار . . .

ج ـ حتمية الصراع، وفناء امم العالم امام اسرائيل .

ولما كانت هذه المقومات الثلاثة تدور حول فكرة واحدة هى فكرة الامتياز والاستعلاء والانفصال عن البشر ، فقد اقتضى ذلك فى الفكر الاسرائيلى بعض التفصيلات الهامة التى دعمت تلك المقومات .

فمن ذلك الايمان العميق بحقارة امم العالم. واللغة العبرية تميزهم بلفظ خاص بهم هـو « الجوييم » .

واشتقال لفظة الجوييم هذه ما يزال الى الان غامضا ، يشير نقاشا طويلا بين العلماء ، فبعضهم يؤثر التوقف ويقول لا ادرى ، بينما يحاول اخرون ان يلتمسوا للمفرد « جوى » وجمعه « جوييم » اصلا في اللفظة العبرية « جوية » التي معناها « جثة » او « جسد » او حتى « رمة » ووجدوا ان لفظة جوى كثيرا ما استعملت بمعنى « شخص » او « نفس » . ما استعملت بمعنى « شخص » او « نفس » . فقد جاء في التوراة قوله « اتقتل نفسا (جوى) بريئة ؟ » ( التكوين ٢٠ : ؟ ) ، وفي نص آخر « في بطنك اثنان من النفوس ( جوبيم ) ، والتكوين ٢٠ : ٣٢ ) ، وواضح أن المقصود ( التكوين ٢٥ : ٣٢ ) ، وواضح أن المقصود هنا ( ولدان ) أو ( جنينسان ) ، وان كان المفسرون اليهود قد فسروا ذلسك هنا بأنه

سيخرج من بطن رفقة ، زوجة اسحق ، شعبان : الأدومي والاسرائيلي . ومن العلماء من لا يستبعد أن تكون الكلمة من أصول غير سامية قديمة جدا ، جاءت الى العبريين من حيث لا يعلمون . ويثير اهتمامنا استعمال لفظة « جوى » للدلالة على الحيوانات المتجمعة في قطيع ، أو الطيور والحشرات والهــوام التي تتحرك في أسراب . ويعبر النبي صفنيا عن ذلك بقوله « حيوانات الشراذم ( جوى ) »، ( صفنيا ٢ : ١٤ ) . ويحوم النبي يوئيل حول الهوام أكلها الجراد ، وبقية الجراد أكلهـــا الجندب ، وبقية الجندب أكلها الدبيب . استيقظوا ايها السكارى ، وابكوا وولولوا على الرحيق الذي انقطع عن أفواهكم ، يا جميع شاربي الخمر ، فان أمة ( جوى ) قد زحفت على ارضى ، وهي عظيمة لا تحصى ، اسنانها اسنان اسد ، ولها انياب السباع » ، (يوثيل ١: ١ - ٦) . ولا نستبعد أن يكون قدماء الساميين قد استعملوها بمعنى الهـوام والحشرات التي تزحف في جموع كبيرة ، مكررة مرتين للتهويل ، فكانوا يقولون مثلا « جوى ــ جوى » ، ومن هذا التركيب الازدواجي بقى في لغتنا العربية « غوغاء » ، ومعناه أيضا جموع الجراد ونحوه من الحشرات ، ثم انتقل الى معنى الكثير المختلط من الناس ، ثــم اصبح يدل على السوقة والاشرار خصوصا .

وقد سلكت « جـوى » فى العبرية نفس الطريق فى تطورها ، من افادة معنى الهـوام والحشرات ، الى اختلاط الناس ، ثم الى سفلتهم وأشرارهم ، ومن هنا خصصتها العنصرية الاسرائيلية منذ القدم للدلالة على الناس جميعا من غير بنى اسرائيل ، وأمثله ذلك فى الكتاب المقدس كثيرة منها : فى اللاويين دري الرامير ؟ : ٢١ ، المرامير ؟ : ٢١ ،

ثم توسع أحبار اليهود في مدلول الجوييم ، فأضافوا الى الكلمة معنى القذارة المادية

والروحية ، والكفر ، واصبحت كلمة «جوى» عندهم سبة، لدرجة أن اليهودى الذى يتعدى حدود الدين كان يشتم بها ، واقتران معنى هذه الكلمة على السنة متعصبى اليهود بالنسبة والتعيير جعلهم اذا ارادوا الاشارة الى شعب من غير اليهود يريدون مع ذلك الا يشتموه أو يحقروه ، استعملوا كلمة « أمة » بنفس نطقها العربى ، أو كلمة « لأوم » بدلا عسن «جوى» ،

ولم يقف اليهود فى شغفهم باحتقار الأمم الاخرى عند تسميتها « جوى » ، بل ظهر الى جانبها عدد من الفاظ السباب أشهرها « عاريل » ومعناها « الاقلف » ، أى الذي لم تجر له عملية الختان أو الطهارة ، بل بقى بدائيا ، فطريا ، وهو بهذه الحالة قدر وكافر فى آن واحد .

وهناك أيضا من الفاظ السباب « معزير » ومعناها « ابن الزنا » . وقد وردت لفظة « عاريل » وصفا لأبناء الشعب الفلسطينى الاصلى ( ا صعويل ١٧ : ٢٦ ) ، كما جاءت للدلالة على اشرار الناس وأوباشهم عموما ، من غير بنى اسرائيل طبعا (القضاة ١٥ : ١٨) ، واستعملت لفظة « معزير » كذلك نعتا للفلسطينيين من أهل اشدود (زكريا ٩ : ٢)، كما دلت على كل شعب حقير مختلط الانساب في مواضع كثيرة من النصوص المقدسة ،

واخيرا اتجهت العقلية الاسرائيلية من خلال المستها العنصرى الى تخصيص مدلول الشتم والمسبة في هاتين اللفظتين . فأصبحت لفظة الاعاديل » من نصيب المسيحى لأن الختان وغير شائع عنده . أما لفظة « ممزير » ، أى ابن الحرام ، فقد آلت الى المسلم ، لأنه فى تفكير اصحابنا مولود من سيدنا ابراهيم لكن عن طريق هاجر ، التى يعتبرونها اجنبية عن طريق هاجر ، التى يعتبرونها اجنبية وجارية ، فكل من ينتمى اليها ، منتسنت بالأصل أو بالدين الى سيدنا محمد – وهبو من سلالة سيدنا اسماعيل – يعتبر في هيدا

عالم الفكر ـ المجلد العاشر ـ العدد الرأبع

الفكر اليهودى العنصرى المتحجر من ابناء الحرام ٤ ممزير »!

وفي مقابل هذه الشتائم التي وصم بهــا العبريون الأمم الأخرى ، كثرتُ صفات المدح والتعظيم التي خلعوها على انفسهم . وقــد رأينا منها عبارات : شمعب الله المختمار ، الشعب الأزلى ، الشعب الأبدى . وتقابلنا صفات أخرى ظهرت في فترات متفاوتة من التاريخ ، فهم « شعب مقدس » ، لا يقف أمر قداسته عند طاعة الله وعبادته ، بل يتعدى ذلك الى اهدار دم الأمم الأخسرى واستباحة أموالها واعراضهها وأوطانها ، « لا تقطع لهم عهدا ، ولا تشفق عليهم ، ولا تصاهرهم . لا تعط بنتك لابنه ، ولا تأخذ بنته لابنك ، لأنه يرد أبنك عنى ، فيعبد آلهة أخرى ، فيحمى غضب الرب عليكم ، ويهلككم سريعا . ولكن هكذا تفعلون بهم : تهدمـون مدابحهم ، وتحطمون انصابهم ، وتقطعون سواريهم ، وتحرقون أصنامهم بالنار ، الأنك أنت شعب مقدس للرب الهك ، اياك اصطفى الرب الهك لتكون له شعبا اخص من جميع الشعوب التي على وجه الارض . ليس من كونكم أكثر عددا من سائر الشعوب التحم الرب بكم ، بل هو اختاركم الأنكم أقل من سائر الشعوب ، من محبة الرب لكم ، وحفظه القسم الذي اقسم الآبائكم » ، ( التثنية ٧ : ٢ ــ ٨ ) . وتكرر هذا الدرس في العنصرية البغيضة في قوله ، « لأنك شعب مقدس للرب الهك ، وقد اختارك الرب لتكون له شعبا خاصاً ، فوق جميع الشعوب التي على وجه الأرض » ، (التثنية ١٤: ٢) · فهم كما قلنا « شعب الله » وبالعبرية « عام الوهيم » وهي تسمية وردت في كتابهم (٢ صمويل١٤ : ١٣).

#### العنصرية في التنظيم الاجتماعي الاسرائيلي

كان موقف العداوة الذي وقفه اليهسود من جميع أمم العالم ، مع ضعفهم وقلة عددهم

سببا فى شعورهم الدائم بالخوف . كانسوا يخافون من العزلة التى فرضوها على انفسهم، كما كانوا يخافون من الاندماج ، ويرون فيه تهديدا بضياعكل تراثهم ، وهى عقدة مرضية فى شخصية اسرائيل ، اساسها الشمور بالبناء الهش المتهافت الذى لايستطيع الثبات أمام الحضارات الشامخة التى تبنيها الأمم الأخرى ، وكأن الاسرائيلي قد آثر أن يظل بدويا جاهلا متخلفا يشمئز من التقدم ، ويخاف من المدنية .

فلما أصيب المجتمع الاسرائيلي بالتشريد على أيدى الرومان سنة ٧٠ ميلادية ، فكر أقطابه في أن يؤلفوا نوعا من الحكومة السرية التي تسهر على بقاء التكتــل العنصرى ، وتضمن عزلة شبه كاملة لتلك الطائفة وسط أمم العالم .

وكان أول شكل من أشكال هذا التنظيم العنصرى هو « السنهدرين » . وهو المجلس الأعلى الذي يحكم الطائفة ؛ ويملك وحده حق الحل والعقد في شئونها .

والسنهدرين كلمة دخيلة على اللغة العبرية بعد عصر الكتاب المقدس بأجيال ، وأصلها يونانى « سوندريون » بمعنى المجلس ، أو الجمعية ، أو الهيئة الاستشارية ، من فعل في اللغة اليونانية هو « سوندريو » معناه اجتمع واستعمل اليونان لفظة «سوندريون» في لغتهم للمؤتمر السياسي الذي ينعقد على أثر الحروب ، ولهيئة أركان الحرب ، كما عبروا بها عن المحكمة العليا ، وكذلك مجلس الشيوخ .

واستعملها المؤرخ اليهودى يوسيفوس في القرن الاول الميلادى، في حديثه عن التنظيمات الجديدة التي أدخلها « جوبينوس » الحاكم الرومانى على الشام ، سنة ٥٧ قبل الميلاد، عندما قسم فلسطين الى خمس محافظات ، وجعل لكل منها هيئة حاكمة تسمى

« السنهدرين » ، وكانت أورشليم أحدى هذه المحافظات الخمس .

وأوضح كثير من محققى التاريخ اليهودي ان استعمال هذه الكلمة اليونانية بين اليهود اقدم من ذلك ، يرجع الى القرن الثاني قبل الميلاد . وقد ترجموا بهـــا اللفظة العبرية الفصحى « زقينيم » ، أي شيوخ الجماعة . اقتداء بموسى الذى اختار من قومه سبعين رجلا ، هم أعضاء المجلس الذي يحكم بني اسرائیل . ولا ندری کیف کانوا یحکمون علی أيام موسى ، ولكننا نعلم أنهم في عصور ما بعد السبى البابلي كانوا يقومون بالمسورة والافتاء وتنظيم الهيكل والقضاء بين الناس، كما كانوا هم الذين يصدرون أحكام الاعدام. وكانت هذه المهمة الاخيرة دقيقة جدا بالنسبة لهم ، فكانوا يعنون بالبحث عن الشبهات والظروف المخففة حتى لا تكثر أحكام القتل ، احتراسا من قول التلمود : « ان السنهدرين الـذى يقتل واحدا كل أسبوع لجدير بأن يسمى مخربا » .

وقد نظم أحبار التلمود السنهدرين فجعلوه على درجتين :

- السنهدرين الاعظم ، وهــو المجلس الأعلى المركزى لجميع اليهود ، ويتألف من سبعين رجلا على راسهم واحد ينوب عـن موسى ، هو الملك ان وجــد ، أو الحاخام الأكبر ، وكانوا اذا اجتمعوا جلسوا في نصف دائرة .

- السنهدرين الأصغر، وهو مجلس محلى لكل تجمع يهودى ، يتألف من ثلاثة وعشرين عضوا . وقد ورد فى التلمود أن مدينالله اورشليم كانت تمتاز بمجلسين من السنهدرين الأصفر، ينعقد كل منهما عند باب من أبوابها، الى جانب السنهدرين الأعظم الموجود بها

أيضا . وكان السنهدرين الأصفر محكمة تقف في القضاء عند درجة معينة لا تتعداها ، اد تدهب القضايا الكبرى الى السنهدرين الأعظم .

ورئيس السنهدرين الأعظم كان يحمسل لقب « أمير » بالعبرية « ناسىء » بويتخل مكانه في وسط الاعضاء ، بصفته خليفة موسى، وكان اختياره يتم بالانتخاب بين الاعضاء ، ولم يكن يشترط فيه أن يكون أكبرهم سنا ، ويكتفى بأن يكون أوسعهم علما وأشدهم غيرة على الدين واعمقهم وعيا بمصالح اليهود.

وفي التلمود جزء خاصبهذا التنظيم عنوانه « السنهدرين » نشعر من قراءته بأنه كان كما قلنا حكومة سرية لليهود ، واجبة الطاعة ، نافلة الأحكام . ومن هذه الأحكام الاعدام ، وكان ينفذ بالسيف وبالشنق بالحبال وبالصلب ولا يستثنى منذلك كبار المسئولين كالملوك الفسقة والكهنة المنحرفين والأنبياء الكذبة . ونحن نعلم أن سنهدرين أورشليم هو الذي أصدر حكم الصلب على سيدنا عيسى المسيح عليه السلام . ويستفاد من أقوال التلمود أن أحكام الاعدام في الجنايات ألعادية كانت تصدر على أبناء العوام والسوقة من السنهدرين الاصغر ، وكان ذلك كافيا .

وقد اشرنا الى نظام جلوسهم عنى الاجتماع . وكان لترتيبهم جنبا الى جنب وصفا وراء صف احكام دقيقة يراعونها، ولهم أو أوقات محددة يجلسون فيها - كلهم أو بعضهم - للفصل في أمور الناس، ولهم جراية مرتبة تعفيهم من العمل ، بحيث ينقطعون لخدمة المجتمع اليهودي .

وتقول الماثورات التلمودية ان السنهدرين. الأعظم قد استمر في القيام بمهمته في أورشليم

عالم الفكر - المجلد العاشر - العدد الرأبع

حتى فى عهد الحكومة الرومانية بفلسطين . وذكروا أن مكان اجتماعه كان عند باب « جزيت » من أبواب المدينة ، وهو سلوق الصوف الذى يباع بعد جز الغنم ، ويبدو أنه فى الجهة الشمالية من الهيكل .

وعندما ساءت العلاقات بين اليهود والرومان ، تقرر طرد السنهدرين والفاؤه من أورشليم ، كما ورد ذلك في التلمود ( باب السبت ١٥ ). وقالت الرواة ان الأربعين سنة الأخمة قبل تدمير الهيكل اليهودي سنة ٧٠ ميلادية شهدت جلاء السنهدرين منأورشليم، فكان ينعقد سرا في بعض الأماكن المجهولة من الرومان ، كبعض الحوانيت التي يملكها تجار من اليهود ، أو بعض الساحات القريبة من الهيكل . وطارده الرومان بلا هواده ، فكان الأعضاء يجتمعون في مخابىء حول أورشليم ، ثم هربوا الى بلدة « يبنة » غربى القدس ، ثم الى قرية بمنطقة الجليل في شمال فلسطين اسمها « أوشا » ، ثم الى يبنة من جديد ، وعادوا الى أوشا ، ومنها الى بلدة يسميها التلمود « شفرعام » ، وهي « شفا عمرو » ، ثم الى « بيت شماريم » بالقرب من صفورية؛ ثم الى « صفورية » بالجليل الأعلى « قضاء الناصره ) 6 ثم انتهى بهم المطاف الى « طبرية » •

ويزعم مؤرخو اليهود أن السنهدرين استمر

فى ممارسة سلطاته خارج فلسطين قرونا طويلة ، جعلها بعضهم تسعمائة سنة .

وفى بعض النصوص الدينية اليهودية نشعر بأن السنهدرين الأعظم فى أورشليم على عهد الرومان لم يكن واحسدا بل اثنين ، أحدهما سياسى والآخر ديني وقضائى ، وربما كانت الحقيقة انهما وظيفتان لجماعة واحدة .

وعند اختفاء السنهدرين في العصور الوسطى ، حل محله « القهل » أو « القهيلة »، التي سنعطى عنها فكرة في هذا المقال أيضا . أما اسم السنهدرين فلم يعد الى الحياة عند اليهود الا في فرنسا في عهد نابليون بونابرت (١٢) .

ففى ٦ اكتوبر سنة ١٨٠٦ جمع نابليون الحاخامين اليهود فى مؤتمر بباريس ، وقدم لهم ورقة أسئلة يريد بها أن يعرف درجة ولاء اليهودى الفرنسى للوطن ، وهل يتعارض هذا الولاء مع الشريعة الاسرائيلية، وكانت الاسئلة هي:

۱ ــ هل تعدد الزوجات مباح في الشريعة اليهودية ؟

۲ ـ هل يملك اليهودى حق الطلاق بدون
 الرجوع الى القضاء الفرنسى ؟

(۱۲) كان السبب في تفكير نابليون في المسكلة اليهودية كثرة الشكارى الرفوعة اليه من الفرنسيين في حق اليهود . ومن ذلك ماتقدم به وفد من المواطنين بالالزاس الى الامبراور عندمروره بمدينة استراسبورج عائدا من حربه في اوسترليتز ، يومي ۲۲ ، ۲۳ يناير سنة ۱۸٫۱ ، وكان على راسهم محافظ الاقليم «كيلرمان » وجميع وجهاء المحافظة ، وقد ورد في شكواهم من اليهود : « انهم يغزون كل ميادين الوساطة التجارية والتجارة ، ويخربون بيوت الفلاحين بالربا ونزع الاملاك ، ويخشى عما قريب ان يكونوا وحدهم المالكين للالزاس » .

وعلى اثر ذلك كتبنا بليون الى وزيره للشئون الدينية بور تاليس امرا بالدعوة الى مؤتمر يهدودى للبحث في هذه المساكل وامثالها ، جاء فيه : « واشيمن جديد الى انه لا احديشكو من البروتستانت ولا من الكاثوليك كالشكوى من اليهود، مما يبين ان الاذى الذى يرتكبه اليهود لا ياتي منهم كافراد بل من وضع هذه الامة نفسه . فهم حشرات وجراد يدمرون فرنسا » . ومن اجمل ما ورد على قلم نابليون في هذه الرسالة قوله : « ان في طرد اليهود من فرنسا علامة ضعف بينما القوة في القدرة على تاديبهم » . ( نقلا عن : جيجس ، اليهود في المجتمع الفرنسي ) .

Gygès; Les Juifs dans la Société Française; Paris 1956, p. 28-29.)

٣ ــ هل يجوز زواج اليهودية من مسيحى،
 وكذلك العكس ؟

٤ ــ هــل يعتقد اليهـودى الفرنسى أن
 المسيحى الفرنسى غريب من « الجوييم » أ

ه ما هى الروابط التى تربط يهودى
 فرنسا بالوطن حسب الشريعة الاسرائيلية ؟

٦ ـ هل يلتزم اليهودى الفرنسى بكـل
 واجبات المواطن حتى الخدمة العسكرية ؟

٧ \_ من الذي ينتخب الحاخامين ؟

۸ ـ هل يملك الحاخام سلطة محاكمة
 اليهودى ومعاقبته خارج قوانين الدولة ؟

٩ ــ هل اختيار الحاخام وسلطاته نابعة من الدين ، ام هي مجرد تقاليد ؟

۱۰ ـ هل هناك حرف وأعمال يحرمها الدين اليهودي على اتباعه ؟

١١ - هل تحرم الشريعة الربا بين اليهود ؟

۱۲ ـ هل تبيح هذه الشريعة لليهودى الربا من غير اليهود ؟

وجعل نابليون الاجتماع على شكل « سنهدرين » من مائة واحد عشر عضوا من الحاخامين ورؤساء العائلات اليهودية الكبيرة. وكان على هذا المجلس أن يختار من بينه لجنة من تسعة أعضاء لتنسيق الاجابة عن هده الاسئلة . ولما كانت ايطاليا في ذاك الوقت تحت حكم نابليون فقد شملها القرار ، كما حضر مائة واربعة من رجال الدين واعيان اليهود من بلدان اخرى بصفة مراقبين ومستمعين ، وتولى رئاسة الجلسات الحاخام داڤيد زينتسهايم ، حاخام استراسبورج الأكبر ، يعاونه نائبان هما : يوشع بنزايون سجرى حاخام ڤرساى ، وابراهام دى كولونيا حاخام مانتوا .

وانعقد أول اجتماع لهذا السنهدرين في احدى قاعات البرلمان الفرنسى بباريس ، في ٩ فبراير سنة ١٨٠٧ . فألقى الرئيس خطبة بالعبرية والفرنسية ضمنها تحية لفرنسا وباريس ونابليون . وأعقبه أحد وجهاء اليهود الفرنسيين وهو النائب البرلماني « فورتادو » فألقى كلمة باسم الحكومة . وكانت الجلسة الثانية لهذا السنهدرين يوم ١٢ فبراير . وفيها قام ثلاثة من الحاضرين ، من مجلس القهل الهولندي في أمستردام ، وهم : آشر ، ليمون ، ليتقاك ، فاشتركوا في المناقشات ، الاثنان الأولان بالفرنسية والأخير بالعبرية . ولكن الحاخام رئيس الجلسة رد عليهم بالعبرية طالبا منهم عدم الاشتراك في المناقشات، تنفيذا لأمر الامبراطور الذي جعل هذا الوتمر خاصا بيهود فرنسا فقط ، كما أبلغهم ذلك المندوب

واستمرت الجلسات أيام ١٦ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ٢٦ فبراير ، ويوم ٢ مارس أيضا ، حتى تمت الاجابة على أسئلة نابليون ، وفي الجلسة الثامنة للسنهدرين ، يوم ٩ مارس ، سمح بالكلام لبعض المراقبين اليهود غير الفرنسيين، ورد عليهم الحاخام الاكبر زينتسهايم بأن مقررات همذا المؤتمر يرجى منها أن تكون لصالح الأمة الاسرائيلية جمعاء .

ورفع السنهدرين مقرراته الى لجنة برلمانية المجتمعت يوم ٢٥ مارس، ثم عادت الى الاجتماع يوم ٢ ابريل ، فأقرت الاجابات التى صدرت عن هذا السنهدرين الحديث ، وأدخلتها ضمن قوانين الأحوال الشخصية للدولة ، وتتلخص الاجابات المذكورة فيما يلى :

۱ ـ تعدد الزوجات محرم على اليهود بفتوى من الربى « جرشوم » .

 $\gamma$  \_  $\gamma$  مانع مـن أن تكون أحكام الطـالاق لليهود صادرة من محاكم الدولة .

۳ ـ الزواج اليهودى رباط قانوني بين
 الزوجين مطابق لقوانين البلاد .

١٤ الزواج المختلط بين اليهود وغيرهـم
 صحيح مدنيا باطل دينيا .

مفروض على اليهودى اعتبار مواطنه
 غير اليهودى اخا له كابن دينه

٦ ــ يعتبر اليهود أوطانهم التى ولدوا فيها
 أو هاجروا اليها كارض آبائهم تماما .

V - V reco الشريعة اليهودية أى نوع من الحرف أو الفنون أو الأعمال .

٨ - توصى الديانة اليهودية بممارسة الزراعة والصناعة والحرف كما صنع الآباء فى فلسطين .

٩ - الربا محرم على اليهود فيما بينهم ،
 وكذلك مع أبناء الأمم الأخرى المسيحيين .

ونلاحظ من خلال هذه الاجابات ، ومــن تحريم المناقشة على اليهود غير الفرنسيين ، أن هذا السنهدرين كان دبلوماسيا أكثر منه شرعيا ، وبصراحة كان ينافق الامبراطور ، بهدف اكتساب حقوق مدنية في الدستور الفرنسى ، ولو كان ثمن ذلك اجابات تتضمن كثيرا من الفش والانحراف عن منطوق الشريعة ومفهومها في العقل اليهودي . ومنسد نحو سبعين عاما وصفت دائرة المعارف اليهودية الامريكية هذه القرارات بأنها تفوح منها روائح التطوير ، والبرامج الاصلاحية « الريفورم » ، ألتى كانت أعراضها قد بدأت في الظهور في ذلك الوقت نفسه في المانيا وهولندا ، وأضافت السنهدرين كانوا ـ كما قلنا ـ يريدون الحصول لليهود على المساواة في الحقوق باي ثمن ، ولكن أملهم قد خاب عندما صدرت قوانين نابليون في ١٧ مارس سنة ١٨٠٨ ، وفيها تحديد لحقوق اليهود .

وبمقارنة سنهدرين نابليون بما ورد في التلمود نجد انهم لم يحتفظ من سلفه الفديم الا بالاسم فقط ، اما المسمى فقد تغير تماما ، اذ اصبحت سلطاته استشارية بحتة ليست لها قوة النفاذ ، وهى فى نفس الوقت محلية لا تخرج عن حدود فرنسا ، وحتى فى فرنسا نفسها لا تعترف بها الحكومة الا اذا اعترف السنهدرين بسيادة هذه الحكومة غير اليهودية عليه ، وأولوية قوانينها على شرائعه . ومن عنيا يتبين أن صفة الدبلوماسية والنفاق التى وردت فى حكمنا عليه لم تات عفوا . وليس وردت فى حكمنا عليه لم تات عفوا . وليس والبأس بالشسىء الجديد فى الشخصية والبأس بالشسىء الجديد فى الشخصية الجديد فى الشخصية والباس بالشسىء الجديد فى الشخصية

واذا كنا قد رأينا السنهدرين يمارس سلطاته على اليهود علنا عندما كان لهم في فلسطين على أيام اليونان والرومان حكم ذاتي هناك ، وراينا نزول السنهدرين الى سراديب النشاط السرى بعد الصدام بين اليهود والرومان ، فان الشبتات الاسرائيلي في أرجاء الارض قد جعل بقاء « سنهدرين » أعلى يبسط سلطانه على جميع يهود العالم أمرا مستحيلا . والذين قالوا من اليهود ان هذا المجمع المركزي لمدينة أورشليم قد ظل على قيد الحياة ، يعمل في الخفاء ، في قرون الشتات ، انما تعلقوا بتقليد ذي قدسية عندهم أرادوا أن يصونوه باي ثمن . فالسنهدرين - أي المجلس الحاكم - بدا من خلال التلمود وكأنه رمز للتماسك القوى . العنصري والديني، لليهود ، وكان من الصعب على عقول يهودية كثيرة أن تتاقلم في حياة ليس فيها سنهدرين .

أما التنظيم الاجتماعي الذى حل عمليا محل السنهدرين بين يهود الشتات فهو « القهل » ، الذى أشرنا اليه ، أو « القهيلة » .

وقبل أن تصبح هذه الكلمة ذات مدلول اجتماعى خاص في حياة اليهود المستتين في

الأرض ، كانت تستعمل في البداية بمعنى « الاجتماع » أو « الجماعة » . وهي ترتبط في اشتقاقها اللغوى القديم بلفظة « قول » بمعنى النطق،وهى في العبرية تدل على الصوت والصياح والنداء . فالقهل هو مجموع الناس الذين تبلغهم الدعوة فيأتون للاجتماع ، وفي التوراة «بيوم ها قهل» أي «في يوم الاجتماع»، (التثنية ١٨: ١٦) . ومن ثم أصبح القهل هو الهيئة التي تدعى عند المهمات ، كقول النبي يوئيل « قد شو قهل » اى « قد سوا الجماعة » في خطية له قد تزيدنا تفهما لهذا المعنى اذ يقول: « اضربوا بالبوق في صهيون . كرسوا صوما . نادوا باعتكاف . اجمعوا الشعب . ( قدسوا الجماعة ) . احشدوا الشيوخ . اجمعوا الأطفال وراضعي الثدى . ليخرج العريس من مخدعه ، والعروس من خدرها . ليبك الكهنة خدام الرب ، بين الرواق والمذبح، ويقولوا: ارحم شعبك يا رب ، ولا تسلم ميراتك للعار حتى تجعلهم الأمم عبرة » ، ( يوئيل ٢ : ١٥ - ١٧ ) . فنحن نرى أن القهل هنا هو جمهور المجتمع اليهودي كله عندما يدعون من أجل مهمة تجتاحهم جميعا ، من الكهنة الى العامة والرجال والنساء والأطفال، يأتون على صوت الأبواق وصيحات النداء. وتأتى لفظة « قهيله » بنفس المعنى تقريبا ، وقد ورد في التوراة « قهيلة يعقوب » بمعنى « جماعة يعقوب » ، (التثنية ٣٣ : ٤) .

وقارىء التلهود والمدراش ـ وهىمنالأدب اليهودى بعد الشتات الرومانى ـ يجد ان القهل او القهيلة تمثل جمهور اليهود المتجمعين في منطقة واحدة . وكان لهم مجلس ادارة يسمى بالعبرية « عده » اى مؤتمر الجماعة ، ويوصف أحيانا بأنه المجلس اللى المقدس ، بالعبرية « عده قدوشه » ، وظهرت بجانب هذا لفظة « صبور » . وكان معناها مختلفا عن القهل ، فهى جماعة المشتركين في طقوس دينية جماعية على التخصيص ، ونقرأ في نصوص الشريعة الاسرائيلية مثلا أنه لا يمكن اعتبار صلاة الجماعة في العبد جائزة الا

المستحدثات الكهنوتية بعد عصور الانبياء . كانت الجالية اليهودية بعد الشتات تتكتل وتعيش في عزلة عن البشر اللين يحيطون بها . وكانت دائما تكون لها تنظيما اجتماعيا لا تعلم عنه الدولة شيئا ، تسميه بتحريف آرامي تلمودي «قهلا قديشا» أي «الجالية المقدسة» . وهدفها من ذلك كما اسلفنا هـو أن تحمي

نفسها من الاندماج والذوبان في «الجوييم» .

بحضور عشرة على الأقل ، وأغلب فقهاء اليهود

ينصون على أن يكونوا عشرة رجال ، ولا تدخل

النساء في هذا العدد . ويطلقون على الحاضرين

اصلاة الجماعة لفظة « صبور » . وهي لفظة

لم ترد في الكتاب المقدس ، بل هي من

وكان لكل جالية مجلس ادارة يتكون من سبعة من وجهاء اليهود في البلد ، يتصدرهم « العائل » ، بالعبرية « پرناس » ، أو المدبر ، بالعبرية « جزبار » ، الذي تطور مع الزمن فأصبح « المدير المالي » أو «أمين الصندوق» . وكان زعيم الطائفة يسسمي أحيانا « رئيس الهيئة » ، بالعبرية « روش عده » ، ويسمونه ايضا « عضو المدينة » ، بالعبرية حبيرها « عير» ، لأن القهل كانوا يسمون انفسهم أيضا « إبناء المدينة » ، بالعبرية « بني ها عير » .

ومع ذلك فهناك بعض أسماء مختلفة بحسب البلدان .

ففى مصر وبعض بلدان شمال افريقية والمغرب والأندلس كان رئيس الطائغة يحمل القب « نجيد » أى « عظيم » •

وكان شيخ يهود العراق على وجه التخصيص يحمل لقب « رأس الجالوت » أو « رأس الجالوت » أو « رأس المثيبة »، وبالعبرية « ريش جالوثا »، منذ اجلاء اليهود الى العراق فى السبى البابلى، أو بتعبير أدق احياء لذكرى هذا الجلاء القديم ، وأشارة الى قدم يهود العراق فى الاستيطان فى وادى الرافدين ،

والظاهر أن مجلس القهل كان في الأصل يتكون من سبعة أعضاء . كما يبدو من بعض نصوصالشريعة الشفوية اليهودية - المشنا - أن هذا المجلس البلدى قد عرف قبيل الشتات عندما تزعزع شان اليهود في فلسطين في الأجيال المحيطة بميلاد المسيح ، تحت ضغط الرومان والسوريين والأردنيين والعرب . فكان اليهود يختارون لهم مجلسا بلديا مكونا من سبعة من وجهائهم ، ( المشنا / مجله من سبعة من وجهائهم ، ( المشنا / مجله

وتحول القهل في الشنات الى مجتمع مفلق كما قلنا ، يمثل مجلسه الخاص حكومة سرية واجبة الطاعة ، تفرض الضرائب على اليهود من غير علم الدولة ، وتتصرف في ميزانيتها ، مقررة اعانات معينة للفقراء وللمنشات والأعمال الخيرية الجماعية ، وواضح أن هذا هو اصل السلطة التي منحتها الصهيونية في العصر الحديث لشعبها وفروعها ، لفرض مثل تلك الاتاوات على يهود العالم حتى تستعملها في تحقيق استعمارها لفلسطين ، كما كان لجلس القهل حق توقيع العقوبات ، واستدعاء القهل حق توقيع العقوبات ، واستدعاء القهل حق توقيع العقوبات ، واستدعاء

وكانت الضرائب التى يفرضونها منوعه ، بعضها على المتلكات والأرباح ، ويعفى من كل هذه الضرائب اعضاء المجلس، لأنهم يقومون بخدمة دينية في الجهات من اجل اليهود لا تقلعن خدمة الكهنة الهيكل، والكهنة لا يدفعون شيئا ولهم جراية من الأمة. وفي كل قهل سحيل بأسماء الأفراد ومحل اقامتهم وما يجب على كل منهم من الضرائب. كما كانت هناك دفاتر لاثبات جميع الانجازات كما كانت هناك دفاتر لاثبات جميع الانجازات والمصروفات التى يقررها مجلس القهل ، وكل هذا مودع عند أمين محفوظات القهل ، وكانت الضريبة ، بالعبرية « مس » تثبت في السجل المخروبة وهذا السجل يسمى « پنقاس » .

والذى يدلنا عنى أن مجلس القهل كان البديل للسنهدرين ، ما يتمتع به من حق

اصدار التشريعات والفتاوى ، بشرط الا تكون مخالفة أو مبطلة أو مناقضة أو ناسخة لحكم افتى به الاقدمون .

وتتأكد الصفة المحلية لمجلس القهل في أنه كان لا يستطيع أن يتدخل في شئون مجلس آخر الا بعد اتفاق مشترك وتأتى في هذا الصدد تفاصيل طويلة تتصل بمقدار مسئولية كل قهل من التجمعات اليهودية المتقاربة عندما تتعرض لمشاكل وأخطار من قبل غير الطائفة ، وتقليل الضحايا – أن كانت هناك ضرورة للتضحية – إلى أدنى ما يمكن ، وعند مجلس كل قهل لائحة داخلية خاصة بتدرج مجلس كل قهل لائحة داخلية خاصة بتدرج على اختلافها، وبيان حقوق كل من قادة القهل على اختلافها، وبيان حقوق كل من قادة القهل بحسب درجته في الزعامة .

وفى كثير من البلدان كانت الحكومات تلجأ الى مجلس القهل وتسستعين به فى جباية الضرائب الرسمية ، وكان ذلك يمثل اعترافا بوجود الطائفة ومجلسها .

وانتهز الكثير من مجالس القهل هذه الفرصة فوسعوا من نشاطهم ، وجعلوا لهم سياسة علنية تعرفها الحكومات ، واخرى سرية مقصورة على اليهود ، تهدف الى تقدوية العنصرية ، وتشديد العزلة الدينية والحضارية وهذا التخطيط السرى كان يسمى « دعم الجالية » ، بالعبرية « حزقة هايشوب » ، وقد ذاع بين اليهود حتى اصبح يسمى واختصار « حزقة » أى « الدعم » .

وفى اخريات العصور الوسطى وصل امسر القهل الى صورة خطيرة من صور التضامن السرى ، انتهت باتحاد كشير من مراكز الاستيطان اليهودى ممثلة فى مجلس قمسة للشئون اليهودية كان يسمى « مؤتمرالاقاليم الأربعة » ، بالعبرية « وعد أربع أرصوت » ، وفى بعض الأحيان كان القهل يستطيع توقيع العقوبات الجنائية على المخالفين للشريعة ، وفى

أيام الحكم العربى فى الاندلس حصل القهل على حق معاقبة اليهود على الجرائم الدينية؛ حتى تنفيذ عقوبة الاعدام فى من تقضى عليه شريعتهم بذلك .

وفى كثير من بلدان اوربا الشرقية ، وخصوصا بولونيا ولتوانيا ، كان القهل يستطيع القبض على المارقين عن الدين ، والمتهمين بفضيح اسرار الطائفة عند الأمم الأخرى « الجوبيم » وكان المتهم يحبس فى سجن خاص ملحيق بالمعبد اليهودى ، ويبقى محبوسا يوميا أو يومين ، يمر به جميع المصلين والزائرين في شيتمونه ويبصقون فى وجهه .

وقد أثار تعسف القهل ، وتدخله العنيف فى حرية الفكر وحرية العقيدة سخط كثير من اليهود ، لا سيما بعد انتشار الحريات في أوربا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وتبعا لذلك كثرت حوادث التنكيل والتمذيب والأهانة التي يمارسها القهل على اليهـود . وكانت التهم الموجهة الى المتمردين تتلخص في الكفر والزندقة والانحلال الديني والخلقي، أو « الأبيقورية » كما كانوا يسمونها اقتداء بالتلمود ، كذلك كثر مع سهولة الاندماج في الأمم الأخرى في عصر الحرية اتهام القهـــل لبعض رعاياه بالخيانة وافشاء الأسرار بقصد تعريض الطائفة للخطر . وهناك حالات كثيرة عوقب فيها اليهود لتلاعبهم باقتصاد القهل باخفاء موارد ثروتهم ، أو كتمان الأرقام الصحيحة لارباحهم تهربا من الضرائب والاتاوات المفروضة .

وكان اختيار العائل ، او المدير الاقتصادى للقهل ، يتم بالانتخاب لمدى الحياة ، او لعدد معين من السنين ، وفي بعض مراكز الاستيطان كانوا ينتخبون عائلا لكل شهر من شهورالسنة وكان مجلس القهل يتولى تعيين القضاة ، ورؤساء المحاكم الملية، ورجال الدين ، ومعلمى المدارس ، وكل من يحمل مسئولية في الخدمة العامة به

وكانت خزانة القهل فى كثير من الأحيان الستثمر ما عندها من أموال الطائفة ، وكانت أكثر طرق الاستثمار شيوعا هى الانسراض بالربا وبضمانة ممتلكات مرهونة .

وفى القرنين الشامن عشر والتاسسع عشر تفننوا فى فرض الضرائب على نحو يفسوق ثقل الضرائب الرسمية نفسها، فكانوايحصلون ضرائب على الملح والتبغ والاسماك المملحة والزفت ، وأخرى على المتاجر والفسادة ومحال الجزارة والعقارات المؤجرة وبعض الحرف الأخرى . هذا بالإضافة الى ضريبة الحالة ، لتمويل القوة العسكرية الحكومية الموجودة فى منطقة اليهود ، ولدفع مرتبات الموظفين الرسميين المسيحيين فى المنطقة .

ولم تشعر أوربا بخطر القهل ، وبأنه حكومة يهودية حقيقية في داخل الدولة ، الا في غضون القرن التاسع عشر . فأصدرت روسيا وبولونيا قانونا بالغاء القهل سنة ١٨٤٤ . وكانت النتيجة المباشرة لهذا القانون أن بدا اليهود يتحركون نحو الصهيونية . ومع ذلك ظلت هذه الحكومة اليهودية السرية تمارس سلطتها في شرق أوربا سرا حتى سنة ١٨٩٣ ، أي الى ما قبل المؤتمر الصهيوني العالمي الأول بأربع سنوات فقط .

ولم تكن نقمة الحكومات المختلفة على القهل بلامبرد ، أو بدون معلومات كافية . بل كانت صدى لتمرد كثير من المتحررين اليهود على هذا النظام المستبد . ففى سنة ١٨٦٩ نشر اليهودى يعقوب برافمان كتابا يفضح فيسه الحكومة اليهودية السرية فى القهل . وأثسار الكتاب ضجة كبيرة فى وقته ، وراح القهسل يصدر المنشورات لتكذيب برافمان .

وفى سنة ١٨٠٦ حدث فى فرنسا التى كان يحكمها نابليون بونابرت حدث هام سسبق السنهدرين الجديد الذى تحدثنا عنه ، وذلك هو تجميع المستوطنات اليهودية الفرنسسية « القهاوت » كلها فى مجالس ملية رسميةتحت

اشراف الدولة ، تتجمع بدورها في المجلس اللي العام ليهود فرنسا « الكونسستوار » .

ومند ذلك الوقت حلت بلاد أوربا الفربية وامريكا حلو فرنسا ، فقام في بريطانيا اتحاد المعابد اليهودية ، برئاسة الحاخام الدكتور ناتان أدلر سنة ١٨٧٠ .

ونسأل الآن هل انزاح ظل القهل ، سرا وجهرا ، عن العالم ؟

الجواب: لا . فالمؤتمرات الصهيونية بغروعها وشعبها وهيئاتها العلنية وعصاباتها السرية التى تمارس الارهاب على اليهرود المتحررين الانسانيين والتي تخطط لبث التفرق والشقاق بين الاخوة والأقرباء في المجتمعات الدولية ، وفي المجتمعات العربية والاسلامية ، وفي البلاد حديثة الاستقلال ، والبلاد النامية ، كل هذا ليس الا توسيعا لظل القهل الأسود الذي يريد أن يتسع وينتشر بمقدار مااتسعت الصهيونية وانتشرت في غفلة من شمعوب المالم ، أو بالتواطؤ مع بعض الانتهازيين من الشعوب .

### الشخصية الاسرائيلية وعقدة الشمعور

#### بالاضطهاد

معلوم أن الحقد هو الابن الشرعى للشعور بالاضطهاد و والحقد اليهودى لا يشد عن هذه القاعدة و وليس وجود عقدة الاضطهاد في الشخصية الاسرائيلية شعورا من تخييل الوهم أو نسج الخيال و فمما لا شك فيه أن اليهود ذاقوا مرارة الاضطهاد كثيرا وفي عصور متعددة من تاريخهم وليكن اللى يحوم حوله الشك هو كون هذا الاضطهاد يحوم حوله الشك هو كون هذا الاضطهاد مجانا وبلا جريرة من قبل اليهود و أذ لا تكاد توجد ظاهرة في مجتمع من المجتمعات بدون علم أو سبب و أحداث التاريخ لا تخبط عشواء الانادرا جدا و واذا كانتجماعة

صغيرة من الناس تجعل التميين العنصرى الساسا لفكرها منذ البداية ، ثم لا تفكر على مر العصور الا في تقوية هذا التمييز العنصرى، فهى جماعة مقضى عليها بالكراهية ، فاذاكانت الى جانب ذلك قليلة العدد ، ضعيفة ، هشة، تحولت الكراهية بسرعة الى اضطهاد ، ويظل الاستعلاء العنصرى يجلب الكراهية ، والكراهية تولد الحقد ، والحقد يغرى بالاضطهاد ، واذا باليهود يدورون ، والعالم على اثرهم ، في حلقة جهنمية مفرغة .

وهناك ذكريات في التاريخ اليهودي يحولها اليهود الى غذاء لنيران الحقد والاضطهاد في تلك الدائرة الجهنمية .

ومن أهم تلك الدكريات ما يسمى عندهم « الشتات » أو « دياسپورا » ، وهى كلمة يونانية أخدها العبريون الى لفتهم ، وأدخلوها في اللفات الأوربية أيضا ، ومعناها الأصلى التفرق في الأرض ، والذهاب فيها أشتاتا .

والشتات ظاهرة كثيرة الوقدوع في تاريخ والحقيقة أن اليهود قد تصورا وضعا طبيعيا لكيانهم كان في جوهره منافيا للطبيعة ، وبنوا على هذا التصور كل شعورهم بالاضطهاد . فكم من قوم يتبعون دينا واحدا وليسوا من أصل واحد ، ولا يطالبون بوطن واحـــد . فالاسلام والمسيحية والبوذية مشلا تضم مؤمنين بتلك الشرائع من جميع الأعسراق والأوطان . لكن حدث أن استطاع اليهود في فترة قصيرة من تاريخهم أن يتجمعوافي أرض لم تكن لهم ، هي فلسطين ، التي تقول عنها التوراة نصا: « وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه ، في أرض كنعان » ، ( التكوين ٣٧ : ١ ). ثم يتحول تجمعهم هذا الى مملكة قصيرة الأجل تعاقب على عرشها شاؤل وداود وسليمان في مستهل الألف الأول قبل الميلاد . ثم راحت هذه الملكة تضمحل ، اذ انقسمت الى مملكتين صغيرتين ضعيفتين بعد موت سليمان مباشرة . ولم يكن من المتصــور

وزالت المملكة الأولى سنة ٧٢٠ ق ٠ م عندما انقضت عليها الجيوش الأسورية ٠ ويقول رواة اليهود ان عشرة أسباط من الاثنى عشر سبطا الذين يكونون بنى اسرائيل ، كانوا رعية هذه المملكة ، وقد فرض عليهم الشتات على اثر الهزيمة . قالوا : وقد ضاع هــرُلاء الاسرائيليون في بلاد الله ، بحيث ان وجــد رجل يؤمن بشريعة موسى ، او يسلك مسلكا قريبا منها ، فانه يعتبر من بقايا هذه الأسباط العشرة البائدة .

اما المملكة الثانية فزالت سنة ٥٨٦ ق٠٦ على يد بختنصر الكلداني ٠ وكان رعايا هــذه المملكة من السبطين الباقيين: يهوذا وبنيامين وقد ضرب عليهم نوع آخر من الشتات ١ اذ الكلدانيون كل من له قيمة في جماعتهم الى العزاق – أرض بابل – حيث فرضتعليهم اقامة اجبارية ، تقول الروايات انها حــول موضع كان في العراق اسمه « تل أبيب » على نهر الخابور ، (حزقيال ٣ : ١٥) ، وقــد حرصت الصهيونية الحديثة على الابقاء على على نار الحقد اليهودى منذ هذا الحادث الــذى يسمى في تاريخهم « السبى البابلى » ، فسمت

معقل الصهيونية الأكبر في فلسيطين « تل ابيب » أيضا .

وبعد سبعين سنة تقريبا ظهر في ايران قورش الأول ، يريد هو أيضا أن يؤسس امبراطورية على انقاض الامبراطورية الكلدانية المتداعية . فساعده أولئك اليهود الحاقدون، واعتبروه مخلصا ربانيا لهم ، ووصفوه بأنــه المسيح المنتظر ، « هكا يقول الرب لمسيحه، لقورش ، الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما ، وأحل أحزمة ملوك ، لأفتح أمامه المصراعين ، فلا تفلق الأبواب . انني أمشى أمامك ، وأمهد الهضاب ، وأحطم مصراءي النحاس ، وأكسر مزاليج الحديد ، وأعطيك مكنونات الكنوز وذخائر المخابىء ، حتى تعرف أنى أنا الرب الذي يدعوك باسمك ، اله اسرائيل ، لأجل يعقوب عبدى ، واسرائيل الذى اصطفيته ، دعوتك باسمك ، لقبتك وانت لا تعرفني » ، ( اشعيا ه) : ١ - ١ ) . أما هذا المسيح المنتظر فقد أعطى لليهود وعدا بالمودة الى فلسطين ، يشبه وعد بلفور أي العص الحديث . وهكذا أصبح للقوم كيان في فلسطين في ظل هذا الاستعمار القديم .

وتعاقب على المنطقة بعد ذلك اليونانبقيادة الاسكندر الأكبر سنة ٣٣٢ ق . م . ثم تنازعها من بعده خلفاؤه : السلوقيون في الشام ، والبطالسة في مصر ، وكانت فلسطين في أغلب الأحيان من نصيب البطالسة ، يخضع لهم اليهود ، ويستنجدون بهم أحيانا ضد العرب اللين ظهرت فيهم عروش تطالب بفلسطين ، واشتهر من ملوكهم في النصوص اليسونانية وأدينة وحارثة وغيرهما (١٣) .

Max L. Margolis et Alexandre Marx; Histoire du Peuple Juif; Paris. 1930; pp. 210, 226.

<sup>(</sup> ۱۳ ) هناك ملكان من ملوك العرب اسم كل منهما حادثة ، أولهما كان معاصرا لاواخر حكم البطائسة ( القرنين الثاني ) والاول قبل الميلاد ) والثاني كان معاصرا للامبراطور الروماني بوليوس قيصر ، وكان على خلاف مع اليهود والرومان . وقد ذكرهما المؤدخ اليهودى القديم يوسيغوس في كتابة « حرب اليهود » .

Josephus; The Jewish War; Penguin Books, 1959; pp. 35, 38, 42; 99, 120.; أما اذينة فكان في القرن الثالث الميلادي ملكا لتدمر ، وهوالذي حارب الإمبراطور الفارسي سابور الاول ومنعه مسن التقدم نحو فلسطين ، وضمها هو لملكته ، وبعد موته خلفته على العرش زوجته الزباء .

وورث الرومان البطالسة فاحتلوا مصرو فلسطين معا ، وكان احتلال فلسطين سنة ٦٣ ق . م .

وظل المجتمع اليهودى يغلى سياسيا ودينيا، وكثرت فيه الفرق والاحزاب والحسركات، وكان بعضها متطرفا شديد التطرف، يقول بالاغتيال والتكفير الأوهى الأسباب، والطرد والحبس والصلب، وهى الفترة التى تعرض فيها لذلك سيدنا عيسى المسيح عليه السلام.

وفى سنة ٧٠ ميلادية ضاق الرومان ذرعا بشعب اليهود ، وتآمرهم ، وتمردهم ، فوجه اليهم الامبراطور فسپازيان من الاسكندرية جيشا كبيرا يقوده ابنه تيتوس ، وبعد قتال مرير استطاع الرومان تدمير هذا الوجيود اليهودي الضئيل المشاكس .

ومن هنا فقط تبدأ الدياسپورا ، الشتات، بالمنى الاصطلاحى ، فلاول مرة فى التاريخ الأكيد المدعم بالوثائق ، يتفرق اليهود لا فى عالم الساميين فى الشرق الأوسط فحسب، بل فى الجانب الأوربى من البحر الابيض المتوسط ، وحيث أمكنهم المقام فى هذا العالم الفربى ، أما فلسطين فكان قد ظهر فيها من قبل دين سماوى جديد يمثل هو أيضا عقبة شبه أبدية أمام مطامع اليهود فى اعادة الكرة، وهو الدين المسيحى ،

ومع ذلك فقد راحوا يتسللون الى الأرض المقدسة من جديد ، ولم يكد يمضى نصف قرن من الزمان حتى كانت جموعهم فى فلسطين كافية لازعاج الرومان مرة أخرى ، وقام فيهم (عيم سياسى وعسكرى متطررف ، هو «بركوكبا » ، فقاد سنة ١٣٢ ميلادية ثورة ضارية ضد الرومان ، انتهت بالفشيل الذريع أمام عملية قمع قادها الامبراطور الرومانى هدريان ، وانتصر فيها على اليهود سنة ١٣٥ ميلادية ، وأمر هدريان بعدم السماح لاى

يهودى بالاقامة فى فلسطين ، كما أزال كل ما يشعر بوجود لأولئك الناس ، لدرجة أنه محا اسم أورشليم ، ودعاها « ايليا كاپيتولينا »، وهو اسم صاغه خصيصا من اسمه الأولوهو « ايليوس » واسم « الكاپيتول » وهو المسد الوثنى الرومانى المقدس فى مدينة روما .

وبعد موت هدريان راح اليهود يفدون سرا على فلسطين من جديد ، حتى اذا كان القرن الرابع الميلادي وجدنا لهم مدارس تلمودية هناك . ولكن الامبراطور الروماني قسطنطين الأول اعتنق المسيحية ، واصدر سنة ٣١٣ ميلادية « مرسوم ميلانو » الشهير، الذى يعطى للمسيحيين حرية ممارسة دينهم في الدولة ، ويمنعمن التعرض لهم. ثم صدرت ارادة امبراطورية بجعل الدين المسيحي دينا رسميا للدولة . وانعقد في سنة ٣٢٥ ميلادية مجمع نيقية الأول . وهو أعظم مجمع مقدس مسكوني للمسيحيين في التاريخ كله . وفيه قام عدد من القديسين، وآباء الكنيسة الأقدمين أمام قسطنطين الذي كان يراس المجمع ، فشرحوا كيف أجرم اليهود بالتآمر على حياة المسيح، وطلبوا من الامبراطور اغلاق مدارسهم التلمودية في فلسطين .

ویشعر الباحث فی تاریخ الفترة الواقعة بین ثورة برکوکبا ومؤتمر نیقیة وهیحوالی قرنین من الزمان بانها کانت فترة نشاط سری للیهود فی فلسطین علی الرغم من التضییق الرومانی . فکانوا یعودون متسللین ، ومسن بینهم زعماء لهم خطرهم ، حتی تکونت منهم جالیة قویة ، کانت حوالی سنة .۱٥ میلادیة تقیم فی منطقة الجلیل ، فی مدینة طبریة وماحولها ، وکان لها « سنهدرین » یمارسسلطاته سرا او علنا بحسب الظروف . واغرب مسن ذلك أنه حوالی سنة .۲۰ میلادیة استطاع الربی العلامة یهودا الاکبر الناسیء جمعالشریعة

الشفوية (المشنا) وتدوينها في صورتهاالنهائية، وهي المتن الأساسي الذي يشرحه التلمود. (١٤)

وهكذا كانت الفترة من ٧٠ الى ٣٣٠ ميلادية مرحلة انتقال لليهود من فلسطين الى الشتات، بصور مختلفة انتهت بتضافر القوة الرومانية مع العقيدة المسيحية في الضفط على اليهود .

واخيرا اخذ هؤلاء اليهسود يتفسرقون ، ويمعنون في البعد عن مراكز الاضطهاد ، الى ابعد ما استطاعوا الوصول اليه من بلادالعالم ، حيث عاشوا في هذا الشتات ، تتضخم في نفوسهم عقدة الشعور بالاضطهاد ، ويتضخم معها الحقد على أمم العالم ، فلا يبقى لهم حل بعد ذلك الا العزلة ، التي القت بهم في النهاية في « الجيتو » •

واذا كان السنهدرين والقهيلة من صور العزلة اليهودية الاجتماعية التى اراد بها اليهود أن يحافظوا لأنفسهم على كيانيستعصى على اللوبان في الأمم الأخرى ، فان «الجيتو» و او الحى الخاص بسكنى اليهود في أوربا كان صورة أخرى من اندحار اليهودية وراء أسوار معمارية حقيقية فرضها القوم على انفسهم ، واقرتهم على ذلك الأمم التى يعيشون بينها . كان الجيتو تتويجا لمسلك العزلة والعداوة بين اسرائيل والأمم الأخرى ، وكان بوتقة جديدة أعيد فيها سبك الشخصية الاسرائيلية ،

كانت الطريقة التى يعيش بها اليهود بين تلك الأمم كافية لايجاد الكراهية المتبادلة بينهم

وبين هذه الأمم . فقد أرادت جموعهم في الشتات أن تظل \_ كما أشرنا \_ وحدات متحوصلة في جسم المجتمع الذي تعيش فيه، يرفضها وترفضه ، حتى أصبح اليهودي في النهاية - ظالما أو مظلوما - شخصية مشبوهة كريهة في كل هذه المجتمعات . ورأيناه في أوقات كثيرة محروما من حق امتلاك الأرض وزراعتها ، واستخدام العمال غير اليهود ، وأخيرا من السكني في داخــل الجمــاهير ، وممارسة الصناعة والتجارة بأمن وحسرية . فلم يبق له والحالة هذه من مصدر للرزق الا ما تشمئز منه الفضائل الدينية من أعمال ، كالربا ، والصيرفة ، وبعض الحرف الشاقة أو القذرة كدبغ الجلود ، واستخراج الملح ، وتقديد الأسماك ، وسبك المعادن ، والصباغة، الى جانب ألوان من الاحتسبال وراء ستار السمسرة أو ألعاب القمار والمراهنات . وقد النمط من المعيشة ، ووصفوا الذين يأخذون به بأنهم من « رجال الهواء » ، أي الذين يعيشون بلا ركيزة ولا أساس، ويمكن للمجتمع أن يستغنى عنهم ٠ (١٥)

وفى أوربا المسيحية زاد بغض اليهودبسبب ما كان بينهم وبين المسلمين فى الشرق والأندلس والمفرب من تفاهم وتعاون ، فى ظل حسرية اعطاها لهم العرب على نحو لم يروه فى التاريخ، ربما فى عهد سليمان نفسه ، ثم جاءت الحروب الصليبية فالهبت نار هذا السخط ، بحيث كثرت حوادث اعتداء الصليبيين على التجمعات اليهودية الواقعة على طريقها ، فغى سسنة

<sup>()1)</sup> كان اليهود ، وما يزالون ، يحرصون على العزلة عنامم العالم ، ولا يريدون ان تعرف هذه الامم عنهم شيئا الا ما يسمحون هم بالاطلاع عليه . وكان العهد القديم العبرى( اى اسفاد التوراة الخمسة ، وكتب الانبياء ، واسفاد المالورات الحكمية ) تعتبر عندهم من الاسراد التي يجب الانتسرب الى الجوييم . فلما قام اتباع السيد السيح بابلاغها الى غير بني اسرائيل ، بلغاتهم ، فكر اليهود فورا في انشاءمستودع فكرى وديني آخر خاص بهم . ومن هنا نبتت فكرة الشريعة الشفوية (المشنأ) وتفاسيرها الخاصة (التلمود ) ، واعطيت عندهم نفس الدرجة من القدسية التي لتوراة موسى ، بل اكثر ، حتى تستمر في داخلها عزلتهم عن العالم، ودفضهم الانفتاح على شعوبه .

<sup>:</sup> السمية بالجيتوهم مصدر التسمية : Die Luftmenschen

١١٧٩ مثلا ، كان جماعة من اليهودمسافرين من مدينة كولونيا الألمانية ، على طريق يحاذى نهر الراين . وعلى هذا الطريق وجدت جثة قتيلة مسيحية ، اتهموا هم بقتلها . وخيرتهم حكومة الولاية بين اعتناق السيحية أو القتل، غض اليهود الارتداد عن دينهم ، والقـــوا جميعا في النهر . واشتدت العداوة بين اليهود والمسيحيين الألمان، وكان من مظاهرهاالافراط في فسرض الفرامات والاتاوات على بعض .ماربين الصليبيين على التنكيل باليهود ، وتكرر الاعتداء عليهم ابانالحملتين الصليبيتين الثانية والثالثة ، مما سجله كاتب يهودى معاصر لتلك الفترة ، هو افرايم بن يعقوب (١٦) من مدينة بون الألمانية ( توفى حوالى سينة : ( 1 T · ·

ولم يكن اليهود يرحمون المسيحى اذا تعامل معهم أيضا . وكان سلاحهم هو اقراضه المال بالربا الفاحش، حتى ان البابا انوسنت الذالث ( ١١٩٨ – ١٢١٦ ) أصدر امرا بأن يكسون القرض الذي يأخذه المقاتل الصليبي من البهود بدون فوائد ، واليهودي المخالف يعاقب بالحرمان المطلق من التعامل مع المسيحيين ، واتخد هذا الامر البابوي صفة القانون في مجمع لاتران المقدس الرابع سنة ١٢١٥ .

وتفنن اليهود مع ذلك فى التلاعب بأرزاق المسيحيين وأموالهم ، وكان لا بد من التفكير في طريقة يعرف بها اليهودى من غيره فى المدن والأسواق ، وظهرت فى السنوات الأولى من القرن الثالث عشر أوامر رسمية تفرض علامات

مميزة على ملابس اليهود ، وكان اشهر هذه العلامات « العجلة » ، وهى حلقة يثبتها اليهودى على صدره ، وقد سهلت هذه العلامة تعرض اليهود للاهانة والعنف فى الطريق ، حتى استنجدوا بالبابا غريغوريوس التاسم معهم وتجديد القوانين الرحيمة بهم التى صدرت فى عهد البابا أونوريوس الثالث والبابا اسكندر الثالث .

ومع ذلك فقد احس اليهود بأن المجتمع الأوربي قد لفظهم • فاثروا السكنى في احياء وحارات خاصة بهم ، كانت تسمى « حي اليهود » أو « اليهودية » لفيط • وكانت هذه المستوطنات شديدة الزحام كثيرة القدارة ، تنتشر حولها الأقاويل الساخرة الحاقدة . اذ كان الناس يعتقدون أنها مأهولة بالسحرة والمشعوذين ، وأن العفاريت تسكنها مع اليهود • بل أن الرسامين في تلك الفترة تعودوا أن يرسموا اليهودي على شكل الشيطان ، له قرنان ، وذنب يتدلى وراء قفطانه ، وقد يكون له طرف مدبب مثل سنان الرمح • (١٧)

وانتشرت كذلك منذ تلك الازمنة (( تهمة الله )) التى تنسب الى اليهود ذبح بعض المسيحيين ، وخلط دمهم بخبز عيد الفصح، وهى تهمة سرت فى كل أنحاء العالم ، وظلت تنبثق شرقا وغربا حتى مشارف القسرن المشرين ، (١٨)

ففى أوائل القرن الثالث عشر كان يحسكم الثلث الأوسط من أوروبا الامبراطور فردريك

Max L. Margolis et Alexandre Marx; Histoire du Peuple Juif; Paris; : الرجع ( ۱۲ ) 1930; p. 345.

<sup>:</sup> دسم انجليزى من المصود الوسطى : Cecil Roth; A short History of the Jewish People; London, 1953; plate 79.

<sup>:</sup> المؤلفات الخاصة بهذا الموضوع: Albert Monniot; Le Crime Rituel chez les Juifs; Paris, 1914.

الثاني ( ١٢٢٠ ـ ١٢٥٠ ) . واشتهر حكم هذا العاهل الألماني بكثرة الخلافات مسع الفاتيكان من جهة ومع بعض الولايات الايطالية القريبة من المركز البابوى . فاختار طريق الانفتاح العلمى والحضارى لتدعيم سلطته ، وراح يقرب اليه العلماء من مسيحيين ومسلمين ويهود . وكان له قصر في بالرمو بحسزيرة صقلية ، يعتبر مركزا لهذه الحركة الفكرية ، كما عنى بتقوية الجامعات والكليات ، وأسس جامعة في نابولي ، كما وضع الخطوط الأولى لجامعة ثيينا . وفي ظل هذا التسامح كشر اليهود في مملكته . فحدث سنة ١٢٣٥ في مديئة « فولدا » ان انتشرت « تهمة دم » ، في غير موسم عيد الفصح ، تتلخص في أن رجلا طحانا مسيحيا ذهب مع زوجته الىالكنيسة. وعند عودته الى البيت وجد جميع ابنائه ـ ثلاثة أو خمسة على اختلاف في الروايات ــ مدبوحين . واتجهت الشبهة الى اليهود . فرحفت جموع من المسيحيين على الحي الخاص بهم وذبحوا اثنين وثلاثين ـ وقيل أربعــة وثلاثين ــ ذكورا واناثا . واتسعت الفتنــة حتى وصلت الى مسامع الامبراطور ، فأمر بعقد لجنة من اليهود المتنصرين ، اللين لهم معرفة بالشريعة الاسرائيلية ، ليقولوا كلمة الدين في تلك التهمة . وصدر قرار اللجنة بتبرئة اليهود ، ولكن السخط الشعبى ضدهم أجبر فردريك على أن يحكم عليهم بدفع تعويضات للمسيحيين .

ووصلت الفتنة الى بالرمو ، فاضحطر الامبراطور لتخصيص حي مفلق يسكن فيه اليهود وحدهم ، تأمينا لهم ، وتجنبا للاضطرابات ، وفي رأى كثير من مؤرخي اليهود أن هذا الحي كان يسمى بالإيطالية « بورجيتو » أي القرية الصغيرة ، ثم تآكلت

اللفظة مع الاستعمال ، فلم يبق منها الا آخرها « جيتو » ، الذي انتشر من بالرمو ليصبح اسما لكل الأحياء المماثلة في أوربا .

ومع ذلك فان الأخذ بهذا الاشتقاق ما بزال موضع نقاش بين الباحثين . فاللفوى الفرنسي « البير دوزا » يقول ان هذه الكلمة لم يرد عليها شاهد الا في اللهجة الإيطالية لمدينة البندقية « ثينيسيا » يرجع الى سنة ١٥١٦، اذ كانت اسما لحى فيها ، توجد به مسابك المعادن ، وكان لهذا السبب قدرا ملوثا بالدخان مجللا بالسواد ، وهو الذي أصبح مسكنا لليهود . ويضيف أن هذه الكلمة لم ترد في النصوص الفرنسية القديمة الا مسرة واحدة ترجع الى سنة ١٦٩٠ ، ولم تتكسرر بعد ذلك الا ابتداء من سنة ١٨٤٢ (١٩) . أما معجم « ملتسى » الايطالي فانه يذكر أن الجيتو صدر به مرسوم من البابا بولسالرابع في ١٤ اغسطس سنة ١٥٥٥ ، يحتم على اليهود الاقامة في حي خاص بهم ، يغلق عليهم في ساعة معينة من المساء ، ولا يفتح حتى مطلع الفجر. وبقى أمر الجيتو ساريا في روما الى أن ألفاه البابا ييوسالتاسع فيابريل سنة ١٨٤٧ (٢٠)٠ وأمام هذه المشاكل تقول دائرة المعارف العبرية « أوتسار يسرائيل » أن اشتقاق كلمة جيتو غیر معروف . وتروی آن یهودا دی مودینا زار فلورنسا في القرن السادس عشر فوجــــد اليهود يسكنون في حي خاص عليه سور ، اسمه « جيتو » . وتقول ان كلام دى مودينا يحتمل أن يكون الجيتو اسما للسور المحيط بالحى ، أو اسما للحى اليهودى نفسه . ولكن يفهم من المقال أن اليهود قبــل اقرار الجيتو كانوا يختارون لأنفسهم أماكن منعسزلة عن الأمم الآخرى ، ليقيموا فيها حول معبدهم

Albert Davzat; Dictionnaire Etymologique de la Langue Française;
Paris-larousse, 1938

Melzi; Il Novissimo Melzi, Dizionario Italiano; 33º edizione; Milano; 1950

ومقبرتهم ومدرستهم التلمودية ، طبقا للنظام الاجتماعي الذي وضعه مجلس « القهل » (٢١)

وعلى أية حال فان حارة اليهود كانترمزا للتزمت ، والجمود الفكرى والاجتماعى ، والعزلة عن الانسانية ، والحقد عليها . فكانت تتعرض لفارات وهجمات من جيرانها لأسباب اسسها فى الفالب اقتصادى ، هـو ثورة الشعوب على الربا اليهودى والتفنن فى ابتزاز الأموال . ولهذه الحارة اسماء اخسرى فى العالم ، لعل من اشهرها وأغربها لفظة العالم ، لعل من اشهرها وأغربها لفظة من احتراف اليهود تجارة الملح ، أو تمليح من احتراف اليهود تجارة الملح ، أو تمليح المختلفة لللك .

وربما كان أول خبس عن مسكن خاص باليهود يرجع الى ما تذكره التوراة ، من اجبار فرعون لبنى اسرائيل على البقاء في المكان الذى كانوا قد اختاروه لانفسهم في اقليم «جوشن» بشرق الدلتا ، في موضع يدعى « رعمسيس »، حصرهم المصريون فيه ، « وجعلوا عليهم رؤساء للتسخير ، حتى يرهقوهم بأعبائهم ، فبنوا لفرعون مدينتين للمخازن ، بيتسوم ورعمسيس » ، (الخروج ١ : ١١) . وبالطبع لم يكن هذا المقام الإجباري يحمل اسم الجيتو في تلك الازمان السحيقة ، ولكنه من نفسهذا القبيل .

والذى نريد أن نستخلصه هو أن اليهبود منذ القدم يبدأون طائعين مختارين بفرض حصاد على أنفسهم وراء اسبوار من العزلة والتزمت والتعصب الدينى والعنصرىورفض الأمم الأخرى ، ثم ما يلبث هذا الحصار أن يصبح اجباريا بأيدى أعدائهم ، لا يستطيعون الفكاك منه ، وأشد ما يخشاه كثير من مفكرى اليهود في العصر الحديث ، هو أن يكون «الوطن

القومى » الذى تخيلته الصهيونية فى فلسطين، واصبح اخيرا دولة اسرائيل ، مجرد معسزل اختيارى عالمى لليهود ، معرض لأن يصبح نوعا من الجيتو الضخم ، الذى تنتقل مقاليده الى القوى العظمى المتحكمة فى سياسة العالم، فيبقى اليهود محبوسين فيه ، ومن حسولهم تلك الأسوار البشرية والحضارية الضحمة التى تتمثل فى العالم العربى .

وتصل عقدة الشعور بالاضطهاد في الشخصية اليهودية الى ذروتها عندما يصبح الاضطهاد الموجه ضد اليهود نوعا من العقيدة أو المسدا السياسي والاجتماعي فيما يسمى ((اللاسامية))

وهذه الكلمة من اشد المصطلحات الخاصة باليهود حرجا ، وهى أيضا من أكثرها ورودا على الألسنة والأقلام ، بين اليهود وغيرهم من أمم العالم . ومع ذلك فان معظم استعمالها في المسكرين لا يخلو من وهم وتساهل وخطأ ومغالطة . ولفظة « اللاسامية » التي شاعت بين العرب هي ترجمة غيير دقيقة للكلمة الأوربية « انتيسيميتيزم » ، التي تعيني حرفيا « المدهب المعادي للسامية » ، اما من حيث المقصود الفعلي منها فهو « معياداة حيث اليهود » أو « نبذ اليهود من المجتمع » أو « مناهضة اليهود » . لانهم المثلون الوحيدون الجنس السامي في أوربا ، على حسبالدعوى العنصرية التي أشاعوها هم عن انفسهم .

اما الخطأ والمفالطة في استعمالها فانهما يأتيان غالبا من جانب اليهود . فاليهودي يعيش في عقدة الشعور بالاضطهاد بسبب عنصريته ، ويتخيل أن كل ما يحل به من مشاكل في علاقاته بالأمم الأخرى انما يرجم الى أنه يهودي ، يكرهونه لهذا السبب ، ويحقدون عليه ، ويسعون دائما لايذائه ، الأنهم

Ozar Yisrael; An Encyclopedia of all matters concerning Jews and Judism, in
Hebrew; Published by J.D. Eisenstein; New York; Volume 3; 1959; p. 276.

الشخصية الاسرائيلية

مصابون بداء « اللاسامية » . ومن أجل هذا كانت تلك الكلمة أكثر رواجا لدى اليهود منها عند غيرهم .

وهى بلفظها الأوربى مستحدثة . يقول اليهودى الصهيونى « ليون پولياكوف » فى كتابه «تاريخ مختصر للاسامية» انها استعملت لأول مرة على يد الكاتب الألمانى « قلهلم مار » حوالى سنة ١٨٨٠ (٢٢) .

ويبدو أنها صادفت هوى فى أفئدة اليهود، وفتحت لهم آفاقا جديدة للهجوم والدفاع ، اذ جعلوها « تهمة » لكل من لا يرى رأيهم ، ولا يساعدهم على تنفيل مآربهم وانجاز خططهم ، مهما كانت هدامة ومدمرة . فللا عجب بعد ذلك أذا خصص لها مفكروهم دراسات ومؤلفات ، بعضها مختصر كالذى سبقت الاشارة اليله ، وبعضها مفصل مستفيض ، مثل كتاب « برنار لازار » الذى ظهر بالفرنسية فى مجلدين سنة ١٨٩٤ بعنوان ظهر بالفرنسية فى مجلدين سنة ١٨٩٤ بعنوان

(YY)

نشره مرة أخرى سنة ١٩٣٤ (٢٣) ٠ ونلاحظ أن ظهوره الأول مرة كان في أعقاب قضيه « دريفوس » ، لأن المتهم فيها كان يهـوديا ضابطا بالجيش الفرنسي . وكانت المحماكم الفرنسية قد ادانت دريفوس بالخيانة العظمى، وتسليم وثائق عسكرية في زمن الحرب الي قيادة الجيش الألماني . وانبسري المحسامي والأديب الفرنسي الكبير « اميل زولا » للدفاع عن دريغوس وهو في سجنه ، ولم يكن تحريك زولا للقضية يهدف الى انقاذ هذا الضابط السجين ، ولكنه كان حركة أساسية في برنامج سياسي يقوم على الاشتراكية الديمو قراطية ، المناهضة للفكر الرجعى ممثلا في اليورجوازية والكنيسة . وهذا ما يفسر لنا أن الأمر لم بقف عند سياحة القضاء ، بل أثار زولا « مشكلة اليهود » كلها في الصحافة وفي الرأي العام بهذه المناسبة (٢٤) . وفي نفس الوقت كان الكاتب الفرنسي « ادوار دريمون » يقود معركة عكسية بكتابه الخطير «فرنسا اليهودية» الذي نشره سنة ١٨٨٦ (٢٥) ، أي قبــل صدور الحكم على دريفوس ببضع سنوات ،

Léon Poliakov; Petite Histoire de l'Antisémitisme; Paris; p. 7.

Bernard Lazare; L'Antisémitisme, son Histoire et ses Causes; Paris; 1934 ( 77 )

<sup>(</sup> ٢٤) كان اميل زولا يمنح صداقته وتاييده ليهود فرنسا ، تدعيما لركائز سياسية واجتماعية يريد منها كسب انصار جدد للاشتراكية اللبيرالية التى كان يدعو لها ، من هؤلاء الاصدقاء برناد لازاد صاحب كتاب اللاسامية . وقبل انفماسة في قضية دريفوس كانت له كتابات كثيرة في صالح اليهود من اشهرها « اللاسامية والصحافة الدنسة » في صحيفة « الفيجادو » يوم ه ديسمبر ١٨٩٧ .

L'Antisemitisme et la presse immonde; Le Figaro, 5 Décembre 1897.

ثم اصدر بعد ذلك منشورات مستقلة اهمها « رسالة الىالشباب » « رسالة الى فرنسا » Lettre à la Jeunnesse — Lettre à la France.

اما اهم ما كتبه في قضية دريفوس فهو مقال بعنوان : انااتهم ! في جريدة « لورور » الفجر - عدد ١٣ يناير ١٨٩٨. Emile Zola; J'Accuse! - L'Aurore 13 Janvier 1898.

وهو خطاب مفتوح موجه الى رئيس الجمهورية الفرنسية ، يعلن فيه زولا تبرئة دريفوس ، ويذكر من سماهم المتهمين الحقيقيين في القضية . وقد احدث المقال ضجة كبيرة ، ووزعت الصحيفة يومها الانمائة الف نسخة ، وهو دقم قياسي في اوروبا وامريكا في تلك الايام .

ويؤكد بعض الباحثين أن عنوان المقال من اختياد السياسي الغرنسي الداهية كليمنصو وأن المقال نفسه من أملاء برنار لازاد ، الرجع : Henri Durait-Crozon; Précis de l'Affaire Dreyfus; Paris, 1924; p. 125.

Edouard Drumont; La France Juive; Paris, 1886.

اذ ان الحكم قد صدر على اثر المحاكمة الأولى سنة ١٨٩٥ . واشتهر كتاب فرنسا اليهودية بأنه من أمهات الكتب التى تأخف مسلك اللاسامية . والواقع أن قضية دريفوسكانت ذات أبعاد على أكبر جانب من الخطورة ، بسبب الاحداث التى لابستها :

فالاتحاد الاسرائیلی العالمی الذی قام فی باریس مند عام ۱۸۲۰ کان یمارس برنامیج انعاش فکری واقتصادی واجتماعی بینیهود العالم ، کما کان ینشیء مستوطنات یهودیة فی فلسطین .

وفى انجلتسرا كانت الجمعيسة الانجليزية اليهودية تمارس نشاطا من نفس النوع منذ سنة ١٨٧١ .

وكانت ســويسرا قد اعترفت بالحقــوق المدنية لليهود بقانون صدر عام ١٨٦٣ .

وفى أوربا الشرقية كان الوعى اليهسودى القومى قد بلغ ذيوته بسبب الاضطهاد الذى كان يجتاح اليهود أحيانا ، ثم يخف عنهم فى فترات معينة ، الى ان ظهرت أول منظمة صهبونية علنية على يد شباب من يهود اوديسا فى روسيا سنة ١٨٨٨ ، هى « أحباء صهبون » ثم انتشرت لها فروع فى كثير من بلدان أوربا الشرقية ، وفى بولونيا على الخصوص .

اما يهود امريكا فقد قامت فيهم حسركة تحررية تهدف الى ترك التزمت القديم ،وكان ذلك سنة ١٨٨٥ . فقد اجتمع عدد من الحاخامين الأمريكان في پيتسسبورج بولاية پنسلفانيا وقرروا تكوين «المدهب الاصلاحي»

الذى يرمى الى أن يتخد اليهودى مكانه فى الحضارة الحديثة .

كل تلك الملابسات جعلت قضية دريفوس حدثا هاما جدا في التاريخ اليهودي الحديث. وكان يقيم في باريس في تلك الأثناء « تيودور هرتسل » ، ويعمل مراسلا لصحيفة نمساوية تصدر فی ثبینا باسم « نویه فرای پرسه » أي الصحيفة الحرة الجديدة . وحوالي نفس الوقت الذي كان زولا يحرك فيه الجماهير في صالح اليهود ، وكان دريمون يحسركها في الطريق العكسي ، وكان برنار لازار يصــدر كتابه عن اللاسامية ، وكانت الجماهير الفرنسية تتطاحن في تلك العاصفة ، رأى هرتسل أن الحل الجدري للمشكلة اليهودية هو في اقامة وطن لهؤلاء الناس يبتعدون فيه عن الأمهم الأخرى ، تحكمهم حكومة منهم . وانطلاقا من هذه الفكرة نشركتابه المشهور ـ بالألمانية ـ « دولة اليهود » (٢٦) . ثم تزعم حــركة تهدف الى تحقيق الحل الذي يراه ، هي « الصهيونية » ، التي عقد لها المؤتمر العالمي الأول في بال بسويسرا سنة ١٨٩٧ ، حيث قرر المجتمعون بكل بساطة «اغتصاب فلسطين» لتكون في المستقبل هي « دولة اليهود » .

وما دمنا نتحدث عن عقدة الشعور بالاضطهاد وأثرها فى الشخصية الاسرائيلية ، فاننا نشير الى أن طبعة ثانية من كتاب برنار لازار « اللاسامية » ظهرت سنة ١٩٣٤ ، بعد وفاة المؤلف باحدى وثلاثين سنة ، ولم يكن ذلك بالصدفة ، اذ كان الحزب النازى الذى يتزعمه هتلر قد أصبح حزب الاغلبية فى ألمانيا، وكانت اللاسامية من النقط الاساسية فى برنامجه ،

الشخصية الإعرائيلية

واذا كانت كلمة اللاسامية من الألفاظ المستحدثة ، لم يمض على صنعها قسرن من الرمان فان مفهومها في الأذهان قديم ، شسأنها شأن الجيتو . فالمفكرون في التاريخ اليهودي يعتبرون فرعون موسى رائد اللاسامية الأول. ثم تتوالى الأجيال فيرى اليهود بختنصر الكلداني ، وقسيازيان وتيتوس وهدريان وغيرهم من أباطرة الرومان الساخطين على اليهود ، وكذلك بعض البابوات في روما في العصور الوسطى ، ثم حملات التنكيل التي كان يقوم بها سكان أوربا الشرقية على يهودهم مما يسمى « پوجروم » .

ولم يكن تعرض اليهود لمثل تلك الشمدائد بسبب دينهم كما يزعمون ، ولكنها الأطمساع الاقتصادية والسياسية ، والمصالح المادية التي تتخفى وراء الدين ، لتكون اثارة الفتنة واشعال نار التعصب أسهل وأسرع أثرا . وتعرض اليهود للاضطهاد المتكرر الذي غرس في قلوبهم ما نعلم من الحقد على أمم العالم له أسباب أعمق من أنهم يهدود ، ولكن اللاسامية كانت وما تزال تهمة مريحة جدا ، سهلة الاستعمال ، يضعون على حسابها كل أوزارهم . وليس معنى ذلك أن اللاسامية فكرة وهمية ، فهي واقع لا شك فيه ، نلحظه في تعامل أمم العالم أحيانا مع اليهود . ولكن أمم العالم ليست مجنونة بحيث تتنكر لفئة من الناس ظلما وعدوانا وبغير سبب ، فأسباب اللاسامية كثيرة جدا ، تعود المستولية في معظمها الى الشخصية اليهودية نفسها . وهذا برنار لازار الكاتب اليهودي الذي عالج الموضوع يجعل عنوان الفصل الأول من كتابه: الأسباب العامة للاسامية . وتحت هذا العنوان يضع قائمة طويلة من الأسباب ، كلها صادرة عن

تطرف اليهود ، وتعصبهم ، وخلطهم السياسة بالدين ، ووضع ذلك كله تحت شعار التكتل العنصرى ، وما يداخل أنفسهم من كبرياء تتجلى فى اعتقادهم أنهم شعب الله المختار ، مما أدى الى تقوقعهم وعزلتهم ، وتبرير تلك العزلة بالخوف من أن يتنجسوا بالاختلاط بالأمم الأخرى ، وما ترتب على ذلك من أوضاع مادية وروحية وثقافية تجعلهم منبوذين مكروهين . هذا ما يقوله المؤلف اليهودى فى تعليل اللاسامية من جانب قومه . وهو بالطبع ينتقل الى ما كان لذلك من رد فعل عند الأمم الأخرى . وهو مهما كان عنيفا وقاسيا ،

لكل ذلك ينبغى الحذر الشديد أمام لفظة اللاسامية ، ويتعين التأكد من صحة استعمالها وتوجيهها توجيها عادلا كلما صادفناها . لاسيما عندما تروجهاأجهزة الدعاية اليهودية. ومهما يكن من شيء فان هذه التهمة على كثرة الالتجاء اليها من جانب اليهود ، لا يستقيم الصاقها بالعرب ، فالعرب ساميون أيضا ، وحضارتهم من أكثر الحضارات تسامحا ، وبخاصة مع اليهود . فما من شك أن أثمن ما تحتفظ به الثقافة الاسرائيلية ، بعد التوراة والتلمود ، انما ترعرع في ظل العروبة والاسلام وهو العصر الذهبى للآداب والعلوم والفنون عند اليهود • يكفى أن لفتهم لم تعرف النحو والصرف والمعاجم والتفاسير وتفصيل الأحكام الشرعية والكتابة في الفلك والرياضيات والفلسفة والأخلاق والكيمياء والطبيعة وعلوم النبات والصيدلة والطب والملاحة الافىالعصر العربي . ويكفى أن أجمل ما في العبرية من روائع الشعر والنثروادبالرحلات والموسيقي والغناء انما كان بمجاورة العرب وبتأثير من

عالم المفكر ... المجلد العاشر ... العدد الرابع

اساتذتهم (۲۷) . ثم اذا كانت اللاسامية تفترض أن اليهود ضحية ، وأن من يؤمن بهذا المسلك هو المعتدى ، فالوضع معكوس تماما في ظل الصهيونية : العرب هم الضحية ، والمعتدى هو التكتل الصهيوني .

وقد مرت بنا لفظة (( پوجروم )) في الحديث عن ذروة السخط على اليهود في أوربا الشرقية والكلمة روسية الأصل ، تعنى التنكيل ، او ( النكال ) ، وهو الفارة الشعواء التي يشترك فيها العامة متجهين الى مراكز التجمع اليهودى للفتك بها .

### ويقسم كتاب اليهود الپوجروم الى نوعين:

أحدهما تلقائى ، يسب فجأة كالحرائق أو البراكين . وكان يحدث عادة على أثر وجود قتيل روسى مسيحى على مقربة من تجمع يهودى ، أو اختفاء شخص فى ملابسات تثير الشبهة حول اليهود . وقد تكون هناكرواسب من الحقد ضدهم بسبب الديون والربا ، وما يضاف الى ذلك من طمع بعض الهمج فى مقتنيات اليهود .

والثانى هو الخطط الرسوم الذى سبقه تدبير سرى اشترك فيه بعض انصار اللاسامية، وقد يحصلون قبل التنفيذ على اغضاء المستولين

فى المنطقة ، أو على موافقتهم ، ويكون لهذا النوع هدف معين تعمل الغارة العنيفة على انجازه .

ومن أشهر غارات النكال المدبرة تلك التي حدثت في جنوب روسيا عام ١٨٨١ . فقد كانت أعصاب الروس متوترة على أثر حدرب القرم بينهم وبين تركيا العثمانية سنة ١٨٧٧. ومنذ ذاك الوقت ظهر سخط الروس على اليهود في الجنوب ، بالقرب من أوديسا . ولا يقول المؤرخون اليهود لماذا . لكن الواضح أن يهود الجنوب الروسى وضعوا انفسهم في موقف المستفيد من الكارثة ، بالتـــلاعب في الاقتصاد ، مع بعض محاولات من جانب الزعماء اليهود للتفاهم سرا مع الأتراك ، على أمل الحصول على تيسيرات للهجرة الى فلسطين . لذلك لم يكن هذا النكال منبثقا من العوام ، بل كان يتزعمه المثقفون ووجهاء المجتمع الروسي . ثم تحول في أواخر السبعينات من القرن التاسع عشر الى حركة عدائية حقيقية انتشرت بين الطلبة في المدارس الثانوية والكليات ، ولا سيها في مدينتي أوديسا وكييف ، وفي ١٥ أبريل سنة ١٨٨١ انفجر پوجروم من هذا النوع في منطقة « خرسون » ، وانتقل منها بسرعة الى كييڤ وأوديسا وعدد كبير آخر من البلدان الروسية ومما يشعرنا بأن هذا النكال لم يكن كله ظلما

( ٢٧ ) تاريخ الفكر اليهودى في المصور الوسطى الاسلامية يمتبر وحده ميدانا للبحث العلمي التخصصي ، ولا يكاد عدد اللين اسهموا في هذه الحركة الناهضة المتحررة يعصى ،ولكن نذكر على سبيل المثال :

سعدیا سعید بن یوسف الفیومی ، الخاخام الاکبر للعباسیین فی بغداد ، لفوی ، وفقیه ، ومفسر ۔ ابو سلیمان داود بن ابراهیم الفاسی ، لفوی ، مؤلف اقدم معجم ابجدی معروف للفة العبریة ۔ یهودا بن قریش المغربی ، لفوی ۔ ابو زکریا یعیی بن داود حیوج ، لفوی ۔ صمویل بن نفریلة ، الاندلسی ، وزیر وادیب ۔ ورجلسیاسة واقتصاد ۔ حشدای بن شبروط ، کاتب وادیب ورجل سیاسة دافران الشعر العربی طبقا کاتب وادیب ورجل سیاسة ۔ مناحم بن سروق ، لفوی دونش بن لبرط ، لفوی ادخل آوزان الشعر العربی طبقا للخلیل بن أحمد الی الشعر العبری ۔ بعیای بن فاقودة ، فیلسوف وفقیه وعالم أخلاق ۔ ابن تبون ، کاتب ومترجم ۔ یهودا العریزی ، رحالة وادیب وشاعر اول من ادخل فن کتابة المقامات فی الادب العبری ۔ ابو الولید مروان بن جناح القرطبی ، طبیب ونعوی لفوی ، وهو اشهر نحاة الیهود ۔ یهودا اللاوی ، ادیب وشاعر وعالم فی المقائد ، صاحب کتاب الخزری ۔ ابراهیم بن عزرا شاعر وکاتب ولفوی ، ومن اکثر الیهود تبحرا فی علوم البلاغة ۔ ابن جبیول ، فیلسوف وفلکی وکاتب وشاعر ، اشتهر بقصائدہ الدینیة ۔ موسی بن میعون ، طبیب وصیدلی وفقیه وعالم فی المقائد ، فیلسوف وفلکی وکاتب وشاعر ، انتظیلی ، فلکی ومؤرخ ورحالة یهودی اندلسی ، کتب رحلة مشهورة جدا .

وعدوانا ، أن من بين مدبريه حزبا سياسيا سريا اسمه «نورود نياڤوليا» اى «الاشتراكية الثورية » ، وكان يضم كثيراً من اليهود ، اشتركوا هم أيضا في الحملة . والى جانب هذا التنظيم كانت هناك جمعيات أخرى تدعو الى التغيير الشامل في أوضاع روسيا القيصرية ، منها جمعیة تسمی « بوجوروف » تصدر منشورات تطالب فيها بوضع حمد للعربدة اليهوديسة في مقسدرات الوطن ، وكان بعض أعضائها من اليهود . كما كانت لها صحيفة تسمى « ليستوك نورودنى ڤولى » تعلن عن مستولية الجمعية عن بعض حوادث النكال ، ومن ذلك ما ظهر في عددها الأول بتاريــخ ٢٦٠ يوليه ١٨٨١ . كذلك دعت في العدد السادس الى الاستمرار في التنكيل باليهود لأنهم يمتصون دماء الشعب، ويعوقون تحرره وتقدمه وفي عدد ٢٦ اكتوبسر ١٨٨١ تدافع الصحيفة عن المشتركين في الحملات ضد اليهود ، وتصفهم بأنهم مواطنون شرفاء ، أبرياء ، لم يرتكبوا اى جرم ، كل ذلك يشهد بأن وراء السخط الشعبى الموجه نحو اليهود على هده الصورة العنيغة أعمالا يهودية لا ندعى أنها تبرره ، ولكن نقول بالتأكيد انها كانت بمثابة الشرارة التي أشملت الحريق كله . ويقول اليهود أن السلطة القيصيية كانت تقف موقفا متراخيا في حماية ضحايا النكال . ولكن شهود العيان ، وتقارير بعض المستولين الروس في قوات الأمن تؤكد أن موجة الغضب الشعبى على اليهود كانت تكتسم كل شيء ، على نحو يخشى معه أن تتطور الأمور الى ثورة شهبية شاملة أو حرب أهلية . وكان بعض هذا الهيجان الشعبي يستمر عدة أيام . ففي أوديسنا استمر خمسة ايام كاملة ، من ٣ الى ٧ مايو ١٨٨١ . وارسلت الحكومة الروسية وحدات من الجيش لمساعدة الشرطة في اعادة النظام ، ولكن كثافة الجماهير ، وفظاعة المناظر التى شهدها الجنود أخافتهم من التصدى للشعب ، وبعض مؤرخى اليهود يتهمون الشرطة الروسسية بالظلم ٬ ويقولون انها في نهاية الماساة راحت تقبض على بعض اليهود ، بدلا من مرتكبي الغارة ، والواقع أن التجمعات

اليهودية كانت قد نظمت لها حرسا اسرائيليا مسلحايتولى التصدى للمهاجمين ، مما اعتبرته الحكومة الروسية مخالفا للقانون . وكانت الحكومة القيصرية اذ ذاك كثيرة المخاوف من وكان عندها علم اليقين بأن عناصر يهودية تشترك في كثير من ذلك ، بعضها فوضوى يريد اسقاط الحكومة لجرد التخلص منها ، وبعضها شيوعى يريد اسقاط الحكومة واقامة جمهورية اشتراكية ماركسية . وباختصار كان موقف اليهود معقدا جدا ، فلا هم يتمتعون برضا الشعب ، ولا هم يستظلون بشقة الحكومة .

وكانت روسيا القيصرية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تضم نصف يهود العالم في اراضيها . ففي احصاء سنة ١٩٠٩ كان عدد اليهـــود المستوطنين في روســـيا القيصرية والأراضي الواقعة تحت نفوذها . . . ره ٢١ ره ٠ وكان عدد يهدود العالم جميعا اذ ذاك ...ر..هر١١ . وكانت هذه الجالية الكبيرة قد بدأت تتخذ صورة الشكلة الحقيقية في عهد الامبراطورة كاترين ( ١٧٢٩ - ١٧٩٦ ) اذ حدثت في عهدها منازعات على مناطق النفود مع روسيا والنمسا . وكان اقتسام بولونيا هو أهم ما في الموضوع ، وقد حدث اتفاق على التقسيم ثلاث مرآت من ١٧٧٢ الى ١٩٧٣ . وفي كل مرة كانت روسيا تحصل على مزيد من الأراضى البولونية ، حتى زالت بولونيا من الخريطة بعد التقسيم الثالث ، ولم تسترد استقلالها الا بعد الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤ - ١٩١٨ . وفي هــذا التقسيم ضمت روسيا كذلك مقاطعات اوكرانيا ، وروسيا البيضاء (بيلوروسيا) ، وأقاليم بحر البلطيق، فكان هذا من أهم أسباب الزيادة الكبيرة في عدد اليهسود الروس ، لأن تلك الأقاليم ـ وبخاصة بولونيا ـ كانت مهجرا لليهودمنذ القدم . وكانت عداوة الروس لليهود - بسبب الترفع اليهودي والعزلة عن المجتمع - واضحة منذ القرن السسابع عشر ، واتخذت صسورة

عالم الفكر - المجلد العاشر - العدد الرابع

المذابح ، في غارات القوازق بقيادة زعيمهم « شميلنيكي » ،

وحاولت الامبراطورة كاترين أن تغرض رقابة حكومية على التجمعات اليهودية الكبيرة فأصدرت القوانين التى تحدد المناطق التي يقيم فيها اليهود ، وتجعل الانتقال منها باذن استثنائى . وهذه المناطق هى التى تسمى بالمبرية «يشوب» . وكانت لا تستعمل اللغة الروسية ولا تدفع الضرائب بصدق ونزاهة . هذا الى جانب انضمام الكثيرين من اليهود الى الحركات السياسية السرية . فقد ظهر من الحركات الشرطة القيصرية أن نسبة اليهود بين سجلات الشرطة القيصرية أن نسبة اليهود بين المعتقلين السياسيين كانت ١٨٦٤ في المائة بين سنة ١٨٩٨ – ثم ١٨٤٨ في سنة ١٨٩٨ ، بينما كانت نسبة غدد اليهود الى مجموع بينما كانت نسبة غدد اليهود الى مجموع المائة .

ويذكر بوكورفسكى فى دائرة المعسارف السوفيتية أن نسبة اليهود كانت تتراوح بين الربع والثلث فى جميع الحركات الثوريسة المنظمة .

ويبدو أن الشخصية اليهودية التي تؤثر العزلة ، وتسعى من خلالها إلى السسيادة على العالم قد شطرت يهود روسيا في أواخر القرن التاسم عشر شمطرين ، أحدهما شورى ديموقراطي اشمتراكي ، والآخر صهيوني . وليس من قبيل الصدفة البحتة أن تكون سنة وليس هي السنة التي تكونت فيها المنظمة الماركسية العمالية « البوند » التي كانت أول اتحاد عام للعمال اليهود في روسميا وبولونيا وليتوانيا ، وأن تكون هي نفس السنة التي تكونت فيها أيضا « الصهيونية العالمية » في مؤتمرها الاول في بال .

وكانت العلاقة بين الاتحاد العمالى « البوند » والصهيونية علاقة عداوة واختلاف في المبدأ . فالبوند يطالب باستقلال ذاتي للطائفة اليهودية ،

تتمتع فى ظله بالشسعور القومى ، وبالحرية الدينية والثقافية ، فى داخل الوطن الروسى ، بينما كانت الصهيونية باتجاهها الى استعمار فلسطين تمثل فى نظر البوند حسركة رجعية عمادها البورجوازية البهودية الصغيرة ، مما لعريضة عن النضال الطبقى من أجل الخلاص. والصهيونية من جانبها كانت تتهم البوند بأنه دعوة لها صفة العالمية ، والاندماج فى الأمم الاخرى ، مما يمثل فى نظرها خطرا على كيان اليهود كشعب ، وعلى خصائصهم التراثية .

والجدير بالتأمل هو أن الشيوعية السوفيتية كانت ترفض الحسركتين جميعا ، البسوند والصهيونية ، وموقفها من الصهيونية كان اذ ذاك واضحا ، فهى حركة بورجوازية رأسمالية متحالفة مع الاستعمار ، وأن كان الموقف قد تغير من الناحية العملية ، فكانت روسيا فى مقدمة الدول التى أيدت اليهود واعترفت باسرائيل ، وربما كان ذلكعلى اساس ما خلفته الحرب العالمية الثانية فى نفوس الروس من عداوة للهتلرية النازية ، وهى عداوة شاركوا فيها اليهود الذين كانوا من ضحايا هذا المذهب السياسي .

وأما كراهية الشيوعية للبوند فترجع الى انكار الماركسية للدين كأساس للقومية ، والى أن اليهود فى نظر أقطاب الشيوعية ، ونخص بالذكر منهم كارل ماركس لينين وتروتسكى وستالين ، ليسوا أمة ، ولكنهم طائفة ذات

الشخصية الاسرائيلية

تقاليد خاصة اكثـرها يجب أن يزول أو أن تخف وطأته كثيرا حتى يندمجوا في المجتمعات المتحضرة المحيطة بهم .

والذى نخرج به من هذا كله هو أن الشغب اليهودي في شرق أوروبا ، كان أعمق سياسيا واجتماعيا من أن يفسر بالتعصب الديني كما يريد السطحيون من كتاب الصهيونية . فقد استمر هذا الشعب في ظل الشيوعية ، وبعد الفاء التكتلات الدينية بشتى مظاهرها في الاتحاد السوفيتي ، واستمر معه كره الروس لليهود ، حتى فكر المسئولون السوفييت فى تخصيص اقليم فى جنوب البلاد للتجمع اليهودي ، على أن يكون في النهاية جمهورية سوفيتية باسم « بيروبيجان » . ومع ذلك فقد تكفلت الصهيونية بفشل هذا المشروع . واذن فعندما يصف كتاب اليهدود اليوجروم بأنه عدوان مجانى من جانب المتعصبين موجه لا يمكن النظر اليه الاعلى أنه مغالطة . فالشخصية الاسرائيلية كثيرا ما تظهر بمظهر استفزازى في المقدرات الاقتصادية للناس ، تدعو السوقة والفوغاء من المتضررين بالعبث اليهودي الى استعمال العنف ، والعنف قوة جنونية اذا أفلتت وجمحت لا يدرى أحد كيف تنتهي . وكان البوجروم من مظاهر جموح هذه القوة الجنونية ، حتى في القرن العشرين ، في عصر التسامح الديني الذي وصل في بعض بقاع العالم الى انكار الأديان . ويكفى من أمثلة البوجروم في روسيا في السنوات الخمس الأولى من هذا القرن ، أي في نفس الفترة التي كانت الدعوة الماركسية تنتشر فيها بسرعة في هذه البلاد ، الحوادث التالية :

فى نيقولاييف سنة . ١٩٠٠ ، وفى أوديسا سنة ١٩٠١ ، وفى كيشينيف ٢ ، ٧ ابريل سنة ١٩٠٣ ، وفى هوميل من ٢٩ اغسطسى الى أول سبتمبر سنة ١٩٠٤ ، وفى چيتومير ٢٣ ، ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٠٥ ، وكذلك فى أماكن متعددة من الستوطنات اليهودية الأخرى فى ١٧ اكتوبر سنة ١٩٠٥ .

وقد أشرنا الى أن اليهـود لم يكونوا دائما حكماء في علاج هذه النوبات المنيفة التي يتعرضون لها ، وأنهم فكروا في مقابلة القوة بالقوة كثيراً ، كما حدث قبيل وقوع يوجروم شهر مايو سنة ١٨٨١ في أوديسا . ولم تكن الصهيونية بعيدة عن هذه التصرفات الرعناء ، فقد كان يتزعم التنظيم العسكرى اليهودى المذكور كثير من المنتمين الى أحباء صهيون ، في مقدمتهم الأديب « ربينو ڤيتش » الذي كان يوقع مقالاته باسم « بن عمى » والقانـوني « كلمنو ڤيتش » ، والدكتور « خڤكين » المشهور بمستحضر طبي ضد الكوليرا، وغيرهم . وقد انتهى الأمر الى أن أصبح الروس يرون في هذا الحرس القومي اليهودي تحديا لهم ، فكانوا يتعاملون مع أفراده بقسسوة شسديدة جدا ، ففي اكتوبر ١٩٠٥ شب پوجروم شنيع في أودسا ، كان عدد القتلى فيه من أفراد التنظيم العسكري اليهودي وحدهم خمسة وخمسين . وكم من الضحايا اليهود وغير اليهود وقد أودت بحياتهم حماقة الشعور اليهودي بعقدة اضطهاد ، يتوهمونها فيتخذون بسببها موقفا وسلوكا من البشر ، فاذا دارت عليهم الدوائر وجدوا في ذلك تأكيدا جديدا لهذه العقدة . وهكذا نجد الحلقة الجهنمية المفرغة التي يدور فيها اليهود تظهر في كل جيل وفى كل حضارة بشكل مختلف بينما الجوهر واحد وهو رفض الشخصيــة الاسرائيليــة الدخول فالمجتمع الانساني دخولا شريفا اساسه المساواة التي لا تعرف ميزة لشعب على آخر الا بما يضيفه الى رفاهية البشر من ابتكارات وانجازات ومظاهر من الحضارة الحقيقية .

واذا كان الپوجروم هو الجانب الدموى من المسكلة القائمة بين اسرائيل وأمم العالم ، فان الصراع الفكرى لا يقل خطورة عنه فى شىء . وقد اشرنا الى كتابات اليهود عن اللاسامية ، والى كتابات اعدائهم ضدهم ، وبخاصة ما كتبه الفرنسي « دريمون » ، ولكن هناك أيضا كتابات مجهولة المؤلف ، وكثيرة جدا ، كانت تنتشر فى اماكن متعددة من العالم اما للدفاع

عن اليهود، واما لتشويه صورتهم عندالناس، واضافة مزيد من الوقود الى نار الحقد المستعلة بين الجانبين . ومن أشهر هذه الكتابات المجهولة المصدر كتاب (( بروتوكولات حكماء صهيون )) ، فأعداء اليهود يحاولون اقامة الأدلة على كون هذا الكتاب وثيقة حقيقية تتضمن تخطيطا شيطانيا يريد به اليهود تدمير جميع مصادر القوة لدى أمم العالم ثم استعباد هذه الأمم ، بينما يتبرأ اليهود منه ، ويعلنون اشمئزازهم من الذين يلقون مسئوليته عليهم ،

ويذكرون لهذا الكتاب بدايات مريبة ، تصادف نفس الفترات التي انتشرت فيها غارات البوجروم في روسيا . وقع الكتاب في يد احد رجال الدين الروس واسمه « نيلوس » سنة ١٩٠١ كما يقول الرواة • ويبدو من سياق القصة أن الكتاب كان مجموعة صفحات مكتوبة بأكثر من لفة ، بالعبرسة ، واليديش ، والفرنسية ، والألمانية وغيرها ، ولم يكن له ترتیب ولا عنوان ، بل کان أشبه بمسودات جمعية سرية تضم جماعة مختلطة من الناس ، يجمعهم الحقد على البشر . فتولى سرجى نيلوس ترتيب هذه الصفحات وترجمتها الى اللغة الروسية ، واخراجها في نشرة قليلة النسيخ سنة ١٩٠٢ ، وعلى غلافها ما ترجمته: سرجى نيلوس - خطير ينتهى الي حقير -المسيح الدجال \_ حادث سياسي محتمل الوقىوع - مذكرات مؤمن مستقيم ( ارٹوڈکسی ) ۔

ومع اشتداد البوجروم سنة ١٩٠٥ تظهر طبعة ثانية بالروسية أيضا بنفس العنوان على غلافها ، مع عبارات : الطبعة الثانية ، منقحة مزيدة - « القرية القيصرية » ، مطبعة القرية

القيصرية ، التابعة للجنة الصليب الأحمس ، سنة ١٩٠٥ .

ويبدو أن اليهود كانوا يتعقبون طبعات هذا الكتاب فيشترونها ويعدمونها ، فقد طبعت طبعة أخرى سنة ١٩١١ ، واختفت كذلك بنفس الطريقة ، كما طبع سنة ١٩١٧ ، وهي سنة قيام الحكم الشيوعي في روسيا ، فصادرته حكومة الثورة وحرمت نشره في روسيا حتى الآن ،

ولكن نجت نسخة واحدة من الطبعة الثانية سنة ١٠٥٥ ، اذ انتقلت الى لندن ، ودخلت ضمن مكتبة المتحف البريطاني بتاريخ ١٠ اغسطس سنة ١٩٠٦ ، وهذه النسخة تحمل تصريح رقابة المطبوعات في موسكو بتاريخ ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٠٥ .

وصدرت ترجمة انجليزية للبروتوكولات ، على اثر قيام ثورة اكتوبر سنة ١٩١٧ فى روسيا، نظرا لوجود نبؤة بقيام هذه الثورة في البروتوكولات ، أى قبل وقوعها بخمسة عشر عاما ، ولقيت البروتوكولات رواجا فأعيد طبعها مرارا وترجمت لكثير من لغات العالم ،

اما الجانب اليهودى فان أهم من عبر عنه هو الحاخام الفرنسى موريس ليبر (١٨) بقوله: « لقد كشفت الأميرة رادزيفيل ، التى تقلبت بين الطبقات العليا للمجتمع فى كثير من عواصم أوروبا عن نشأة البروتوكولات . وهذه الأميرة قد سجلت ملكراتها العجيبة حول كل ما رأت وسمعت . وكان كشيفها عن البروتوكوت ، التي حضرت مولدها ، بمحاضرة القتها فى البويورك ، ثم فى مقال ظهر فى المجلة العالمية ، عدد 10 مارس 1911. ويستفاد من تصريحاتها

به الخاخام موريس ليبر الأول مرة في مجلة يهودية فرنسية اسمها « الإيمان والوعى » . « Maurice Liber; Les Protocoles des Sages de Sion; Foi et Réveil, XIV, 38 ss.

واعاد نشرها الكاتب الصهيونى الفرنسى ادمون فليج فىالجزء الثانى من كتابه « مختارات يهودية » Edmond FLag, Anthologie Juive; Paris, 1923; Tome II, p. 220 — 222.

الشخصية الاسرائيلية

أن الشرطة السياسية الروسسية (أوخرانا) كانت قد أرسلت الى باريس اثنين من رجالها سنة ١٩٠٥ ، كلفتهما بصنع ما يسمى البروتوكولات ، بحيث تحتوى على ملخص للنشاط اليهودي عبر القرون ، وتصور الاسرائيليين على أنهم الخطر الأكبر الذي يهدد الحضارة الأوروبية ، وجميع الأسر المالكة . وقد حضر الرسولان الى باريس ، لينضما الى راتشكو قسكى مدير الشرطة السرية الروسية. وكان أحدهما يحمل اسما مستعارا هو « منساڤيتش مانيولوف » ، وقد افتضح أمره فيما بعد كجساوس عميل للألماني «شتورمر» ، كما كان أقرب الأصدقاء والناصحين للراهب الروسي الأفاق السفاح راسبوتين . أما الرجل الثاني فقد دعا نفسه « ماتيو جولڤينسكي » ، وكانت شخصيته مريبة أيضًا ، كما كانت أمه صديقة للأميرة رادزيقيل نفسها ، مما سمح له بالذهاب لزيارة الأميرة في باريس ، حيث كشف لها عن الفرض من رحلته ؛ وأطلعها على عمله .

وقد تسببت هذه البروتوكولات السخيفة الزائفة في القضاء على الآلاف من اليهاود الروس ، كما بدات تلعب بعقول الآلاف من السيحيين . وهو أمر مؤسف ، ولكنه لا يدعو الى كثير من الدهشة . فنحن نعلم أن الانسان عندما ينزفمنه دم كثير يضعف تفكيره . وهكذا يمكن القول بأن الكثيرين من معاصرينا بعد هذه الحرب الدامية قد أصبحوا مستعدين لتقبل أية دعوة عدائية . ولأجل اقناعهم بوجود مؤامرة رهيبة يكفى اخراج الكابوس الذي يحملونه في داخلهم الى الخارج . كما أن يحملونه في داخلهم الى الخارج . كما أن الكثيسة الكاثوليكية تتطوع باتهام أعدائها بالتخطيط للسيطرة على العالم ، كما فعلت ذلك مرادا من قبل .

أما اليهودية ، التى ليسب لها كتابات سرية ، فانه ينبغى لها جهل فريد من نوعه ، أو ما يشبه ذلك من سوء النية ، حتى يمكن تشويه المالها في المستقبل ، وقد ذهب بعض الناشرين الروس للبروتوكولات ، بعد أن رأى

أن الصهيونية حديثة ومتقدمة جدا ، الى حد أن تخييل أن هيلا المخطط السياسيي ( البروتوكولات ) قد عمل قبل المسيح بمدة ٩٢٩ سنة ، على يـد سليمان وحكماء مملكة اليهود . والواقع أن حكماء صهيون هم المشرعون والأنبياء ، الذين صدر عنهم الكتاب المقدس . ومفسروهم هم شمسيوخ المعبد اليهودى ، الذين أولوا نص نبوءة اشعيا عن رب الجنود ، تلك النبوءة التي مجدها عدل الرب القدوس ، وكرستها الشريعة ، وهي : سيأتي يوم يكون فيه الله معبودا من جميع الخلائق التي ستكون عصبة واحمدة ، تتمم ارادته بقلب واحد ، وعندها سيرد الى الشعب المختار اعتباره ، ويجمع شمله ، وسيرى ذلك الأبرار ويفرحون . وسيخرس الظلم ، ويتلاشى الخبث كالدخان ، وتختفي مملكة الشر من فوق الأرض ، ويملك الرب وحده على كل الخلائق في أورشليم ، مقر جلالته . \_ هذا هو مثلنا الأعلى » .

ونلاحظ أن الحاخام ليبر يتجاهل أن هناك طبعة روسية من البروتوكولات توجد نسخة منها بالمتحف البريطاني ، وترجع الي ســنة ه ١٩٠٥ ، أي قبل حملة الاعلام التي قامت بها الأميرة رادز ڤيل بسنين • ثم أنه يعلل ظهور البروتوكولات بالنتائج النفسية للحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٨ ، والبروتوكولات مطبوعة قبل ذلك بكثير أيضا . ويحاول أضفاء نوع من التحقيق العلمي على روايته بذكر شخصين ، من النكرات ، ينسب اليهما الانضمام الى مدير الشرطة السرية الروسيية لتأليف هله البروتوكولات ، ولكن أقواله تظل محصورة في نطاق الخبر المحتمل للصدق والكذب ، بل في نطاق الاسطورة التي تدعو الى الشك في كل ما يقول . ثم يكشيف هذا الحاخام عن أهدافه الحقيقية فيربط البروتوكولات بحقد العالم المسيحي على الصهيونية ، وغيرته منها لأنها « حدیثة ومتقدمة جدا » ، کما یزعم . وکان المالم المسيحي مكون كله من انسانية متخلفة لا حضارة لها ، تبهرها حضارة اليهود وحدهم

بعد أن دخلوا في الصهيونية أفواجا . ثم هو يقحم الكنيســة الكاثوليكية في الموضــوع ، ويتهمها بالتعصب الدائم ضد اليهود ، ناسيا في لهيب غضبه أن البروتوكولات قد نبعت في أرض أرثوذكسية (روسيا) ، لا كاثوليكية ، ثم عرفت للعالم الفربي من بريطانيا ، وهي والواقسع أن الرجسل قلد نسى في رفض البروتوكولات كل دليل علمي ، واكتفى بترويج مفالطات لا يمكن منحها الصفة التاريخية ، ليكشمه في النهاية عن حقده على العالم المسيحي ، وعن انخراطه في زمرة المتطرفين من أنصار الصهيونية . وهو بطبيعة الحال حر في التعبير عن رأيه ، حتى بهذا النوع من الهذيان، ولكن الذي يؤخذ عليه هو أنه بدأ مقاله بشبهة ، وأنهاه بآية من الكتاب المقدس ، وهو في ذلك يكون قد خدش في شخصه صفة الحاخام ، لأنه وضع كلام الأنبياء في نفس المستودع الذي وضع فيه ما شاء من الأباطيل .

ثم أن اليهود يختلفون فيما بينهم فى أسلوب التشكيك فى نسبة هذه البروتوكولات اليهم . فالكاتب الصهيوني الفرنسي « ادمون فليج » ـ وهو معاصر للحاخام ليبسر يعيش معه فى فرنسا ، وفى باريس ـ يدلى فى هذا الصدد بأقوال مختلفة تماما . فالبروتوكولات توصف بقلمه الوصف التالى : (٢٩)

هى محاضر مزورة ، تهدف الى كشف موامرة مزعومة ، يدبرها الشعب الاسرائيلى لحكم العالم . وقد نشرت بلغات مختلفة بين سنتى ١٩٠٥ – ١٩٢٠ ، وانتشرت فى كل مكان بعد الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ – ١٩١٨)

بجهود أنصار اللاسامية. وقد أقيمت البراهين المستفيضة على تزويرها بفضل لوسيان ڤولف ، وسالومون ریناك ، وموریس لیبر ( وغيرهم من اليهود ) ، وبفضل الأب اليسوعي پير - شارل أيضا . وقد عثر على النصوص الأصلية التي استعملها مرتكبو هذا التزييف ، وكلها نابعة من الشرطة السربة لقيص بة روسيا: نيلوس ، راتشكو قسكى، مانيولوف. وفكرتها الأساسية مأخوذة من رواية كتبها جويدشه ، بعنوان « بياريتز » ، ظهرت في برلين عام ١٨٦٨ . وفيها يجد القارىء جمعية سرية من « المختارين من اسرائيل » تعقد حلساتها في المقابر اليهودية ، بمدينة براغ في تشيكوسلوفاكيا . وفي أحد هذه الاجتماعات يرد خطاب خيالي على لسان حاخام يهودي يعرض المخطط الاسرائيلي . وقد اعيد نشر هذا الخطاب في ألمانيا سنة ١٨٩٣ ، لكن بعد ادعاء أنه وثيقة حقيقية حصل عليها البريطاني السير جون ردكليف ، وقد أضيفت زيادات مختلفة الى هذا الخطاب المزعوم ، مستمدة مباشرة أو بطريق غير مباشر من الكتابات اللاسامية التي كتبها آيز نمنجر ، جو جنودي موسو ، پوبید ونوزتسیف (۳۰) ، وغیرهم . وهذا هو أصل البروتوكولات .

ونلاحظ هنا أيضا محاولة ادمون فليج أن يستعمل الاسلوب العلمى في التهويش ، بالاكثار من الأسماء والتواريخ والاحالات الى نصوص يعتبرها أصل البروتوكولات ، دون أن يكون هناك أى توثيق لمزاعمه ، ولا محاولة للكر نص واحد من النصوص الكثيرة المتهمة واثبات أنها انتقلت الى البروتوكولات .

<sup>(</sup> ٢٩ ) الرجع السابق ، الجزء الثاني ، صحيفة ٣٩٢،٣٩٢ .

<sup>(</sup> ٣٠ ) الأسماء التي يذكرها فليج هي على ترتيب ورودهافي مقالة :

Lucien Wolff — Salomon Reinach. — Maurice Liber — Pierre — Charles — Nilus — Rotchkowski — Maniouloff — Goedsche — Biarritz — Sir John Redcliffe — Eisenmenger — Gongenot des Mousseaux — Pobedonoszev.

ويرى الذين يشبتون التهمة على اليهود ان ما جاء في البروتوكولات مطابق دائما لأحكام وتفاسير ووصايا وردت في التوراة والتلمود والمدراش ، وأن بعض هذه الوصايا ثابت في نسخ مخطوطة ، أو في طبعات قديمة من الكتب اليهودية ، قبل أن تجرى فيها أقلام كهنة اليهود المحدثين بالتصفية من كل ما يشير اللاسامية ، ويقولون أن الفوص في هذا اللون من الأدب الديني الاسرائيلي العميق الجذور في التقاليد اليهودية ، المكتوب بلغات وأساليب لا يتقنها الا حكماء هذه الطائفة ، من الادلة على ثبوت التهمة عليهم ،

ويضيفون دليلا آخرعلى ثبوت تلكالتهمة، هو أن اليهود يحرصون دائما على جمع كل ما يصدر من نسخ البروتوكولات بأية لغة لاعدامها ، ويدفعون في ذلك الأموال ، ويبدلون الجهد المضنى ، ولو كانوا أبرياء لما اهتموا كل هذا الاهتمام ، ولتركوا النسخ بين أيدى الناس ونشروا بجانبها ما يدحض نسبتها اليهم فعلا .

الغموض الشديد ، بأن البروتوكولات قسد تنتمى بطريق غير مباشر لا الى « حكماء صهيون » ، ولكن الى « أحباء صهيون » ، تلك الجمعية التي نشأت في أوديسا ، وانعقد أول مؤتمر لها سنة ١٨٨٤ . وكان قيامها رد فعل لصدور « قوانین مایو سنة ۱۸۸۲ » الخاصة بفرض قيود على نشاط الأقلية اليهودية في روسيا . أي أن هذه المنظمة كانت ثمرة سلسلة من حوادث الحقد اليهــودى واللاسامية الأممية ، وكانت قد تغذت ـ الى جانب الغذاء الفكرى التقليدى - بكتابات رواد الصهيونية الاول مثل الحاخام يهودا القلعي ، والحاخام تسفى هيرش كاليشر ، والمفكر اليهودى الألماني الصهيرني موسى هيس ٠

وكانت جماعة احباء صهيون هذه تضم مجموعة من الأدباء والكتاب والمفكرين اليهود،

فى مقدمتهم الطبيب والأديب اليهودي الروسي الدكتور ليوبينسكر ، والتلمودي الأديب المتبحر في الفكر اليهودي موسى ليلينبلوم ، وزميله آشر جينزبرج الذي كان يوقع مقالاته باسم « آحاد هاعام » أي : واحد من الشعب، وغيرهم . وقد رأينا كيف اتسعب منظمة أحباء صهيون بحيث ضمت الأغلبية الساحقة من الشباب اليهودي في أوربا الشرقية كلها ، حيث كان لها ما لا يقل عن ١٣٠٠ مركز في تلك الأنحاء . كل هذا في وسط نيران البوجروم، التي أشرنا الى بعض أمثلتها . فليس عجيبا أن تفكر عناصر متطرفة من جـماعة بهـذه الضخامة ، في كتابة مذكرات تنبع من تفاعل بين الأفكار السياسية الشورية الحديثة ، والشخصية الاسرائيلية التقليدية الشاعرة بعقدة الاضطهاد ، وأن تقع بعض هذه المذكرات في أيدى الكارهين لليهود من الأمم الأخرى ، فينشروها على الناس ، اما بأمانة ، واما بعد مراجعة تتدخل فيها أقلامهم لتجعل رنين ناقوس الخطر أشد أفزاعا .

وعلى سبيل المثال نقدم هنا البروتوكول الرابع ، من ترجمة محمد خليفة التونسى :

كل جمهورية تمر خلال مراحل متنوعة .

اولاها فترة الأيام الأولى للثورة العمياء التى تكتسح وتخرب ذات اليمين وذات الشمال .

والثانية هى حكم الفوغاء ، الذى يؤدى الى الفوضى ، ويسبب الاستبداد ، ان هـذا الاستبداد من الناحية الرسمية غير شرعى، فهو لذلك غير مسئول ، وانه خفى ، محجوب عن الانظار ، ولكنه مع ذلك يتـرك نفسه محسوسا به ، وهو على العموم تصر فهمنظمة سرية تعمل خلف بعض الوكلاء ، ولذلك سيكون اعظم جبروتا وجسارة ، وهذه القوة السرية لن تفكر فى تغيير وكلائها الذين تتخدهم ستارا، وهذه التغييرات قد تساعد المنظمة ، التى

عالم الفكر - المجلد العاشر - العدد الرابع

ستكون كذلك قادرة على تخليص نفسها من خدمها القدماء ، الذين سيكون من الضرورى عندئذ منحهم مكافات أكبر ، جزاء خدمتهم الطويلة .

من ذا ، وماذا يستطيع أن يخلع قوة خفية عن عرشها ؟ هذا هو بالضبط ما عليه حكومتنا الآن . أن المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم لا يعمل في غفلة كقناع لأغراضنا .ولكن الفائدة التي نحن دائبون على تحقيقها من هذه القوة في خطة عملنا ، وفي مركز قيادتنا ، ما تزال على الدوام غير معروفة للعالم كثيرا .

يمكن ألا يكون للحرية ضرر ، وأن تقوم في الحكومات والبلدان من غير أن تكون ضارة بسمادة الناس ، او أن الحرية كانت مؤسسة على العقيدة وخشية الله ، وعلى الأخسوة والانسانية ، نقية من افكار المساواة التي هي مناقضة مباشرة لقوانين الخلق ، والتي فرضت الايمان ـ سيكونون موضوعين تحت حماية كنائسهم ( هيئاتهم الدينية ) ، وسيعيشون في هدوء واطمئنان وثقة ، تحت ارشاد ائمتهم الروحيين ، وسيخضعون لمشيئة الله على الأرض . وهذا هو السبب الذي يحتم علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين، وأن نضع مكانها عمليات حسابية وضرورية مادية ، ثم ، لكي نحول عقول المسيحيين عن سياستنا ، سيكون حتما علينا أن نبقيهم منهمكين في الصناعة والتجارة ، وهكذا ستنصرف كل الأمم الى مصالحها ، وان تفطن، في هذا الصراع العالمي ، الى عدوها المشترك. ولكن لكى تزلزل الحرية حياة الجوبيم الاجتماعية زلزالا ، وتدمرها تدميرا ، يجب علينًا أن نضع التجارة على أساس المضاربة . المستخلصة بالاستثمار ، لن تستقر في ايدي الأمميين ( غير اليهود ) ، بل ستعبر خــــلال المضاربات الى خزائننا .

ان الصراع من أجل التفوق ، والمضاربة في عالم الأعمال ، سيخلقان مجتمعا أنانيا ، غليظ القلب ، منحل الأخلاق . هذا المجتمع سيصير منحلا كل الانحلال ، ومبغضا أيضا من الدين والسياسة ، وستكون شهوةالذهب رائده الوحيد ، وسيكافح هذا المجتمع من أجل الذهب ، متخذا اللذات المادية التي يستطيع أن يمده بها الذهب ، مذهبا أصيلا. وحينتل ستنضم الينا الطبقات الوضيعة ، ضد منافسينا الذين هم الممتازون من الأمميين ، دون احتجاج بدافع نبيل ، ولا رغبة في الثورات أيضا ، بل تنفيسا عن كراهيتهم المحضة للطبقات العليا .

بهذا ينتهى البروتوكول الرابع الذي يصف فن اليهود في انتهاز كل الفرص: الحــرية والاستبداد ، السلم والحرب ، المادية والروحية ، التقوى والالحاد ، الأغنياء والفقراء . كل ذلك يستفلونه لمصلحتهم هم بوصفهم شعب الله المختار ، وبفضل حكومة سرية في أيام الشبتات ، قلد لا تكون دائما الماسونية ، أو قد تكون بجانبها قوى رهيبة ظاهرة أو باطنة مثل القهيلة ، أو السنهدرين، أو الرأسمالية اليهودية ، أو الشميوعية اليهودية أيضا ، أو دولة الصحافة والاعلام والملاهي ــ وبخاصة السينما ــ وكذلك الكتب التي تمجها المطابع بغزارة ، لا للتثقيف ولكن لقتل الوقت والهاب النفوس بانفعالات مدمرة: جنسية وروحانية وخرافية واجرامية ، وما الى ذلك .

واذا كان كتاب البروتوكولات يثير كل هذا الجدل فقد سبقه ببضع عشرات من السنين كتاب لا جدال فيه ، من تاليف « الكساندر ماك كول » ، وهو دكتور في اللاهوت المسيحي، ورئيس رعاة كنيسة « سان جاك » في لندن، وعنوان الكتاب « مسالك اسرائيل » ، وقسد

الشخصية الاسراليلية

يعترف بها كل من يعرفهم . منها حب العمل، والتضامن امام الشدائد ، والاخلاص بين الأصدقاء ، والرغبة في المعرفة ، والابتهاج بالانجازات الكبيرة ، والعناية بتربية الأبناء ، واحترام الكبار .

\_ النفوس المنحرفة ، أي أن نزعات العدوان عند هذه الطائفة من المجرمين ليست طبيعية متأصلة في عجينة الشخصية ، ولكنها جاءت من المحيط الخارجي . فبعض الاحداث ينشأون في أسرة مفككة ، بين أب سكير مقامر غافل عن كل مسئولية ، وأم كثيرة الصخب، حاهلة ، كارهة لزوجها ، أو ما هو أشنع من ذلك . فاذا أضيف الى هذا مجموعة من الرفاق أكثرهم يعانى من ازمات مماثلة ،وقع الانحراف ، واستقرت الجريمة في النفوس . واليهود ليسوا من تلك الطائفة أيضا . فحرصهم على تقاليد قديمة جدا ، يبين أنه لم یکن هناك تفکك اجتماعی او نفسی خطير يمكن أن يسوقهم الى الانحراف ، وبروزكثير من مفكريهم على من العصور ، الذين يريدون باخلاص أن يسهموا في سعادة الانسان دليل آخر على ضعف دور الانحراف في سسبك الشخصية اليهودية ،

\_ النفوس المريضة ، وفي هذه الحالة الاخيرة نجد الشخصية الاجرامية تمثل نتيجة السلسلة من الاصابات العميقة ، وتحمل اضطرابات في الشخصية سببها وراثة ثقيلة من أمراض الأسلاف ، ثم حالة من الصحة النفسية والاجتماعية تأبى الانخراط فىالحياة المادية للمجتمع الإنساني . وفي جميسع التشريعات نجد القضاة يضعون موضع الاعتبار كون التصر فات الاجرامية صادرة عن شخصيات مريضة ، ويعتبرون ذلك ظرفا مخففا ، بحيث

أعطاه عنوانا عبريا أيضا هو « نتيبوت عولام » أى : المسالك الازلية (٣١) . وهو يحتوى على مجموعة من نصوص التلمود والمدراش في أكثر من اربعمائة صفحة ، معها اصولها العبرية والآرامية . وكلها تحوم حول الحقد على العالم؛ والتآمر على سلامة البشر ؛ والسخرية من جميع العقائد والاديان ما عدا اليهودية ، ونحو ذلك مما يمكن أن يكون أدمغ حجة من المر وتوكولات نفسها . فهو مثلا ينقل نصا من التلمود والمدارش ، خلاصته أن أى فرد من الجوبيم - ابناء الأمم الأخرى - يعسكف على دراسة التوراة يجب قتله ، اذ ليس له الا أن يلتزم من الوصايا العشر الا بسبع فقط هى التي خصصت للجوبيم • كذلك اذا منت واحد من الجوبيم نفسه يوم راحة في الاسبوع، ولو كان من الآيام العادية (غير السبت) فأنه يجب قتله . كما يذكر نصوصا تحرم على المراة اليهودية ارضاع طفل جارتها غسسير اليهودية ، حتى لو تعرض الطفل للموتجوعا. واشياء كثيرة من هذا القبيل •

## الشخصية الاسرائيلية والحل الانساني

الذين يدرسن طبيعة الاجرام في العصر الحديث ، يقسمونه الى فصائل وأنواع تتلخص في أن المجرم ينتمي الى قسم من الأقسام الثلاثة الآتية:

ــ النفوس الشريرة بطبعها ، التي لا يكمن فيها وازع ولا ضمير ، ولا تريد بحال من الأحوال أن تحترم انسانية الآخرين من البشر ولا ممتلكاتهم ولا أعراضهم ولا مقدساتهم ولا Tمالهم في الأمن والرفاهية . ونعتقد أناليهود إ ليسبوا من هدا القسم . فالوازع الديني للم والانساني موجود عندهم ، ولهم تقالَيد طيبة 🌉

<sup>(</sup> ٣١ ) الترجمة الفرنسية التي امكننا اليها من هذا الكتاب بعنوان :

Nethivath olam; Les Sentiers d'Israel; Librement traduit de l'Anglais de; M. Alexandre Mc Caul; Doceeur en théologie; et Recteur de l'Eglise de St. Jacob, à Londres, far; Ph. J. Oster; Paris - Metz.

فالصهيونية فكرا وسلوكا وتطبيقا موبوءة بالتعصب العنصرى والتعصب الدينى ، وعقد الشعور بالاضطهاد ، والفزع من اللاسامية ، كما أنها مصابة بأورام انتقلت عدواها اليهم من طغاة كثيرين فتكوا بالاسرائيليين ، وتفننوا في التنكيل بهم ، وكان من أواخر ذلك البوجروم واللاسامية الهتلرية ، فراح الفلاة من الصهاينة يقلدون أولئك السفاحين .

والعلاج من هذه المجموعة من الأمراض ، ما كان منها وراثيا ، وما أخذ بالعدوى ، وما تحوصل في ثنايا الشخصية الاسرائيلية في الظروف التي شاء اليهود أن يعيشوا فيها ، أو التي أجبروا عليها ، لا بد أن يكون طــويلا يحتاج الى صدق نية منهم في الشيفاء ، والى نظرة انسانية شاملة من جميع النفوس المحبة للخير ، وهي تجربة ليست بالسهلة ، فمن السمات المميزة للشخصية الاسرائيلية العناد، والاسراع الىالارتداد عن طريق الخير . وصفهم ربهم في التوراة بأنهم شعب صلب الرقبة ، أبعد الناس عن الطاعة وعن لين الجانب ( الخروج ۳۲ : ۹ و ۳۳ : ۳ ، ٥ و ۳۶ : ۹ التثنية ٩ : ٦ ، ١٣ ) ، كما أكثر أنبياؤهم الشكوى من كفرهم وعنادهم وقسسوتهم . ويكفى في ذلك أن نسوق سطورا من كلمة طويلة للنبى ارميا يقول فيها : « مثل خرى اللص اذا وقع ، هكذا خزى آل اسرائيــل ، هم وملوكهم ورؤساؤهم وكهنتهم وأنبياؤهم ، اذ يقولون للخشب أنت أبى ، وللحجر أنت

والدى ، لأنهم أداروا نحوى قفاهم لا وجههم، وفي وقت مصيبتهم يقولون قم وخلصنا . فأين آلهتك التي صنعت لنفسك ؟ فليقوموا أن استطاعوا أن يخلصوك في وقت بليتك . لأنه قد صارت آلهتك بعدد مدنك ، يا يهوذا. للذا تخاصمونني ؟ كلكم عصيتموني ، يقول الرب . ضربت أبناءكم بلا فائدة ، اذ لم يقبلوا تأديبا . سيفكم أكل أنبياءكم كأسد مفترس » (ارميا ٢ : ٢٦ - ٣٠) .

وقد حاول مفكرون من عظماء اليهود على مر الأجيال أن يعالجوا الأمة المريضة من دائها القديم فلم ينجحوا . كا نكلام بعضهم يفسر على غير ما أريد به ، اما لكي يتجه بتفسيره المفتعل نحو أهدافهم ومآربهم ، كما صنعوا بفكر الطبيب موسى بن ميمون ، واما للتشنيع والتجريح والافتراءعلى رواد الاصلاح من اخوانهم ، كما فعلوا بصاحبهم موسى مندلسون ، احد الانسانيين الكبار في القرن الثامن عشر . فقد ذهب هذا المصلح اليهودي الى أن مشكلة اليهود الحقيقية تكمن في ان شخصيتهم قد تبلورت وراء اسوار الجيتو ، وأن فكرهم نفسه قد أقيمت من حوله حواجز أقوى من أسوار الجيتو، صنعوها هم بأنفسهم وتحصنوا في داخلها ، وتعودوا على ظــــلامها الدامس . ورأى أن الخروج من هذا الحبس الاجتماعي والفكري لا يكون الا باعتباراليهودية عقيدة وديانة واخلاقا ونمطا في المعيشة ، لا دخل فيها للعنصرية ولا للكبرياء النابعة من الخرافات ، هو الذي رفع في قومه الشــعار المشهور: « كن يهوديا في بيتك ، ومواطنا مخلصا في الطريق » . وكان حله هذا في حقيقة الأمر متسقا مع اتجاه العالم نحو الحرية ، فقد قامت الثورة الفرنسية ، التي اعلنت فيها حقوق الانسان بعد موت مندلسون بشلاث سنوات فقط . فما كان جزاؤه من قدومه عن هذا الجهد المضنى ؟ الكذب والافك المفترى الذي يخدش الرجل في علمه وعقله وكرامتـــه وعرضه وأسرته . انبرت له الأقلام اليهسودية المسمومة بالتعصب ، فلم تترك جانبا من

جوانب حياته الا لوثته . وتعقب المعاندون من رجال الدين الاسرائيلى كتبه فجمعوها واحرقوها ، وحرموا على قومهم قراءتها ان أعيد طبعها ، وجعلوا هـذا التحسريم مؤبدا الى يوم القيامة ، الأنهم وصموا الرجل بالزندقة أيضا .

وقبل مندلسون ظهر في هولندا الفيلسوف اليهودى المتحرر باروخ سبينوزا ، في القرن السابع عشر . وكان هو أيضا يعتقد أن نهاية الشقاء اليهودى ، شقاء اليهود وشقاء العالم باليهود ، تكمن في أيمان هؤلاء الناس بالدين فقط ، وتخلصهم من النعرة القومية الاسطورية التي تفسد ما بينهم وبين الانسانية كلها . وكان يرى أن الشخصية الاسرائيلية جمكن أن تحافظ على فضائلها لو أنها لزمت شرائع الدين ، دون أن تفكر في الاتجاه نحو أرض ممينة مثل فلسطين بحجة أنها أرض الآباء والأجداد . ففي يقينه أن الله لا يشترط لعبادته مكانا جغرافيا معينا ، وأنه يقبــل الصلاة ويسمع الدعاء من أي مكان على ظهر الارض . وكان يوضح منطقه هذا بقوله انه هولندى يؤمن بشريعة موسى ، والمعبد اليهودى في امستردام هو بالنسبة له كهيكل سليمان في أورشليم بالنسبة لسليمان ، ولم يكسن الرجل يقتصر على تعليم اليهود وحدهم ، بل كان يشبجع كل من قصده ليتلقى عنه العلم ، لأنه لم يكن من ضيق الأفق بحيث يحصر نفسه في نطاق التلمود والمدراش . كان مفكرا وفيلسوفا يؤمن بوحدة الوجود: فالله سر كبير يسرى في الخليقة كلها . وهكذا يستحيل أن يكون له « شعب مختار » دون سائر الشعوب. فماذا كانجزءا هذا المصلحاليهودي من قومه ؟ اعلنت السلطات الدينية الاسرائيلية طرده من الدين ، والصقت به من التهم ما أمدها به خيالها الخصب ، ولم يحاول الرجل أن يتصدى لهذه الغوغائية في الفكر ، وانصرف الى العلم ، والى عمله الذى يكتسب منه رزقه ، وهو صناعة العدسات البلورية .

واذا بالقهل يحاول ارهابه ، ثم يحاول قتله ،
لولا أن تداركه بعض المعجبين به من تلاميذه ومحبيه ، فنصحوه بأن يترك أمستردام ،
ليعيش في بعض الأرباف القريبة منها ، حستى يتمكن هو وأصدقاؤه من تمييز الارهابيين والسفاحين والقتلة لو أن بعضهم حدثته نفسه بالمجىء اليه في المكان الذي اعتزل فيه .

ولم نشأ أن نذكر في تلك الزمرة سيدنا المسيح عليه السلام ، لأن دعوته كانت من نوع آخر ، ليست اجتهادا عقليا فلسفيا ، ولكنها وحي من السماء . لقد تعب المسيح مع اليهود . حاول في أول الأمر أن يجمــل دعوته بينهم هم وحدهم ، فأخذهم العناد ، وتصلبت أعناقهم ، وكابروا وتآمروا ، وطالبوا بقتله . فلما رأى ذلك منهم حطم أسطورة العنصر ، وجعل الشريعة للناس كافة ، ويرمز الانجيل الى هذا الانتقال بقصته مع امرأة من غير بني اسرائيل ، يصفها القديس متى بأنها كنعانية ، ويزيد القديس مرقس ذلك تحديدا فيقول انها كانت من الجوبيم « أممية ، وفي ا جنسها فينيقية سورية » ، ( انجيل مرقص ٧: ٢٦) . وقد بدأ المسيح كلامه معها بقوله . « اننى لم أبعث الا للخراف الضالة من بنى اسرائيل » ، ( انجيل متى ١٥ : ٢٤ ) . ولكن المرأة الحت عليه ، مما تأكد معه أنها تؤمن ببركته ، وكانت تطلب منه أن يدعو البنتها المريضة حتى تشفى . فشفاها ، وأعلن بعد ذلك أنه بالايمان وحده ، لا بالنسب ، يدخل الانسان في ملكوت السماء .

## ومع ذلك بقى اليهود مرضى حتى الآن .

وبعد ، فهل هناك من حل ؟ ان بداية الحل في استئصال اسباب المرض ، وهذه الأسباب تحوصلت في العصر الحديث في الصهيونية ، التى تلعب بالمريض لعب الساحر الدجال في المجتمعات الجاهلة المتخلفة ، الله يعلم بالشفاء والعافية عن طريق تحضير الجن ، واطلاق البخور ، وتكثيف الظلمات ، واصدار

مالم الفكر - المجلد العاشر - العدد الرابع

القعقعة الشديدة التي تصم الآذان ، ليشعر المريض شعورا وهميا بأن القوى الخفية قد انطلقت لتحل له جميع مشاكله . لقد دأبت الصهيونية على أن توسوس في صدور أولئك الناس بأوهام الغزو والفتح والقهر والانتصارى والسيطرة على العالم العربي ، والوصاية على أرزاقه ومقدراته ٠ ولا بد أن يقوم من الاسرائيليين انفسهم فسريق واع بحقائق الأمور ، مدرك خطورة المرض المستبد باليهود، فيتعاون مع كل ذوى النفوس السليمة فىالعالم على الوصول الى الشفاء ، وقد لا يكسون الشمفاء محتاجا حتى الآن الى عمليات رهيبة ، مثل البتر أو الكي ، فقد يكفي في ذلك أن يعيد بعض الحكماء من الاسرائيليين النظر في تكوين مجتمعهم ، فيستبعدون منه المجانين ، خصوصا أولئك الذين يأخذون مكانا في القمة وفي الصفوف الأولى ، عندئذ قد ترتد الشخصية الاسرائيلية الى ادراك واقعى لأبعاد قوتها ، وتقدير حقيقي للأخطار الرهيبة التي تهددها لو أنها استمرت في ايمانها بفلسفة العدوان والارهاب ، ان بقاء الشـــخصية الاسرائيلية حافظة لفضائلها متخلصة من ردائلها ، آمنة من شبح الانهيار الكبير الذي تعرضت له أكثر من مرة في التاريخ ، يتوقف على صدق النية في السلام . ولن تصــدق النية في السلام حتى يطيح اليهود بتجسار

الحرب ، ويختاروا لولاية الأمر فيهم قسوما آخرين ، مخلصين في حب السلام ، ومتواضعين التواضع الذي وصفه المدراش بأنه درس هام أراد الله تعليمه لليهود عندما ترك جبسال الدنيا العظيمة المليئة بالعيون والفابات الخضراء الجميلة المتوجة بالثلوج ، واختار جبل الطور ليكلم منه موسى ، كما ترك أعظم الاشسجار وأجملها ليتجلى لرسوله من شجيرة صغيرة على هذا الجبل (٣٢) . كذلك كثر في التلمود والمدراش القول بأن اليهود يجب أن يمتازوا بشلاث فضائل هي الرحمة والحيساء والاحسان (٣٣) .

اما الاغتصاب ، والتهديد بالقوة ، والعدوان المتكرر المستمر ، فانه يطيل الداء ، ويبعد الشفاء . ومما لا شك فيه أن العالم العربى لن يرضخ للجوار الدائم بجانب مريض ، لاسيما اذا كان مرضه في الشخصية ، بحيث يضعه على حافة الجنون . ولن يكون لليهود أمل في الخلاص ، الذي يعتبر ركنا من أركان الدين عندهم ، الا اذا تخلصوا هم أولا من عقدهم وأمراضهم ، وتخلصوا هم أولا من المسدين المعربدين الذين يوجدون في قياداتهم وزعاماتهم . بهذا تتحرر الشخصية الاسرائيلية من هذيان المرضى ، وتدخل في منطق العقلاء .

\* \* \*

<sup>(</sup> ٣٢ ) مدداش يلقوظ على سفر الخروج ـ ٢٨٤ .

<sup>(</sup> 77 ) التلمود ، يباموت 1/1 — التلمود الاورشليمى ، قدوشين 1/1 — مدراش ربا على سفر المدد 1/2 وعلى سفر التثنية 7/1 وعلى سفر 1/2 وعلى سفر التثنية 7/1 ، 1/2 وعلى سفر 1/2

# التركوكة الميرحية

## سامتية احمد أسعد

الا القليلون ، لكنها في الوقت نفسه ، اكتسبت اهمية لم تكن لها من قبل في القرون الماضية ، حيث كان النقد مجرد « خادم الآداب » ، وكان الناقد فاشلا ، يتجه الى النقد لعدم بروزه في مجال فني آخر ، ولعل الناقد الفرنسي ساتت بيف Sainte - Beuve خير دليل على ذلك ، فلقه حاول ان يكتب ، ولكن عندما فشسلت روايته « للة » "Volupté" اتجه الى النقد واصبح من البارزين فيه ، الاان حلم النجاح الادبي ظل يراوده طول حياته ، والان تشهد الساحة الادبية في فرنسا ظاهرة غريبة ، الا وهي أولوية النقد على الادب وفنونه ، والاهتمام بالنقاد اكثر من الاهتمام بالكتاب انفسهم وكتاباتهم ، وهيث اصبحت السماء رولان بارت R. Barthes

Goldmann وجوليا ولوسيان جولدمان كريستيفا J. Kristeva أسماء معروفة أكثر من أسماء الشاعر ج . ميشو G. Michaux والكاتب الروائي ج. كيرول J. Cayrol واحتل علم اللفة Linguistique مكان الصسدارة بين هذه العلوم ، نظرا لاستناده الى منهب علمى دقيق ، وحاول النقد الادبى ان يطبق هذا المنهج على كافة الاشكال الادبية المعروفة من رواية ، وشعر ومقال ومسرحية ، سعيا وراء هدف كان بعض نقاد القرن التاسع عشر الفرنسي ، وعلى رأسهم تين Taine قـد حاولوا الوصول اليه: جعل النقد الادبي علما لا فنا . واتخذت النتائج التي توصل اليها الباحثون في هذا المجال صبغة علمية في احيان كثيرة ، لكنها تركت في اغلب الاحيان ثغرة تنفذ منها في نهاية المطاف الفكرة القائلة بان النقد اساسا فن طالما ان مادته ، وهمى الكتابات الادبية ، كانت ومازالت وستظل فنا لا يمكن خلقه ، انطلاقا من بعض القوانين العلمية الموضوعة سلفا . ولدينا في الادب الكلاسيكي الفرنسي في القرن السابع عشر مثال قريب على احتفاظ كل عمل ادبى ، بل وكل عمل فنى ، بطابعه الذاتي الخاص ، حتى عند مراعاته لبعض القوانين الراسخة السابقة له . من المعروف مثلا ان الكاتب المسرحي في ذلك العصر كان يتحتم عليه اخضاع ما يكتب ، ماساة كان أم ملهاة ، لبعض القواعد والتقاليد المأخوذة عن الاقدمين وعلى رأسهم ارسطو . كان على ذلك الكاتب أن يراعي ما سمى الذاك بقاعدة الوحدات الثلاث ، وحدة الزمان ، ووحدة المكان ، ووحدة الحدث • كان عليه ان ينهى الماساة بفاجعة ، وأن ينهي الملهاة نهاية سعيدة ، الخ . . . . ومع هذا كتب كورني Corneille ماساة «السيد» Le Cidوانهاها نهاية سعيدة ، تزوج فيها البطل رودريج البطلة شيمين . وكتب موليسير ملهات « عسدو البشر » Le Misanthrope حيث يهجس السيست في

النهاية المجتمع البشرى الذى لم يتكيف معه ، ويختار حياة العزلة فى صحراء معنوية يتقى فيها شروره ، وكتب كل من كورني وراسين Racine المأساة ممتثلين لذات القواعد ، لكن مسرح كل منهما ظل مميزا عن مسرح الاخر ، بحيث سمي مسرح الاول « مسرح الواجب والشرف ، » وسمي الثاني مسرح « الاهواء الانسانية » ، ونستخلص من كل هذا ان الادب كان دائما وسيظل سابقا للنقد ، وان النقد مهما نزع الى المنهج العلمي لا يمكنه السيطرة مها شرة على عملية الخلق الادبى ،

لكن احدا لا ينكر فضل العلوم الانسانية الحديثة على النقد الادبي ، فبعد أن كان يهتم ، على سبيل المثال ، بحياة الكاتب وتفاصيلها الدقيقة تاركا العمل الادبى في الظل او في المرتبة الثانية ، رأيناه يتعمق في دراسة العمل الادبي معطيا اياه الاولوية ومستعينا بحياة الكاتب عند اللزوم فقط ، بل ان بعض النقاد ــ البنيويين مثلاً \_ ذهب الى حد النظر الى النص الادبى بمنأى عن صاحبه ، وازداد النقدعمقا واتسعت رقعته بالتجائه الى هذه العلوم . والواقع ان بعضها له علاقة مباشرة بهذا اللون الادبي او ذاك ، فدراسة المجتمع من خلال علم الاجتماع خلفية لا بد منها لتفسير الرواية ، تاريخية كانت ام اجتماعية ام نفسية ، وعلم اللغة خلفية لابد منها لدراسية الشعر ، والتحليل النفسى خلفية لابد منها لدراسة المسرح ، حيث تطرح الوان شتى من الصراع ينطلق جميعها تقريبا من عقدة أوديب.

ولم يحتل علم اللغة مكان الصدارة بين هذه العلوم لانه يعتمد منهجا علميا فحسب ، فهو بطبيعة المادة التي يدرسها ويبحث فيها اقرب العلوم الى الادب ، لان الادب قوامه النص ، مكتوبا كان ام مقروءا ، واذا كان هذا ينطبن كل الانطباق على الرواية والقصيد والمقال الخ مد . . . . . فهو لا ينطبق تماما وفي كل الحالات على السرح .

ذلك ان الحديث عن المسرح يفرض سؤالا بديهيا: هل ينتمي المسرح الى الادب وهل يمكن اعتباد النص المسرحي نصا ادبيا ؟ الكتابة الادبية ما في المسرحية نوع من انواع الكتابة الادبية ما في كتب الرواية والقصيدة والمسرحية على حد سيواء . كتب في هيجبو « الشرقيات » سيواء . كتب في هيجبو « الشرقيات » لدى Orientales و « البؤساء » و « هرناني » (العالي » وكتب أ . دى موسيه « الليالي » (الكتابة المسرحية لم تجعل اساسا لكى تعرض أمام جمهور من المتفرجين . صحيح أن هناك ما يسمى بمسرح

الكتاب ، اى المسرح الذى يكتب لكى يقرأ ،

لكن هذه الكتابة في رأينا لا تمت الى المسرح

بصلة ، اللهم الا بالحوار ، اذن النظر الى النص

المسرحي فقط نظرة قاصرة ، لاتكتمل الابالبحث

عـن ظروف العرض او العروض المسرحيـــة

المختلفة التي اعتمدت على ذلك النص . وفي هذا المجال لا يجد الباحث دائما الوثائق اللازمة لاستكمال دراسته . فالنص المسرحي اذن هو جزء من كل يشتمل عليه وعلى العناصر العديدة المكونة لعملية الاخراج والعرض، ومن ثم لا يمكن القطع بان المسرح ينتمى الى الادب ، وبأن النص ادبي ، لان هذا النص يتضمن الاشبارة الى الديكور والازياء وحركات الممثلين الخ ٠٠٠ اى كل ما يندرج تحت اسم « الاشارات المسرحية indications sceniques ، وهي منفصلة عن نص المؤلف وان كانت بقلمه لانها موجهة الى المخرج او الريجيسير ، ثم أن هذا النص المسرحي ليس نصا أدبيا بمعنى الكلسة، اى نصا ثابتا كتب للمرة الاولى والأخيرة ، فعندما کتب فلویم روایته « مدام بوفاری » وصحح نصها عدة مرات ثبته في النهاية في النص الذي نشر آنداك ، ومازال يقرأ حتى اليوم . لكن نص المسرحية يعتبر نصا مسرحيا لانه يمر بمرحلتين تاليتين تفيرانه كثيرا او قليلا ، بحيث

يمكن الحديث عن ثلاثة نصوص:

١ - نص المؤلف ،

#### ٢ - نص الخرج .

٣ ـ نص العرض ، ؛ فالنص الاول يشتمل على المادة الاساسية بالاضافة الى الاشارات المسرحية ، وهي جزء منفصل عن النص كثيرا ما يوضع بين قوسين او يكتب بحروف مختلفة، وعندما يدخل المخرج على هــذا النص بعض التعديلات ويحذف هذا المشهد او يضيف ذاك يتخذ النص شكلا آخر ، وأبلغ دليل على قدرة المخرج على تحويل النص للمؤلف الى نص آخر هو ما شهده المسرح الفربي من محاولات ؛ بعضها ناجح وبعضها فاشل ، قام بها مخرجو أمثال روجية بلانشان R. Planchon وبيتر بروك P. Brook وغيرهم ، ليقدموا الاعمال المسرحية القديمة \_ موليير او شكسبير مثلا \_ في اطار جديدكل الجدةلا يبقى الا على جزء قليل من النص الاصلي . وعندما تعرض المسرحية ويتحول النص المقروء الى كلمات منطوقة واصوات وحركات ، نجد انفسنا امام نص ثالث اذا جاز القول ، تتسم احيانا المسافة بينه وبين نص المؤلف الى حد كبير .

ونستخلص من كل ما تقدم ان علم اللغسة وحده لا يمكن ان يكون اساساً للنقد المسرحي ، لانه يقوم على اللغة بينما يعتمد المسرح على اللغة اعتمادا جزئيا فقط . ولسوف نستعرض فيما بعد الاراء التي وردت بهذا الخصوص ، لذا كان من الطبيعي ان يتجه النقد المسرحي الى السيميولوجيا أو علم الدلالات اكتشف الباحثون اهمية هذا العلم بالنسبة للراسة الادب والفن ، ولكن ما هو علم الدلالات هذا ؟ يقول لى روبير Te Robert نقل مجزء من الطب يدرس دلالات الامراض ، وفى مجال علم اللغة يعرفه سوسور Saussure بأنه « علم يدرس حياة الدلالات داخل الحياة الاجتماعية وعلم يدرس مجموعات الدلالات : اللغات الشفرات الخ ...

ويطلق بعض اللغوين على علم الدلالات اسم سيميوتيكا Semiotique اى نظرية الدلالات العامة ، هــذا وتنقسم الدلالات الــى دلالان طبيعية او اصطناعية او تصويرية او اصطلاحية ، فما يدل على منحنيات الطريق مثلا هي دلالات تصويرية ، وعلامة الضرب × هي دلالة اصطلاحية .

ولا بد من ايضاح نقطة هامة في البداية : هناك مستويات ثلاث للدلالة: الصورة icone والاشارة indice والرمز symbole . كثيرا ما يفرق الباحث بينهما ، لكنه عادة لا يحسن تفسيرها ، لذا عرفها بيرس Peirce على النحو التالى: « ... الصورة دلالة تحددها مادتها الديناميكيــة وفقا لطبيعتها الداخليــة ٠٠٠ والاشبارة دلالة تحددها مادتها الديناميكية وففا العلاقة الحقيقية بينهما . والرمز دلالة تحددها مادتها الديناميكية وفقا للمعنى الذي ستفسر به . » يرجعنا الرمز الى شيء ما بقوة القانون ، هذا ، على سبيل المثال هو حال كلمات اللغة. والاشارة دلالة توجد الى جوار الشيء الذي تشير اليه : مثلا ظهور أعراض المرض ، انخفاض درجة الحرارة ٠٠ الغ اما الصورة فتظهر صفة الشيء الذي تدل عليه أوصفاته : فالبقعة السوداء تدل على اللون الاسود ، ويلاحظ بيرس انه لا يمكن مساواة العلاقـــة التصويرية بالشبه بين مدلولين : لا يمكن ان نقول أن البقعة السوداء سالفة الذكر تشمه **اللون الاسود .** 

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

وفى السياق الذى نحن بصدده ، يعرف لى روبير الدلالة عامة بانها : «حركة يقصد بها الاتصال بشخصما ، أو اعلامه بشيء ما، وهي

«شيء مادى بسيط يعترف المجتمع بأنه يمثل حقيقة معقدة » . وفي مجال الفة الدلالة المنصر لغوى » يجمع بين دال Signifiant . يتضح من هذا التعريف البسيط أن الحديث عن الدلالة المسرحية يفترض أن المسرح عرض يجرى أمام جمهور ، ويسعى الى الاتصال به عن طريق عناصر كثيرة ، تأتى الكلمة أو الدلالة اللفوية في مقدمتها . مما يفضي بنا الى قضيتين أساسيتين بالنسبة لموضوع البحث هنا . هل العرض المسرحي تواصل communication أم لا ؟ وما هو وضع الكلمة كدلالة لفوية في المسرح ؟ .

. . .

يؤكد ج • مونان G. Mounin ان اول سؤال يجب أن يطرح في مجال المسرح هو ما اذا كان العرض المسرحي تواصلا أم لا ؟ قد يبدو هذا السؤال خالية من المعنى بالنسبة لغير المتخصص ، أو على الاقل من يجهل الكثير عن عالم المسرح . وقد يبدو الجواب عليه واضحا بديهيا أيضا ، لكن الامر ليس بهذه البساطة . يلاحظ 1 . بوينس E. Buyssens في كتابه « التواصل والنطق (للغوى » ) ان « المثلين على المسرح يتظاهرون بأنهم شخصيات حقيقية يتصل بعضها بالبعض الاخر ، لكنها لا تتصل بالجمهور على الاقل ، لا تستخدم في اتصالها به مجموعات الدلالة (وهي هنا لفوية) التي تستخدمها للاتصال فيما بينها . ففي المسرح acteurs - émetteurs يظل المثلون المرسلون هم هم دائما ، ويظل المتفرجون ـ المتلقون spectateurs - recepteurs هم هم دائما ایضا . (۲)

Ducrot (O.) et Todorov (T.): Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil, 1972, p. 115.

Helbo (A.): Sémiologie de la représentation. Bruxelles, Editions Complexe, 1975, p. 13.

وللاحظ ان التواصل اللفوي يتميز بحقيقة اساسية هي احدى مكونات عملية التواصل ذاتها ، الا وهي أن المرسل emetteur يستطيع ان يصبح بدوره متلقيا recepteur والعكس صحيح . لكننا لا نجد شيئًا كهذا في المسرح ، وان وجد التواصل سار في اتجاه واحد ، بعكس ما يحدث في عملية التواصل اللفوى سالفة الذكر ، فالمتفرجون لايستطيعون أن يردوا على الممثلين ، صحيح أن هناك الهمسات ؛ وهمهمات الاستحساناو الاستهجان ، والصفير والدلالات الايمائية والحركية الاخرى ، وفيها يتمثل الجواب الوحيد الذي يمكن أن يرد به المتفرجون على الممثلين ، لكن هذا الجواب ليس سوى جزء من وسائل اتصمال اخرى غير الوسائل المكونة للمسرحية ذاتها • خلاصة القول أن المتفرجين لايستطيعون الرد على الممثلين ردا مسرحيا ابدا ، وقديعترض البعض ويذكر تلك الأجوبة الحديثة التي يقدمها جمهور المتفرجين للممثلين في مسرحيات «الهابننج» happenings التي توسع حلقة الاجوبة هذه وتنوعها ٤ لكن الهابننج في الواقع لا يدخل تغييرا جلريا على طبيعة ما يحدث عندما يصفق المتفرجين ، بالرغم من كل هذا يحدث أثناء العرض شيء قريب على الاقل مما يسسمى تواصلا . لكن هل يمكن ان يوجد تواصل مسرحي غير لفوي ؟ اذا اردنا ان نفهم ماذا نعني عندما نتحدث عن التواصل وجب علينا ان نتذكر أن المرسل يتصل بالمتلقى أذا استطاع هذا الاخير ان يرد عليه ، مستخدما ذات القناة وذات الرموز . قلنا ان هذا التواصل لاوجود له في المسرح اذا ما استبعدنا بعض الرموز القليلة التي تدلك على ردود نمطية ، وتعبسر عن رد فعل الجمهور امام العرض والاشكال المسرحية الحديثة الهايننج . . ومسرحالشارع ومسرح القهوة ، والمسرح الدائري ، تحاول

ان تدخل المتفرجين في دائرة العرض ، وان

تجعل منهم مرسلين شأنهم شأن المثلين ،

لكن ألا يمكن أن يعتبر تدخلهم في العرض على هذا النحو ردا على المثلين ، وردا ينتمي الى مجال التواصل ؟ أجاب الباحثون والنقاد أجابات متباينة على هذا السؤال ، فالبعض رد بالايجاب والبعض الاخر رد بالنفي ، أماج ، مونان ، فلاحظ أن هناك مهنة لنتمثيل ، وأن الارتجال هو أصعب جزء فيها ، وأنه يجب أن نفكر في ذلك قبل أن نقرر ما أذا كان من يشاهد مسرحية من مسرحيات « الهاپننج » يرد على مسرحية من مسرحيات « الهاپننج » يرد على المثلين بلغتهم الخاصة أم لا ، (٣)

ويتمثل التواصل في المسرح في عدة علاقات أولها علاقة المتفرج بالنص ، هذه العلاقة علاقة أساسية ، فالولف غير موجود ولن يوجد اثناء المسرض ، وان وجهد كان متفرجا كسسائر المتفرجين • نحن هنا اذن أمام عقة احادية الاتجاه ، وتواصــل يســـتخدم الاداء اللغوية بطريقة خاصة ، شأنه في ذلك شأن الادب عامة ، ومما لاشك فيه أن المؤلف يريد أن يوصل شيئًا للمتفرج ، وهذا الشيء هو معنى المسرحية ومضمونها ، لكن هذه الرسالة message في مجموعها تنقل الى المتفرج ، بطريقة غريبة ، تبنى من جديد التجربة اللغوية التي اراد المؤلف توصيلها ، فالكلمات والاجابات والأماكن والازمنة الغ ٠٠٠٠ كل هذا يبنى ثانية بطريقة مميزة تجعل منه دلالات يفسرها كل متفرج حسب ما يشاء ، وبالرغم من أن التواصل بين النص والمتفرج يتم بواسطة الاداة اللغوية فهو لغوى بأى حال من الاحوال . هناك ايضًا علاقة المتفرج بالممثل ، فالممثل هو الذي ينقل النص الى المتفرج ويظن البعض أن الممثل يتصل بالمتفرج ، وان هذا التواصل يمت الى التواصل اللغوى بصلة ٤ في حين البعض الاخر عكس ذلك . ويعتقد ج . مونان أن العالم النفساني والمحلل النفساني هما اللذان يستطيعان تفسير هذه العلاقة المعقدة التي تتم او لا تتم بمقتضاها الموافقة على نبرة الصوت

والايماء والحركة والسلوك الجسماني عامة الشخصية التي يقتضيها الممثل ، ربما سمي هذا النوع من العلاقات مشاركة او اسقاطا او تقمصا نفسيا identification او اى شيء اخر ، وقد يتلقي الممثل كدلك ردا خاصا على هده الدفعة المنفصلة عن النص ، ردا يمثل في رجفة الصالة كما يقال ، وكل ما يدل على ان هذه العلاقة بين الممثل والمتفرج قد قامت سلبا أو ايجابا (٤) والممثل والنص مجتمعان يبينا علاقة جديدة هي علاقة المتفرج بالشخصية ، علاقة جديدة هي علاقة المتفرج بالشخصية ، سابقاتها، وانها ليست تواصلا بالمعنى الحقيقى سابقاتها، وانها ليست تواصلا بالمعنى الحقيقى تكون مشاركة او تقمصا نفسيا او اسقاطا ، كنها في كافة الاحوال علاقة ثقافية معقدة .

في هذا السياق لا بدأن يوضح الباحث أيضا الطريقة التي يتم بها الملاتصال بين كل من المخرج ومصمم الديكور والمتفرج ، ولا بد أيضا من بحث كل شيء في هذه النقطة على المستوى السيميولوجي ، لانه وجدت ومازالت توجد ـ مفاهيم عديدة للديكور تجعل منه مجموعة من الشفرات ، كأن يرمز عامود ذي شكل معين الى العصور القديمة ، لأو معبد صغير ذى شكل معين الى القرن الثامن عشر ، او النخلة الى افريقيا ، كما وجدت مفاهيم اخرى جعلت من الديكور مجرد شيء مصاحب لا يدل ،لي موقف بمعنى الكلمة . وأيا كان المفهوم فان مصمم الديكور ينقل الى المتفرج شيئًا ما ، ولا بد من تحايل عملية النقل هذه ، ويمكن للباحث أن يحلل ايضا العلاقة التي تقوم بسين المخرج والمتفرج ، وتلك المتي تقوم بين المتفرج والمؤلف والتي قال عنها 1 . بويسنس انها تتعلق بتواصل آخر يضساف الى عملية العرض.

ولا شك انه يجب البحث ايضا عن العلاقة

التي تقوم في الصالة اثناء العرض ، بين كل متفرج والمتفرجين الآخرين، وربما كان البحث في هذه النقطة مثمرا لو انه اتجه الى ما سماه عالم الاجناس الانجليزي مالينو فسيكي « المشاركة العقلية » ولقد اطلق هذا العالم هذا الاسم بمعناه الواسع على الاتفاق والارتياح «الجماعي الذي ينشأ عن الكلمات والصرخات الخالية من المعنى ، التي تطلق في مواقف محددة بوضوح ، حتى اذا كانت هذه المواقف تنتمي الى الحياة اليومية وبعيدة عن فكرة توصيل اية رسالة . ويرى وبميدة عن فكرة توصيل اية رسالة . ويرى ولم لا ؟ الى العلاقة التي تقوم بين المتفرج ونفسه ، عندما يشاهد عرضا مسرحيا .

في النهاية يرى مونان انه من الافضل ان نفسر ما يحدث في المسرح اثناء العرض باستخدام كلمة الاثارة stimulation لا كلمة التواصل ، بالمعنى الذى يعطيه لها علماء النفس ، ذلك أن المؤلف والمخرج ومصمم الديكور ومصمم الازياء والممثلين ، الخ . . . . يكونون ، اثناء العرض مشدودين برغبتهم في قول شيء ما للمتفرج . هذا على الاقل ما يقولونه ، لكنهم في الواقع يسعون جميعا الى التأثير عليه ، فالدائرة التي تنطلق من خشبة المسرح وتتجه الى الصالة دائرة معقدةاساسا تتممد اثارة الرد والجواب ، والمتفرج يتائر فعلا بما يراه ويسمعه ، وهذا ما يهدف البه كل من يلعب دورا في العرض . ويرى مونان ان هذه النقطة يمكن ان تكون افضل بداية التحليل هو تشبيهه بالمقطوعة الموسيقية التي التي تبحث \_ وربما وجدت \_ عن الوسائل التي تمكن المتفرج من المشاركة مشاركة جسمانية في العرض ، وان اعتماد كلمة الاارة في التحليل تجعل العرض السرحي يبدو وكانه شسبكة من العلاقات المعقدة بين خشبة المسرح والصالة ، وهو يرى ان افضل تشبيه لمثل هذا الدلالة المبرحية

التحليل هو تشبيهه بالمقطوعة الموسيقية التي يعزفها قائد الاوركسترا ، اذ تحدث في كل لحظة اثناء العرض اثارات على مستويات مختلفة ، لغوية وضوئية وحركية وتشكيلية ، وكل عنصر من هذه العناصر ينتمي الى مجموعة مختلفة يمكن تفسير قواعدها الاساسية . ويقول مونان ان فهم العرض على المسرح على هذا النحو لا يقلل من شأنه ولا يهدم شيئا من القيم التي صورها المسرح ، كل ما هنالك من القيم التي صورها المسرح ، كل ما هنالك ولربما كن الشيء المبتكر والوحيد في هلذ ولربما كن الشيء المبتكر والوحيد في هلذ المفهوم هو اقتراحه تنظيم جديد لكل ما عرف حتى الان عن المسرح بطريقة مبعثرة ، وادراج هذه المعرفة في نظرية موضوعية عن المسرح .

واذا عدنا الى السوال الذي طرحناه : العرض المسرحي تواصل ام لا ؟ وجدنا ان الاتفاق مع ج . مونان على المسرح ليس تواصلا كذلك الذي يحدث في مجال اللغة أمر وارد . لكن الاكتفاء بالحديث عن الاثارة يفقدالعرص المسرحي كثيرا من عناصره ، لانه يقصره على عملية واحدة بينما يظل المسرح تواصلا بين طرفين : الراسل والمتلقى عن طريق رسالة توجه من الأول الى الثاني . ويرى أ . هيلبو A. Helbo ان موقف مونان « يقصر التواصل على لغة البشر ، ومثل هذا التحديد يفقد اى فهم للعرض يتم بلغة تتعدى التماثل كل أهميتة ثوابت paramètres محددة تحلل خواص الظاهرة المسرحية » . ( ٥ ) واتضح مما اسلفنا ان النقاش في هذه النقطة دار حول رد المتلقي على الراسل مسرحيا وااواقع أن رد جمهور المتفرجين موجود دائما سواء كان نمطيا أو لا . كل ما هنالك انه يأتى في حينه او يؤجل حنى انتهاء العرض والخروج من المسرح . وقد يتخذ شكل النقاش او النقد الاذاعي او التافزيوني ،

او النقد المسرحي المنشور في الصحف . الرد اذن موجود لكنه ليس مسرحيا بمعنى الكلمة . اذن تظل عملية التواصل أمرا واقعا اثناء للعرض المسرحي مادام « وجود المتلقى او المرسل اليه كان دائما بارزا في المسرح » ، كما يقول أ . هيلبو ، (٢)

كل عمل ادبي هو شكل لفوى ذو بعدين، فنحن نجد فيه من ناحية أربعة مستوبات متميزة لكنها مرتبطة فيما بينها ارتباطا وثيقا: المستوى الصوتي للكلمات والوحدات الصوتية العليا ، والمستوى اللوحات المرئية ، ومستوى الحقائق المصورة ، من ناحية اخرى يجب ان نفرق بين تتابع الاجزاء والبناء المتميز اللى يحتوى على العمل المسرحي في مضمونه مسن البداية الى النهاية .

والمسرحية نوع من الادب على الاقل ظلت كذلك لفترة طويلة . وعندما تعرض حقا على المسرح يبني عرض تظهر فيه الاشباء والشخصيات المصورة وافعالها بشكل محسوس ، أما الكلمات والجمل التي يتكون منها النص الرئيسي فتظهر للمتفرج في شكلها الصوتى الملموس مادام الممثلون لاينطقون بها حقا . ونتحدث هنا عن النص الرئيسي ، لان بعض النقاد مثل ر . انجردن Ingarden يرون في النص السرحي نصين : نصا رئيسيا وآخر ثانويا • الكلمات التي تنطق بها الشخصيات تكون النص الرئيسي ، والاشارات المسرحية التي يوردها المؤلف تعتبر نصا ثانويا ـ ومن الطبيعي ان تختفي هذه الاشارات عندما تعرض المسرحية ، فهي اذن لاتدرك ولا تؤدى وظيفتها التصويرية الآعند قراءة المسرحية.

والحقيقة الاساسية التي تجعلنا نلمس كل المشاكل الخاصة باللغة في المسرح هي ان النص

Sémiologie de la représentation. p. 14.

<sup>(0)</sup> 

الرئيسي في مجموعة يكون عنصراً من عناصر العالم الذي يصوره العرض المسرحي ، عندئا يصبح النطق بكل كلمة وكل جملة عملية تتم في اطار هذا العالم المصور ، حيث يصبح الكلام عنصرا من عناصر السلوك الشامل للشخصيات ، والكلام الذي يقال على المسرح يقوم ايضا بوظيفة اللفة التصويرية ، ومن ثم عليه ان يكون على علاقة وثيقة بوسائل العرض المسرحي الأخرى ، اي العناصر المرئية التي يحملها الممثلون.

والكلام الذي ينطق به الممثل على خشسبة المسرح مجموعة معقدة من الدلالات ، فهو يشتمل على كل دلالات لغة الادب، فضلا عن انه جزء من احداث المسرحية ، حتى الكلام في الحياة اليومية هو مجموعة من الدلالات المتعددة المتباينة ، فالمتكلم يعبر بما يقوله عن حالته الدهنية أو النفسية ويدل كلامه في الوقت نفسه على مستواه الثقافي والاجتماعي . ويستخدم كل من الكاتب المسرحي والممثل هذه الدلالات كوسيلة للتعبير عن الانتماء السياسي او الاجتماعي او القومي للشخصية التي يصورانها ، لكن الكاتب المسرحي ، والممثل لا يختاران ، ويحدث هذا بالنسبة للري ايضا ، الا جزء صفير من مجموع الدلالات التي تحملها اللغة اليومية ، ففي هذه اللغة ترتبط الدلالات المميزة لطبقة ما ارتباطا وثيقا باللهجة الخاصة بالمنطقة التي تنتمي اليها الشخصية ، لكن على المسرح ليس من الضروري في كثير من الاحيان تعيين المنطقة التي تنتمي اليها الشخصية بدقة ، فالرجل الريفي مثلا لا يستخدم الا بعض السمات المميزة للهجة منطقة ما ، واحيانا يجمع في كلامه بين السمات الميزة لعدة لهجات في آن واحد . صحيح ان هذا الجمع بين لهجات عدة يتنافى مع الواقع لكنه يعتبر تعبيرا قويا عن الرجل الريفي الذي

يــؤدى دوره المشــل ، ويقـــول بوجاتيرف Bogatyrev في هذا الصدد: « ارى ان لهجة مصطنعة من هذا النوع لها كل الحق في التواجد على خشبة المسرح» ، ويضيف قائلا «ونجد حَـُالات مماثلــة في مجـال الــزى المسرحي والديكور » . ( ٧ ) واذا اختلفت الكلمات والاشكال وابنية الجمل واللفظ بها عماهي عليه في الحياة اليومية دل ذلك على ال الشخصية التي تستخدمها اجنبية ، والكلام بايقاع معين يدل على الشيخوخة او المرض او الاضطراب النفسى ، واذا كان سريعا دل على الانفعال والثورة والغضب . . وفي بعض الاحيان تتمثل الوظيفة الاساسية للكلمات التي تنطق بها الشخصية على المسرح في مضمونها ذاته ، بل وفي الدلالات اللفوية التي تحدد جنسية المتكلم او انتمائه الطبقى ، مندئد تعبر عن مضمون الكلام دلالات مسرحية اخرى: الحركة مثلا ، والتعبير اللفوى للمثل على المسرح عموما دلالات عدة ، فاذا تعمد الخطأ في الكلام دل ذلك على انه اجنبي او على الاقل غريب على اللغة التي يتكلم بها ، والحيانا يعمد الممثل الكوميدي الى مثل هذا الخطأ ، كذلك وجدت حتى الان وسائل متفق عليها للتمييز بين عامة الشعب والطبقة الراقية عن طريق اللفة ، واستخدمت بعض المدارس المسرحية فخصت المدرسة الكلاسيكية الفرنسية الشعب باستخدام النثر ، في حين خصت الطبقة الراقية بالشعر ، ويسموق الناقد بوجا تيرف مثال المسرح الروســـي ايضــــا ، حيث يتكلم القيصر والنبلاء باسلوب راق ، في حين يتكلم القرويون لغة عادية هي الروسية •

الكلمة موجودة اذن فى اغلب العروض المسرحية ويختلف دورها باختلاف الالوان الدرامية والموضات الادبية او المسرحية واساليب الاخراج الخ ... واغلب من تناواوا

هدا الموضوع بالبحث اخذوا الدلالات اللغوية بمعناها ، اى الكلمات التي ينطق بها الممثلون اثناء العرض ، ويرى ت ، كو قزان Kowzan ان التحليل السيميولوجي للدلالة اللغوية يمكن ان يجرى على مستويات مختلفة الستوى السيمانتيكي الذي يتعلق بالكلمات والجمل والوحدات الاكثر تعقيدا ، او مستوى الصوتيات او مستوى النحو النح ٠٠٠ غاذا کانت هناك كلمات يكثر فيها حرف « س » و «ز» و «ش» و «ج» دلت هذه الاصوات على غضب الشخصية التي تنطق بها وثورتها . واذا كانت الكلمات المستخدمة قديمة بالية دلت على فترة تاريخية بعيدة او شخصية متخلفة عن عصرها . وتغيير الوزن ، في حالة ما اذا كان الكلام شعرا ، والايقاع قد يدل على تغيير المشاعر أو الحالة النفسية أو المزاج . وأيا كان الحال فالكلمة على المسرح تؤدى وظيفة سيمانتيكية خالصة بالاضافة الى وظيفتها السيميولوجية على مستوى الصوت والنحو الخ ...

يطرح سؤالا مسرحيا بحتا ذا اهمية كبرى ، ما هي العلاقة بين المتكلم ومصدر الصوت ؟ في المسرح لايكون المتكلم مصدر الكلمة دائما ، وتترتب على ذلك نتائج سيميولوجية هامة ففي مسرح العرائس مشلا تمشل الدمي الشخصيات ، اما الكلمات فينطق بها فنانون لايظهرون على المسسرح ، واذا استبدلت العرائس بشخصيات حية ، واختلف الدور السيميولوجي للكلام تماما ، كان تؤتي الشخصية بعض الحركات وتفتح فمها بدون ان تنطق بكلمة واحدة بينما تصدر كلماتها عن احد الميكروفونات . ويقول ت . كوفزان : « أن الفصل المتعمد بين مصدر الصوت الطبيعي والمتكلم دلالة لشخصية الدمية » (٨) هذا وبمكن أن بتخذ هذا الفصل أشكالا عدة

ویلعب ادوارا سیمیولوجیة عدة ، فقد تکون دلالة للمونولوج الداخلي للبطل ، او دلالةلراو یری ولا یری ، او شخصیة جماعیة ، او شبح الخ . . . . .

والكلمات التي ينطق بها الممثلون على المسرح لها دور تلعبه داخل العالم المصور ودور آخر تلعبه بالنسبة لجمهور المتفرجين .

اولا: تصور هذه الكلمات الحقائق التي ترجعنا اليها بمعناها . قد يتعلق الامر بحقائق يشار اليها باسم الاشياء ، والكائنات البشرية والاحداث وحقائق تصور في جمل وتستخدم بدورها لتصوير الاشياء والكائنات البشرية . يمكن أن تتم عملية التصوير هذه بطريقة ذهنية بحتة ، كما يمكنها ان توصل الحقائق في شكل صور محسوسة يضطلع بالـدور الرئيسي في هذا المجالالعنصر المرئى المتمثل في الحقائق التي تظهر على المسرح ، ومثال التمثيل الايمائي والفيلم الصامت يبين الى اى مدى لا يمكن ان ستفنى العرض المسرحي عن وسيلة التصوير باللغة هذه ، لكن دور التصوير باللغة يختلف حسب المسرحيات ، ومن الاهمية بمكان أن بدرس الناقد \_ بل وكل مؤلف مسرحي \_ كل عمل على حدة من هذه الزاوية الخاصة .

ثانيا: تعبر الكلمات التي ينطق بها المثلون عن التجارب والحالات النفسية المختلفة التي تعيشها الشخصيات ، وتتم عملية التعبير هله بالقول واللهجة والنبرة التي تقال بها الكلمات ، وتتخذ مكانها في اطار الوظيفة التعبيرية الشاملة التي تؤديها حركات المتكلم وايحاءاته هذه العملية اذن جزء لا يتجزأ من هده الوظيفة التعبيرية الشاملة ، ولصفتهاهذه تدخل عالم العرض في الوقت الذي تساهم ني تكوين بعض اجزائه ، توجداذن بين عملية التعبير باللغة هذه والوظائف التعبيرية الاخرى

روابط متفاوته حسب ما اذا كان عالم العرض يقدم وحدة مكتملة أم لا .

الكلمات والجمل التي تنطق بها شخصيات المسرحية تؤدى وظيفة اتصالية ، فما يقوله المتكلم ينقل الى شخصية اخرى هي الشخصية التي توجه اليها هذه الجمل ، اذن الكلمات التي تقال توجه دائما الى اخر بالقدر السدى تستخدم بها بطريقة طبيعيسة ، وتستثنى المونولوجات من هذه القاعدة ، لكن دورها قصر الى اقصى حد في الدراما الحديثة لانها تفتقر باللات الى هذه الوظيفة الاتصالية .

رابعا: من النادر ان يقتصر الحسوار على التواصل البحث ، لان ما يدور حوله اكثر حيوية من ذلك بكثير ما دام الامـر يتعاـق بالتأثير على المخاطب ، ففي كل صراع يتطور داخل المسرحية يعتبر الكلام الموجه الى اى من الشخصيات شكلا من اشكال فعل المتكلم ، وهو لا يكتسب في نهاية الامر معنى حقيقيا بالنسبة للاحدات التي يصورها العرض الا اذا ساهم مساهمة فعالة في تطور تلك الاحداث وتتحذ الكلمات التي تقال وتعتبر عنصرا محركاللاحداث اشكالا مختلفة ، ولنؤكد ان وظيفة الاقناع التي يقوم بها المتكلم ازاء الشخصيات الاخرى المشتركة في الاحداث الشاملة للمسرحية خاصة اساسية من خواص القول والكلام ، وجديس بالذكر أن هذه الوظائف الاربعة تشمل فقط تلك التي تقوم بها الكلمات التي تقال داخــل عالم للعرض المسرحي ، لكنها ليست الوظائف الوحيدة التي يقوم بها الكلام على المسرح .

والكلمات (لتى تنطق بها الشخصيات تقوم بوظيفة معينة بالنسبة لجمهور المسرح، الذى يجرى العرض المسرحى من أجله فالعسرض المسرحى لا يقتصر على خشبة المسرح، بل ويشمل أيضا الصالة وجمهور المتفرجيين . والعالم الذى يجرى فيه بناء خاص بختار اراديا بالنسبة للجمهور ، خشبة المسرح الحقيقية مفتوحة دائما اثناء العرض والعبارة التى تقول:

« رفع الستار » لها دلالتها في هذا الشأن ، لكن يمكن النظر الى المكان الذي يصور على المسرح وتجرى فيه الاحداث ـ وهو مكانوهمى (لى حد ما بطريقتين مختلفتين: كما لو كان كل شيء يدور في عالم مفتوح أمام الجمهور ، او عالى عكس ذلك ، كما لو كان شيء يجرى في عالم مفلق امام هذا الجمهور . ففي الحالة الاولى يمكن تعيين عاملين يحددان طريقة تصوير العاملان هما: أداء المثلين ووضع قطع الديكاور ، ويجب أن نبحث عندئذ عما اذا كان فتح المسرح جعل من اجل جمهورمكون من متفرجين سلبيين، ام من اجل مجموعة من الاشخاص تجردت من دورها السلبي ، عليها ان تشارك الى حد ما على الاقل فيما يجرى على خشبة المسرح . تحت الباب الاول تتدرج مسرحيات شكسمبير التي تؤدى ادوارها ، بحيث يخاطب الممثلون الجمهور فعلا بدون ان يخرجوا عن دورهـم الاصلى ، أما في الباب الثاني فيمكن أن تدرج المأساة الاغريقية وبعض مسرحيات « الاسرار » الدينية التي كان الجمهور يشارك فيها مشاركة فعالــة .

فقط مع المسرح الطبيعي naturaliste ظهرت فكرة المسرح المفلق ، وهو مسرح موجه الى مجموعة من المتفرجين، تولد المسرحية فيهم متعة جمالية ، يتعلق الامر في الواقع بخشبة مسرح مفلقة تؤدى الادوار عليها كما لو كـان هناك حائط رابع ، وكما لو كان المتفرجــون لا يشاهدون ما يجرى على خشبة المسرح من احداث ، في هذه الحالة يجب ان يولد الممثل احساسا بأنه يرى ويسمع من الشخصيات التي يتجاوز معها في عالم العرض فقط ، وبالتالي يبدو هذا العالم وكل ما يحدث فيه كما لو كان لا يوجد احد لمشاهدته من الخارج، اذ يجب ان يحدث كل شيء فيه بطريةةطبيعية ما أمكن . مع هذا يوجه عالم العرض وأداء الممثاين الى المتفرج ، لكن الى متفرج يعامل كما او كان غير موجود . وكان اصحاب نظرية المسرح الطبيعي يرون ان تقديم الطبيعة مجردة كما

هى للتفرج هو ذروة الفن ، فأى تغيير فى سلوك الشخصيات أو سير الاحداث يستهدف التأثير على المتفرج يعتبر فى نظرهم تزييفا للطبيعة ، هكذا أوصدوا الحائط الرابع الوهمى فى وجه المتفرج ، وعندما كان كل شيء يحدث كما أو كان المسرح مغلقا فعلا قالوا أن العرض بلغ ذروته ، لان المسرح اصبح عندئد شفافا حتى الدراما التأثيرية impressioniste اعتبرت دراما طبيعية مع فارق بسيط هو أن الطبيعة مع فارق بسيط هو أن الطبيعة تتحول فيها إلى انطباعات واجواء تحسها وتعيش فيها شخصيات المشهد الواحد .

والحديث عن الدلالة اللغوية في المسرح لابد وان يتطرق الى موقف هام هو موقف 1. ارتو A. Artaud من الكلمة او النـص المسرحي ، وارأى ارتو اهمية قصوى في هذا الصدد ، لانه كان منطلقا لكثير من المخرجـــين المجدديــن البارزين ، الذين قالوا انهم يواصلون مسمية هذا الرائد ، ويحاولون تحقيق ما لم يحققه هو ، ومما لا شك فيه أن رأى آرتو كان نقطة تحول جدرية في تاريخ المسرح الفربي ، الذي راح يقدم المخرج على المؤلف ، والاخــــراج على النص ، حتى كانت بعض التيارات المسرحية الحديثة مثل المسرح الحى Living Theater التي نبلت النبس ، والمؤلف بالتسالي ، كلية وجعلت منهمجرد خطوط عريضة يسترشد بها عرض ارتجالي في اغلب الاحيان ، هذا في الوقت الذي تركزت فيه عملية الاخراج كلها بين يدى المخرج .

يقول أ، آرتو: « ارى أن ما من أحديستحق أن يقول عن نفسه أنه مؤلف أى مبدع الآذلك الشخص اللى يتحكم فى خشبة المسرح مباشرة « المقصود هنا هو المخرج » هنا باللات تكمن نقطة ضعف السرح كما يفهم، لا فى فرنسافقط وانما فى اوروبا كلها ، بل وفى الغرب كاسه ، فالمسرح الفربى لا يطلق كلمة لغة ولا ينسب

خواص اللغة وامكانياتها ، ولا يسمح بان تطلق كلمة لغة الا على الكلمة المنطوقة ، اى الكامة المكتوبة في المسرح كما نفهمه هنا في فرنسا ، النص هو كل شيء » . (٩)

ما هو مصير الكلمة اذن في مسرح ارتو أو مسرح القسوة كما اسماه الله تصمتام تزول القول آرتو ان الكلمة ان تتحكم في خشبة المسرح بعد الان ، لكنها ستكون حاضرة عليها وستشغل مكانا محددا عليها ، وستكون لها وظيفة محددة داخل مجموعة من العناصر الفنية ، ومعروف أن آرتو كان يرى أن عروض مسرح القسوة يجب أن تنظم سلفا ، لكن غياب المؤلف والنص لن يتركا خشبة المسرح لفوضى الارتجال أو «النزعة التجريبية السيريالية » ، أو اساليب الكوميديا دى لارتى الإيطالية ، وذلك لان كل شيء في مسرح القسوة سينتظم في نص لين شبه نسجه نسج العرض المسرحي الكلاسيكى .

ولن تمحى الكلمة وكتابتها من مسرح القسوة الا بالقدر الذى كانتا تسعيان به إلى ان نكونا املاء ، اى استشهادات ، او القاء أو أوامر ، لن يقبل المخرج او الممثل ما يعلى عليهما بعد الان: «سوف نتخلى عن خرافة النص السرحى ودكتاتورية الكاتب » . ووفقا لها الرأى ينتهي أيضا عصر الالقاء الذى يجعل من المسرح مجرد تدريب على القراءة .

كيف تعمل الكلمة وكتابتها اذن أيقول آرتو الهما ستتحولان الى حركات من جديد ، ويعنى هذا أن الامر لا يتعلق ببناء مسرح صسامت ، بل ببناء مسرح لم يسكت ضجيجه بعد في شكل الكلمة ، لان النص جثة الكلمة المعنوية ولا بد من العودة الى د الكلمة السبابقة للكلمات » ولفة الحياة نفسها ، لا بد من العودة الى ذلك الوقت الذى كان منطق العرض لا يفصل فيه بسين الكلمة والحركة . يقول آرتو: «انا اضيفالى لفة الكلام لفة اخرى ، وأحاول ان أعيدالى لفة

الكلام التى نسوا امكانيتها الفامضة فاعليتها القديمة السحرية الكاملة ، وعندما اقصول انني لن امثل مسرحيات مقوم على الكلمية والكتابة ، وان الجزء الجسماني سيكون الجزء الغالب فيها ولا يمكن ان يثبت هذا الجزء او يكتب بلفة الكلمات العادية حتى الجزء الناطق لكتوب سيأخذ معنى جديدا . » (١٠)

ما هى اذن هذه الكتابة المسرحية الجديدة كما يفهمها آرتو ؟ ان تكون هذه الكتابة مجرد تدوين لبعض الكلمات ، لانها ستعطي مجال اللغة الجديدة كله ، وان تكون كتابة صوتية وانما كتابة «هيروغليفية» تنسق بين العناصر الصوتية والبصرية والتشكيلية الخ . . . و فكرة الكتابة الهيروغليفية هى محور أول بيان أصدره آرتو « اذن يعي المسرحهذه اللغة ، لغة الفضاء والاصوات والصرخات والاضواء ، عليه ان ينظمها بأن يجعل من الشخصيات والإشياء حروفا هيروغليفية حقا ، وبأن يستخصيات والإشياء رموزهم وتوافقهم مع كافة الاعضاء وعلى كافة المستويات » . (١١)

وللكلمة كما يرى آرتو استخدامها على المسرح نفس الوظيفة التى يعطيها لها فرويد على مسرح الحلم ، فالكلمة موجودة فى الحلم المنها لا تتدخل فيه الا كعنصر بين عناصر أخرى . يقول فرويد : فى الحلم « تتحول الأفكاد الى صور مرئية بصفة خاصة ويتحول تصوير الكلمات الى تصوير الاشياء المقابلة لها ، ويتم كل شيء كما لو كان الموقف محكوما بشيء واحد : القدرة على الاخسراج » ويستطرد قائلا : « وجدير بالملاحظة أن عمل

الحلم لا يقتصر الا قليلا على تصوير الكلمات، فهو مستعد دائما لاستبدال الكلمات بعضها ببعض الى أن يجد التعبير الذى يسهل استخدامه فى الاخراج التشكيلي » . (١٢) يتحدث آرتو أيضا عن « التصوير المادى المرئى التشكيلي » للكلمة واستخدام الكلمة بمعنى مكانى ملموس يهز الاشياء ، وفيما يتعلق بالمعنى الذى يعطيه لكلمة اللغة ويقول آرتو في مقال يرجع الى عام ١٩١٣ : « لا ينبغى أن نعنى بكلمة اللغة التعبير عن الافكار بالكلمات فقط ، وانما أيضا لغة الحركات وأى نوع تخر من التعبير عن النشاط النفسى ، الكتابة مثلا ، ، ، » (١٣)

ويلاحظ أن آرتو يصف دور الكلمة والكتابة في مسرح القسوة وفقا للعبارات التي يستخدمها فرويد نفسه ، فهو يقول في البيان الأول الذي صدر عام ١٩٣٢: « لغة المسرح لا يتعلق الامر بحدف الكلمة المنطوق بها ، وانما اعطاء الكلمات الأهمية التي تعطى لها في الحلم تقريبا . بالنسبة لما تبقى لا بد من ايجاد وسائل جديدة لتسجيل هذه اللفة كأن تقترب هذه الوسائل من وسائل الكتابة الموسيقية ، أو أن يستخدم نوع من الكتابة المرقمة .وفيما يتعلق بالاشياء العادية وجسم الانسان اللاين سيرتقون الى مرتبة الدلالات من الواضح انه يمكن استلهام الحروف الهيروغليفية » (١٤) ويختم آرتو بحثه في هذه النقطة بقوله انه لا يحد من امكانيات المسرح واللغة بحجة انه لن يمثل مسرحيات مكتوبة ، بل سيوسع نطاق هذه اللغة ويعدد امكانياتها .

<sup>(</sup> ٦٠ ) الرجع السابق ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup> ١١ ) الرجع السابق ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup> ۱۲ ) الرجع السابق ص ۳۵۳ .

<sup>(</sup> ۱۲ ) الرجع السابق ص ٥٥٣

<sup>(</sup> ۱٤ ) الرجع السابق ص ١٥٤ ـ ٥٥٠ .

ويعتبر آرتو أن أنواع المسرح الآتية غريبة على مسرح القسوة :

- المسرح الذي يفرد مكانة مميزة للكلمة ، وأي مسرح يعتمد على الكلمة حتى لو كانت , هذه الكلمة تهدم نفسها أو تتحول الى حركة متكررة يائسة ، الأن علاقة الكلمة بنفسها علاقة سلبية ، باختصار ، يرفض آرتر ما سمى بمسرح العبث أو اللامعقول .

- اى مسرح تجريدى يستبعد شيئا من مجمل الفن ، وبالتالى من الحياة ومصادر معانيها : الرقص ، الموسيقى ، العمق التشكيلى ، الصور المرئية أو الصوتية الخ. . ومن الخطأ أن نستخلص من هذا انه يكفى أن نكدس كل الفنون او نضعها جنبا الى جنب لكى نوجد المسرح الشامل الذى يخاطب حواس الناس كلها .

## \_ مسرح المسافية distanciation

فهذا المسرح يكرس عدم مشاركة المتفرجين ، بل والمخرجين والممثلين ، في العملية الابداعية، بينما يجد المتفرج نفسه في مسرح القسوة بوسط العرض الذي يحيط به ، وفي مسرح القسوة لا يوجد عرض ومتفرجون بل يوجد احتفال ، وفيما يرى ارتو ، يجب أن يكون هذا الاحتفال فعلا سياسيا ، وفعل الشورة السياسية فعل مسرحي في المقام الاول .

- اى مسرح غير سياسى اذا فكرنا فى المعنى السياسى لهذا الفعل وهذا الاحتفال وجدنا ان صورة المجتمع التى يثيرها آرتو هنا تذكرنا حتما بجان جاك رومسو ، سواء فى « العقد الاجتماعى » ام فى « خطابه الى دالمييرا » . يقترح فيلسوف القرن الثامن عشر استبدال العرض المسرحى باحتفالات عامة بلا عسرض ولا شىء يرى ، احتفالات يتحول المتفسرجون انفسهم فيها الى ممثلين .

- ای مسرح ایدولوجی ، او ثقسانی او تفسیری . بمعنی ، ای مسرح یحاول ان وصل مضمون ما ، او رسالة ما ، ایا کانت طبیعتها، سیاسیة ، دینیة سیکولوجیة میتافیزیقیة الخ . . . .

وجدير بالذكر ان احتفال مسرح القسوة لا يجرى الا مرة واحدة ، فلقد اراد آرتو ان يمحو كلية التكرار : « لنعترف بأن ما قيل لا ينبغي أن يقال ثانية ، وان قيمة أية عبارة لا تتكرر مرتين ، ولا تحيا مرتين ، وان كل كلمة ينطق بها تموت ، وانها لا تؤثر الا في اللحظة التي تم فيها النطق بها ، وان الشكل الذي استخدم لا يدعونا الا الى البحث عن شكل آخر ، وان المسرح هو المكان الوحيد في العالم الذي لا تتكرر فيه الحركة الواحدة مرتين ، » (١٥) في الواقع عندما ينتهي العرض المسرحي لا يترك وراءه أثرا فهو طاقة ، واذا اخذناه بهذا المعني أصبح فن الحياة الأوحد .

#### ...

يمكن انتفسر الدلالة اللفوية بقراءة المسرحية او مشاهدة العرض اذا كانت المسرحية قد اخرجت على المسرح ، وحديثنا هنا عن الدلالة اللغوية المسرحية التي تنسحب لا على الدلالة اللغوية وحدها وانما على مجموعات أخرى من الدلالات التي لا يمكن تفسيرها ألا من خلال العسرض ، لذا كان الربط بين الدلالات المسرحية والعرض امرا ضروريا ، ومع هدا ، يمكن لقارىء المسرحية أن يفسر الدلالات الخاصة بالزي والديكور الخ ، الكن على مستوى الخيسال فقط .

والسرح فى العرض ، بمعنى الكلمة ، ولابد أن ندرك منذ البداية أن العالم الذى يصور على خشبة المسرح ينتج عن تركيب عوامل ، فهو يتألف من مجالات ثلاثة ليست من حيث

مالِم الفكر \_ المجلد العاشر \_ العدد الرابع

تكوينها سوى عناصر متشابهة الى حد ما داخل عالم واحد . ومع هذا لابد من التمييز بينها من حيث اسس التصوير والوسائل المستخدمة لهذا الغرض . هذه المجالات الثلاثة هي :

١ ــ بعض الحقائق الموضوعية : اشسياء
 أو كائنات بشرية تظهر للمتفرج من خلال اداء
 الممثلين أو وضع الديكور .

۲ - بعض الحقائق الموضوعية التى تصل الى العرض عن طريقين مختلفين ، فهى تظهر من ناحية بطريقة محسوسة ، ومن ناحية أخرى تصور عن طريق اللغة بالقدر اللى يجرى به حديث عنها على السرح ، عندئذ يكمل التصوير الكلامي التصوير المرئي ، وبالتالى لا بد من أن يوجد انسجام تام بين هاتين الوسيلتين لتجنب أى تناقض بين الحقائق المصورة .

٣ ـ بعض الحقائق المصورة التي لا تصل الى العرض الا عن طريق اللغة ، لا تظهر هذه الحقائق على المسرح ، وان كان هناك حديث عنها في النص الرئيسي . يبدو لاول وهلة ان هذه الحقائق تقع فيما يتعلق بطريقتها في التصوير في نفس المستوى الذي تقع عنده الحقائق الخاصة بالاعمال الادبية الصرفة ، لكن اذا فحصناها من قرب بدت مختلفة بعض الشيء ، فبعضها على الأقل له علاقة بالحقائق التي تظهر على المسرح ، ومن ثم تكتسب قدرا من الواقعية وقدرة ايحائية تفوق قدرة الاعمال للمحافظة على وحدة عالم العرض من مطابقة العرض اللغوى للحقائق الفائبة عن المسرح عرض الحقائق التي تظهر فعلا ويمكن انتكون مجموعة الحقائق التي تنتمي الى الماضي حالة خاصة داخل هذه الفئة من الحقائق المصورة.

كل هذه الحقائق التى توجد على خشبة المسرح بنص المؤلف واداء الممثلين والاضاءة الخ . . . تدل على حقائق اخرى ، مما يجعل العرض المسرحى مجموعة من الدلالات ويعبر أو . زيك O. Zich في كتابه « جماليات الفن المدرمى » عن نفس الفكرة « الفن المسرحى فن العرض ، وذلك بطريقة موحدة في كل عناصره » . (١٦) فالممثل يمثل شخصية ما ، وخشبة المسرح تممثل مكان الاحداث ، والضوء الأبيض يمثل النهار ، والضوء الازرق يمشل الليل ، والموسيقى تمثل الحدث .

صحيح ان خشبة المسرح هي بناء ، لكنها ليسبت حقا جزءا من المعمار ، لأن المعمار لا يقوم بوظيفة العرض ، في حين تقتصر وظيفة خشبة المسرح على العرض ، وهي تفقدصفتها هده منذ اللحظة التي لا يعرض فيها شيءعليها، ووظيفة العرض التى تقوم بها خشبة المسرح تنطبق أيضا على النواحي الأخرى للظـاهرة المسرحية ، فالممثل عادة يكون شخصا يتكلم ويتنقل على المسرح ، لكن جوهره لا يكمن في كونه كذلك ، جوهره هو أنه يمثل شخصا ما، ا، يدل على شخص ما ، وكونه انسان أمر لا أهمية له . فهو يمكن أن يكون قطعة من النفسب ، واذا ادت قطعة الخسب هالم حركات تصاحبها كلمات اصبحت ممشلك واستطاعت أن تصور أى شخصية مسرحية على نطاق أوسع ، ويمكن أن يقوم أى وأقع بوظيفة الممثل: الدمية ، أو الآلة ، أو أي شيء آخر ، واذا استطاع الصوت وحده أن يصور شخصية ما اصبح الممثل هذا الصوت الذي يمكن أن يسمع في الكواليس أو من خلال الميكروفون • وفي المسرحيات الاذاعية لا يصور الصوت الشخصيات المسرحية فحسب ، بل يصور كل الظواهر المسرحية الأخرى : الديكور، والاكسسوار والاضاءة . ويستخدم الراديو في هذا الصدد دلالات صوتية كثيرة ، بحيث

يمكن الحديث عن « الديكور السمعى » صوت الآلة الكاتبة ، جرس التليفون صوت الزجاج الذي يتكسر ، الخ . . . كما يمكن أن يصور أي واقع مكاني خشبة المسرح ، الا أن الاشارة الى خشبة المسرح ، وهي مكان ، لا تتم حتما بالمكان ، مثال ذلك المسرح الاذاعي الذي يتحول الصوت فيها الي مسرح : ففي مسرحية يتحول الصوت فيها الي مسرح : ففي مسرحية الدور الرئيسي ، وفي المشهد الاخير يتواجد على المسرح ، لكننا لا نراه ، فهو لا يوجد في المكان ، وانما يوجد بالصوت ، أي بضربات الملطة التي تقطع اشجار الكرز ، واستطاع البلطة التي تقطع اشجار الكرز ، واستطاع كل من المؤلف والمخرج أن يوحيا الى المسرح بالتجائهما الى هذه الوسيلة الصوتية .

وفي معرض الحديث عن العرض المسرحي لا بد من التوقف عند رأى آرتو مرة أخرى ، كما هاجم آرتو النص ، كما يفهمه المسرح الغربي ، هاجم أيضا المفهوم الكلاسيكي للعرض المسرحي . وقال أن مسرح القسوة ليس عرضا الأنه الحياة ذاتها ، بل كل ما لا يمكن أن يعرض فيها : « قلت قسوة كما لو كنت . قد قلت حياة (١٧) » هذه الحياة تحمل الانسان ، لكنها ليست حياة الانسان ، لأن الانسان مجرد صورة للحياة ، عند هذا الحد وقفت ميتافيزيقا المسرح الكلاسيكي . . يقول آرتو: يمكن أن نأخذ على المسرح الان افتقاره المخيف الى الخيال ، يجب أن يتساوى المسرح مع الحياة ، لا الحياة الفردية ، أو ذلك الجانب الفردى من الحياة الذي تنتصر عنده الطبائع، وانما نوع من الحياة المحررة تمحو الفردية الانسانية ، ولايصبح الانسان فيها الا ظلا(١٨) وفقًا لهذا المفهوم ، يجب أن تكون خشـــــبة المسرح المكان الاساسى المتميز الذى تهدم فيه المحاكاة ، لأنها تأثرت أكثر مما في أي فن آخر بعملية العرض الكامل هذا العرض الذي ترك

أثرا ، لا فى الفن فحسب ، وانما فى الثقافة الفربية كلها يختص بأكثر من نوع خاص من البناء المسرحى ، لذا يتخطى موضوعه مجال التكنيك المسرحى البحث ، ويؤكد آرتو باصرار أن التفكير فى تكنيك المسرح لا ينبغى أن يكون منفصلا عن الفنون الأخرى . ان الثورات الفنية ستظل مرتبطة بذلك المسرح اللى سعى الى هدمه طالما لم تمس اسسس المسرح الفربى ذاته .

وفقا للتقاليد يشتمل بناء المسرحية على العناصر الآتية: مؤلف مبدع غائب ، مسلح بنص معين يتحكم في وقت العرض ومعناه ، ويجعل ذلك العرض يصور مضمون أفكاره ونواياه . ويعتمدالعرضعلى المخرج والمثلين، ويتقمص هؤلاء شخصيات تمثل ، بما تقول ، فكر المؤلف المبدع مباشرة أم غير مباشرة . ويرى آرتو أن المجموعة من المخرج والممثلين عبيد ينفذون بأمانة خطط سيدهم ، ويقول ساخرا : أن هذا السيد لا يخلق في الواقع عبيد على كتابة نص ذي طبيعة تصويرية ، تقتصر على كتابة نص ذي طبيعة تصويرية ، علاقته بالواقع علاقة نقل ومحاكاة .

لم يتغير هذا البناء العام ، بحيث يرتبط كل عنصر في العرض بالعناصر الأخرى لفترة طويلة ، وأبقت عليه الثورات المسرحية ، بل حاولت في اغلب الأحيان أن تحميه ، فظل كما هو ، وظل النص الصوتى ، أى الكلمة أو القول ، المتحكم الأول في حركة العرض ، وأيا كانت أهمية الأشكال التصويرية أو الموسيقية أو الحركية التى أدخلت في المسرح الغربي ، فلقد اكتفت بمصاحبة النص أو خدمته أو ذخرفته .

وكتب آرتو فى خطاب الى ب كريميسو B. Cremieux عام ١٩٣١: « المسرح فسن

<sup>(</sup> Derrida ( ۱۷ ) ، الرجع السابق ، ص ۳٤٣ .

<sup>(</sup> ۱۸ ) المرجع السابق ، ص ۳٤٣ ،

مستقل ، عليه ، لكى يبعث أو يحيا بكل بساطة ، أن يحدد ما يميزه عن النص ، عن الكلمة الخالصة ، عن الأدب ، وكل الوسائل المكتوبة المثبتة الأخرى ، يمكن مواصلةالتفكير في مسرح قائم على أولوية النص ٠٠٠ لكسن هذا المفهوم الذي يجعل عددا من الشخصيات تجلس على المقاعد وتتبادل الحكايات مهما كانت روعتها ، لا ينفى المسرح نفيا مطلقــا ، بل يكون بالأحرى افسادا له (١٩) . لذايجب أن يتخلص الاخسراج من النسص وسسيطرة المؤلف ، وعندئك سيسترد حريته الابداعية، ولن يكون المخرج والمشاركون مجرد أدوات تستخدم في العرض . ولا يعني هذا أن آرتو رفض أن يطلق أسم « العرض على عـروض مسرح القسوة ، لكنه اشترط أن يكون هناك اتفاق على معنى هذه التسمية . واذا رجعنا الى أصل كلمة « عرض » قلنا أن المسرح ، كما يفهمه آرتو ، أن يعرض شيئًا ، الأنه أن يضاف كصورة محسوسة الى نص كتب سلفا . ولن يكون أيضا تكرارا للحاضر الذي كان من قبل في مكان آخر . وان يكون عرضا اذا قصدنا بهذه الكلمة مساحة يقدم عليها عرض يخاطب بعض المشاهدين المتلصصين ، ولن يكون تصوير عرض في الحاضر اذا كانت كلمة حاضر تعنى ما يجرى الآن العرض كمسا يفهمه آرتو اذن هو عرض أصلى يقدم على مساحة ما ، في وسط متعدد الأبعاد ، وتجربة تخلق مكانها الخاص الذي لا يمكن ان تلخصه الكلمات ، يقول آرتو في هذا الشأن : نحن ننوى ارساء مسرحنا على العرض أولا وقبل كل شيء ، وسندخل في هذا العرض مفهوما جديدا للمكان الذى سيسستخدم على كافة المستويات المكنة ، وبكافة درجات المنظور المتجه الى العمق والى اعلى ، ولسو ف تضاف الى هذا المفهوم فكرة خاصة عن الزمان تضاف

بدورها الى فكرة الحركة . . . هكذا يستخدم الفضاء المسرحى لا بأبعاده وحجمه فقط ، وانما بخباياه أيضا (٢٠) .

يرفض آرتو أذن العرض الكلاسيكي ، ویعید بناء مکان مسرحی مغلق یجری فیه عرض أصلى يعبر عن القوة والحياة ، والمقصود بالمكان المفلق هنا مكان ينبع من داخل اللات. هذا العرض هو عرض مرئي طبعا ، بعكس الكلمة التي تحجب الأشياء عن النظر ، لكن رؤياه لا تنظمها كلمة المؤلف \_ السيد ، بمعنى انه عرض لما هو مرئى ومحسوس فقط ، ويتضح هذا المعنى الصعب المعقد للعسرض من جزء من خطاب آرتو سالف الذكر: طالما أن الاخراج سيظل حتى في نظر أكثر المخرجين تحررا ، مجرد وسيلة للعرض ، وطريقة ثانوية للكشف عن بعض المؤلفات ، ونوعا من التسلية الخالية من المعنى ، لن تكون له قيمة الا بالقدر الذي يتوصل به الى التستر خلف الأعسال المسرحية التي يدعى خدمتها (٢١) . . . وفقا لهذا المفهوم الجديد للاخراج يؤثر العسرض كقوة محركة . هــذا وتفترض العــودة الى العرض الاصلى أن المسرح أو الحياة يكفان عن « عرض » لغة أخرى كلفة الأدب مثلا .

هذا العسرض المسرحى المحمسل بمختلف المدلالات في حاجة الى تفسير ، أو بعبسارة أخرى الى قراءة كيف يتوصل المتفرج الى هذه القراءة ، وما هو المنهج الذى يمكن أن يستند اليه الناقد في تفسيره للدلالة المسرحية ؟ هذان هما السؤالان اللذان سنحاول الاجابة عليهما، ولنلفت النظر ، منذ البداية الى أن الابحاث والدراسات التى اجريت في هذا المجال ،مجال علم الدلالات المسرحية ، لا تزال حتى الآن قليلة للغاية ، وفي مرحلة التكوين على حسد قول م + كورقان ، M. Corvin

<sup>(</sup> ١٩ ) الرجع السابق ، ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup> ۲۰ ) الرجع السابق ص ۲۹۹ .

<sup>(</sup> ٢١ ) المرجع السابق ص ٣٤٩ .

واذا كان الادب عامة قد استفاد كثيرا من تطبيق منهج علم اللغة فانالمسرح نظرا اطبيعته الخاصة لايمكن أن يعتمد على المنهج اللفوى فقط ، يقول ج مونان : قد يظن اليوم أن علم اللَّفة الحديث يستطيع أن يقدم لكل الذين يتساءلون عن المسرح ، ووظيفته الخاصـــة وطريقة سير العرض فيه ، عصما سحرية قادرة على حل كل المشاكل المسرحية . . وقد يظن أيضا للاسف أن كل هــذه المشـاكل بالحديث عن المسرح وكأنه « لفة » langage او دال ومدلول . . . ولا يدرك من يظن هذا أنه يكتفى في أغلب الأحيان بصب بعض البديهيات أو الآراء التي لم تثبت صحتها بعد في قالب الاستعارات اللغوية الشائعة مؤقتا، والتى ستختفى بعد خمسة أو عشرة أعوام ، بدون أن تكون معرفة المسرح قد اكتسبت منها شيئًا (٢٢) ويحذر مونان الباحثين من الحديث مسبقا عن المسرح وكأنه لغة ، لأن هذا يفترض أن كل المشاكل الخاصة بالعرض المسرحي قد حلت ، في حيين يجب البدء باكتشافها وتحديدها عن طريقة التحليل الدقيق العميق ، وربما الشروع في أيجاد حل لها .

ومن المؤكد أن العرض المسرحى لا يمكن أن يفسر بنقل مفاهيم وأساليب علم اللفة وتطبيقها تطبيقا آليا عليه . فاذا نظرنا الى لفة اللفويين نجدها وكأنها مجموعة من اللفات الانسانية الطبيعية ولا شيء غير هذا (الانجليزية) والصينية ، والاسبانية مثلا ) وأنها نظاما للتواصل يعمل اجمالا كمجموعة من الشفرات الخاصة جدا التي لم يوجد بناؤها حتى الآن في أية وسيلة من وسائل الاتصال الأخسرى التي يستخدمها البشر فيما بينهم (٢٣) ، وأذا على اللغة فقط السمت محاولتنا بالسلاجة ،

وباءت بالفشل ، ولا يعنى هذا أن الباحث فى مجال المسرح يخطىء دائما اذا توقع أن يهب علم اللغة لنجدته ، لكنه من الأفضل أن يلجأ الى علم آخر نشأ عن أعمال اللغويين انفسهم، الا وهو علم الدلالات ، الذى يعمل على تحليل ووصف كل وسائل التواصل بين البشر ، وربما بين الحيوانات أيضا .

يرى ف • دى سوسور أن علم اللغة ليس الا جزءا من علم الدلالات هذا ، لكن ظهـرت اليوم نظرة مختلفة تعتبر علم الدلالات جزءا أو جانبا من علم اللغة . وأيا كان موقعه ، فأن علم الدلالات علم خصب يتقدم بصفة خاصـة داخل علم المنطق وعلم النفس .

ويلقى التحليل السيميولوجي للعسرض المسرحي صعوبات جادة ، ويثير اسئلة كثيرة، هل يتعلق الأمر باستخلاص الدلالات الخاصة بمختلف المجموعات ، أولا وقبل كل شيء ، أم بتقسيم العرض ومسيرته الى وحدات ؟ ويلاحظ أن العرض وأغلب تركيبات الدلالات لها مواقعها في الزمان والمكان أيضا ، مما يعقد عملية التحليل الى حد كبير .

ويمكن تطبيق علم الدلالات على مجال فن العرض المسرحى بطرق عديدة ، لكن أى منهج يختار الباحث ؟ لأنه لا توجد اسسس سيميولوجية متينة يمكن أن نستخلص منها بعض النتائج حول دور مختلف الدلالات في ظاهرة العرض المسرحى المعقدة ، كوڤزان مثلا ، ينطلق من اعتبار النص حقيقة موجودة ويحاول أن يدخل شيئا من النظام في فوضاه الظاهرة على الأقل الناتجة عن كثرة ما يجرى في الزمان والمكان اثناء العرض ، وهو يقصم تحليله على العرض المسرحى بمعناه الواسع ، والباليه والبانتوميم ، ومسرح العرائس الخ . . أما

<sup>(</sup> Mounin ) الرجع السابق ، ص ۸۷ .

<sup>(</sup> ۲۳ ) الرجع السابق ، ص ۸۷ .

Demarcy الناقد السوسيولوجي ديمارسي فيستوحى تكنيك « تحليل المضمون » الذي يطبق في الصحافة ، فيثبت تيمات هــــــــــــات المضمون ، ويحاول أن يعرف كيف يتم التعبير عنها مسرحيا ، أي كيف يتم عرضها على المسرح ، ويحاول أن يعثر على التجسيد المادى للشخصيات والأشياء والدالات السمعية والبصرية ، والذي يتكلم هنا على عكس ما يجرى في عالم الصحافة - ليس النص فقط او الكلام الشفوى فقط ، وانما عدد من اللفات الخاصة بالمسرح ، لفات تخاطب العين أو الاذن بسيل عدة . ويرى ديمارس أنه يجب البحث عن الطريقة التي تنتظم بها هذه الدلالات وتتراكب ، والطريقة التي ينتج بهــا هـــــــــا الانتظام بعض المعاني والتيمات . وذلك لان بناء العمل المسرحى ذاته يحمل في طياله بعض التيمات ، وهذه التيمات بالذات هي التي تخفي بعناية ولا ترى ، أي أن منهج ديمارس يبدأ من النص وينتهى الى التنظيم البنائي للعمل المسرحي ، مارا بمختلف الدلالات ، هـ كذا يبدأ مما هـ و واضح كل الوضوح وينتهى الى ما هو خاف كل الاختفاء اماج ، مونان فيقول عن تفسير العسر ض المسرحى: أن ما يسمى تقليديا عن خطا تواصلًا مع المؤلف أو المسرحية يعنى بلا شك بالنسبة لكل مسرحية تفسير معناها على اساس الدلالات التي يقدمها العرض: النص أولا بطبيعة الحال ، ولا نتحدث هنا عن الضوء الثقافي الذي تلقيه معرفة المؤلف ، وزمسن الاحداث والمسرح عامة ، وكل ما يضيفه الى النص مجموع المـوقف المسرحي: الممثلين ، الديكورات ، الحركات ، وتقبل المتفرجين ، واثارة بعض المتفرجين للبعض الآخر ،وممنى المسرحية أبعد عن معنى الرسالة اللفوية البحتة ، منه عن معنى أي حدث ما ، فالعرض المسرحي يفسر بالضبط كما يفسر حدث نشمهده ونشارك فيه ، فنحن لا نقرأه ولا نحل

شفرته كما نحل شفرة أى رسالة لغيوية عادية ، كل ما هنالك أن العرض المسرحى يبنى كنوع خاص جدا من الأحداث المتابعة التى تصور عمدا لكي تفسر ، ولن يكون علم الدلالات المسرحية الا بحثا منهجيا عن القواعد (أن وجدت ) التى تحكم هذا الانتاج المعقد ، للدلالات والاثارات التى تسمى الى اشراك المتفرج الى أقصى درجة فى حدث مفتعل يرجى أن يكون ذا معنى بالنسبة له . (٢٤)

وتحدث بعض الباحثين عن طرق مختلفة لقراءة العرض المسرحي . نذكر من بينهـا الطريقة التي أطلق عليها ديمارس اسم القراءة المستعرضة ، أي القراءة بالعرض 'transversale' تقوم هذه القراءة على أسلوب للتلقى يجعل المتفرج لا يدخل في قصة المسرحية اساسا ، واذا تابعها لا تصبح موضع اهتمامه الوحيد ، فهو يلاحظ كل عناصر المعنى التي يشتمل عليها العمل المسرحي ، ويطرح هذا السؤال ، كلما ظهر واحد منها: ما هذا ؟ هذا الاسلوب في التلقى عن بعد يجعل المتفرج ينطلق من المبدأ القائل بأن الآلة التي أمامه ترسل حشدا من المعلومات التي يجب أن يتحدد موقعها تحديدا صحيحا ، وذلك من خلال مجموعات مختلفة من الدلالات تتمثل في الديكور ، والمواد والألوان والحركات الخ... والفرق بين هذه القراءة والقراءة الأفقية يكمن في الرغبة في العثور على مختلف الوحــدات الدالة التي يشتمل عليها العرض والوحدة الدالة قد لا تكون واحدة ، وانما مجمــوعة من العناصر المركبة بحيث تنتج معنى معينا . وتتم هذه القراءة بعمليات ثلاث يقوم بها المتفرج في وقت واحد ، وهــده العمليــات الثلاث هي: ١ - التعرف على العناصر الدالة؛ ٢ - قراءة هذه العناصر ، أي استخلاص معانيها المتعددة بالرجوع الى الواقع الثقافي والاجتماعي ، ٣ \_ تثبيت المدلول الحقيقي

بالتعرف على السمات المتشابهة أو المسكاملة لمختلف الوحدات الدالة طوال العرض .

تعمل أثناء المراحل الثلاث هذه للقراءة المستعرضة أنواع ثلاثة من الوعى تحدث عنها الناقد رولان بارت في المرحلة الأولى ، يتعلق الامر بالرؤية والنظر والملاحظة وتشفيل الحواس وربط العين والأذن بالعمل المسرحي، واستعادة متعة النظرة التي تفسر وتتعرف على الأشياء وتسميتها أي متعـة المفـاجأة والاكتشاف . منذ تلك اللحظة يمكن أننقول أن الوعى « الباراد جماتيكي » ، اي الوعى الابدالي paradigmatique يلعب دوره الأن الرؤية تفترض التمييز بالحواس والفكير واستخلاص خواص عنصر ما داخل مجموعة من العناصر . هذا التفكير المقارن يحددالفوارق ويمكن من الكشيف عن الطابع الخاص للدلالة المرئية ، بعد ذلك يمكن النزول الى اعماق التراث الأسطوري الذي ترجع اليه الدلالة . في المرحلة الثالثة ، بعد أن يكون فكر المتفرج قد ملأه الدلالة بمدلولاتها المختلفة المستمدة من المجتمع والتاريخ ، يتدخل الوعي « السنتجماتيكي » أي الوعي التروزيعي الذي يمكن من تثبيت syntagmatique بعض المعاني دونما البعض الآخر عن طــريق التشابه والتكامل والتضاد ، ولا شاك أن المتفرج يمكن أن يلجأ الى أنواع الوعى الثلاثة هذه معا ، وأن يمزجها أثناء وبعد عملية التلقى .

لطريقة القراءة هذه مزايا عديدة ، اهمها انفتاح العمل المسرحى على المجتمع الى اقصى درجة ، واعطائه بالتالى كل ثقله الثقانى والاجتماعي ، وهي تمكن الباحث ، في الوقت نفسه ، من اكتشاف ايديولوجية العمل وطابعه الاسطورى العميق ، وبفضل هلم المعرفة التي اكتسبها يصبح المتفرج سيدا للعمل المسرحى ويسيطر عليه بدلا من أن يفتن للعمل المسرحى ويسيطر عليه بدلا من أن يفتن به ، ومن ثم يتحول الى فاعل حقيقى ، ويتمكن من المشاركة في العرض مشاركة فعلية .

الا أن القراءة المستعرضة لا يمكن انتكتفى بالتعرف على الدالات ، حتى لو كان هـذا التعرف كاملا ، لكن كيف يستطيع المتفـرج أن ينتقل الى مستوى المدلول ؟ وبأية وسيلة يستخلص مـدلولات الوحـدات الدالة التى بستخلص منها في نهاية المطاف ما جاء والتى يتألف منها في نهاية المطاف ما جاء لرؤيته ؟

ونعود مرة أخرى الى منهج ديمارس الذى يقول أنه لا بد من استخلاص الدلالة بالقراءة المستعرضة ، ثم ارجاعها الى الثقافة والمجتمع اللذين أوجداها ، وبحث مكانها ووظيفتها داخلهما ، ويعنى هذا العثور مرة أخرى على البعد العميق للدلالة والرجوع الى رصيدها الثقافي وثقلها التاريخي ، لا يوجد مدلول اذن الا عن طريق المجتمع وتاريخه ، فهو الذي أعطى الدال. معانيه المختلفة وتاريخ المجتمع سجل شيئًا فشيئًا في الدلالة ، وعندما يرى المتفرج الدال في اطار العسرض ويتساءل: ما هذا ؟ ٠٠٠ ويتعرف على الشيء الذي يدل عليه سيتساءل أيضا : وما هذا الشيء في الواقع ؟ وماذا يعكس ؟ لا ينبغي أن يقف المتفرج اذن عند مستوى العرض وفي العرض، وانما يجب أن يخرج منه باستمرار لاجسراء هذا التقابل . وهكذا تتكشف له ايدلوجيـــة العمل المسرحي الاجتماعية الحقيقية ، لأن أي عمل فني يؤدي وظيفة معينة ، رجعية كانت ام تقدمية .

يبقى بعد القراءة عدد من التساؤلات مرجعه أن الواقع الثقافي والاجتماعي يدخل في الدلالة عديدا من المعانى ، لذا يجد القارىء نفسه أمام سلسلة غامضة من المدلولات ، ومن ثم يجب تثبيت المعنى الحقيقى ووضع حد لهذه التساؤلات ، ويرى ديمارس أن هناك سبيلان الى ذلك :

ا - ایجاد ما یربط بین مختلف الدلالات التی یشتمل علیها العمل السرحی ، وذلك بالبحث عن السمات المتشابهة بینها ، وادراك

أن لها مدلولا مشتركا في مستوى معين من المعومية ، وانها تقول اما نفس الشيء أو أشياء متكاملة أو مترابطة . وشيئًا فشيئًا يتأكد المدلول الحقيقي باستمرار ، مدلول واحد عبر الدلالات المختلفة .

۲ - التعرف على التيمات التى يحتسوى عليها النص طريقة أخرى لتثبيت المعنى ،اكن هده الطريقة ليسبت فعالة فى كل الحالات ، بالقدر الذى يكون به النص عنصرا مكملا لعناصر أخرى وبالقدر الذى يمكن أن يقتسرح به مجموعات عدة من الدلالات المتباينة جذريا التى تتكون منها كل الاقوال discours .

وفى النهاية يتكون من التكامل بين قصة المسرحية والتاريخ والدلالة موقف جسديد يتخذه المتفرج ، موقف ثقافي هو مزيج من المتعة والفضول والخيال والتبصير والتحرر ... الخ ولنا عودة الى موضوع قراءة العرض المسرحى وتفسير دلالاته عندما يتطرق حديثنا الى الجمهور .

المسرح هو عالم الدلالات حقا . لقد قال ر . بارت في هذا الشأن « العرض المسرحي فعل سيمانتيكي مركز الى أقصى حد يستخدم كآداة للتواصل دالات تفضى بطريقة تكادتكون منتظمة دائما الى بعض المضامين Code والاصطلاح الذا، كان المسرح فن الشفرة واعتماده على الشفرة هو احدى معطياته الاساسية .

أين موقع المسرح من الفنون الأخرى التى تستخدم الدلالات أساسا وأهمها الادب والسينما أيمكن القول بأن المسرح يحتسل مكانا وسطا بين الأدب والسينما عندما درس ك ميز Ch. Metz السينما أوضح التماثلي للصورة على حد قوله ، أي تشابهها التام مع الشيء المصور ، وهسساا

ما يسميه اخصائيو علم الدلالات الأمريكان التصويرية inconicite ، ولا يعنى هذا أن التماثل ينشأ عن غياب الشفرة ، ففي السينما مثلا ، عندما تنقل الصورة الواقع وتعكسه تبقى الشفرة . ولا يتعلق الامر أبدا بالتعارض بين التماثل والشفرة ، بل بالتعارض بين موقفين من العمل الفني : اما نقــل الشـــفرة الموجودة في الواقع ، أو تجاوزها حستى في عاداتنا التي ندرك بها الواقع ، والمسرح يحمل في جوهره فكرة تغيير عادات المتلقى الادراكية حتى عندما يحاول المخرجون أن ينقلوا الواقع نقلا دقيقا بحيث يكون النقل صورة طبــق الاصل من الواقع مثلما في المدرسة الطبيعية يوجد التجاوز دائما ، كما أن خشبة المسرح واداء الممثلين يخلقان بطبيعتهما موقفا مصطنعا وهذه الخاصية هي التي تجعل قراءةالمتفرج للعرض أمرا ضروريا ، وغالبًا ما تجبر اللفـــة المسرحية المتفرج على قراءة دلالاتها وتفسيرها، لكن لا بد من الاعتراف بأن اللغة المسرحية المرئية تحتل مكانا وسطا بين اللفة المرئيسة المكتوبة واللغة السينمائية المرئية . وذلك لانها على عكس الكتابة تأخذ من الواقع بضعة أشياء لكى تبنى نفسها كلفة ، فعلى سبيل المشال تستخدم الكتابة كلمة « جيش » لكي يظهر الجيش في خيال القارىء . أما المسرح ، فيمكنه أن يذكر هذه الكلمة على لسان أحد المثلين ، لكنه لن يظهر الجيش على المسرح كما تفعل السينما ، وسيحاول أن يعثر على عنصر صوتی او مرثی لیقول « جیش » ، ویصورها بحيث تظهر في ذهن المتفرج . اذن ، في المسرح، لا يتلقى المتفرج الشيء المرئى مباشرة كما هو الحال في السينما ، بل عليه أن يقرأ الدلالة المرثية مثلما في الكتابة الى حد ما ، لكن بقدر أقل من الدقة .

هذا ويكمن تعقيد المسرح بالذات في هذا الوضع الوسط الذي يشخله بين الكتابة والسينما ، فمن ناحية ، لا تستفيد الصورة المسرحية من ذلك التلقى السهل الناتج عن التماثل الذي تتميز به السينما ، ومن ناحية

#### الدلالة الميرحية

اخرى لا يمتلك المسرح حتى الآن المناهج الثابتة التى تمكن المتفرج من قراءة دلالاته ، لذا يعيد المسرح المتفرج الى متطلبات ما يسمى بالفكر الرمزى أكثر مما تفعل الفنون الآخرى .

وبما أن المسرح عالم من الدلالات ، يمكن تعريف الاخسراج بأنه عرض لقسول مسرحي صوتی ومرئی ، بواسطة أنواع شــتی مـن التجسيد المادي ٤ انطلاقا من النص أو من أي يجد المخرج في متناول يده مجموعة من اللفات التي يمكنه أن يستجل فيها دلالاته: الديكور والاكسسوار ، والازياء ، والالوان ، والاصوات والاضاءة ، والحركات ، الغ . . . ولكلواحدة من هذه اللغات امكانيات كبيرة لم تستغل الا قليلا في الواقع ، ويكفى أن نذكر الأبحاث العلمية الحديثة التي احتلت مكان الصدارة في سيميولوجيا المسرح ، لكي ندرك مــدي اهمية هذا الموضوع. ويمكن أننقول أنالمسرح العظيم أو المخرج العظيم هــو الذي يدرك ، بالحدس أو عن وعي ، أهمية الدلالات هذه. وعندما تحدث بارت عن مسرح برخت قال : لقد عالج فن برخت الثورى الشكل وفقا لمنهج خاص هو المنهج السيميولوجي (٢٥) .

واذا كانت الظاهرة المسرحية بناء مسن الدلالات ، فان هذا البناء يجب أن يحتفيظ بتوازنه في كل المواقف ، واذا كانت له نقياط ارتكاز متينة ، عوضت التفيرات التي تطرأ على نسجه المعقد بدون أن تلاحظ ، لكن اذا غابت واحدة من قواعده أصبح من الضروري اجراء تغييرات أساسية في خط البناء كله ، ومن أمثلة أبنية الدلالات الثابتة مسرح «النو» الياباني ، ومسرح « الكابوكي » ، ومسرح العرائس ، الغ . . . ومتانة البناء تجعيل الدلالات المسرحية تتخذ معان معقدة وثبات الدلالات يزيد من قدرتها على الدلالة ، ففي

المسرح الصينى مثلا ، كل خطوة يخطوهاالممثل تتضمن معنى معينا . وكل حركة من حركات يده تعنى دعوة خاصة ، والسير نحو ناحية الخروج اليسرى من المسرح تعنى العودة ، وقى وتكتسب معنى جديدا فى كل موقف . وفى مسرح العرائس التشيكى ، تحسول دخسول العرائس الى قاموس كامل من الدلالات ، فالدخول من أعلى يعنى « الظهور المفاجىء » ، والاختفاء تحت الارض يعنى الموت أو الرحيل الى الجحيم » .

ولا بد من أن نلاحظ أن ثبات الدلالات وأسس بنائها لا يجعل التعبير فقيرا حتما ، لانه يمكن ادخال بعض التفييرات على البناء التقليدى ، والمتفرج يشعر بكل ذبذبة ، مهما كانت خفيفة في عالم العرض ، وهذه التغييرات التي تجرى بالذات داخل البناء هي التي تولد شتى الانطباعات في المتفرج .

ولا بد من أن للاحظ أيضا أنه توجد في المسرح ، مثلما في أي فن آخر ، دلالات لا تنتمى الا الى بعض المدارس • قفى المأساة الاغريقية مثلا ، كانت هناك دلالة تميز الشخصية الرئيسيةعن الشخصيات الثانوية. وكانت هذه الدلالة تتمثل في الجهة التي يدخل منها الممثل الذي يقوم بدور تلك الشخصية واقرت الأوبرا، في القرن الثامن عشر الفرنسي، النظام التالى : « كان كل العازفين المنفردين يقفون متوازين في المقدمة ، ووراءهم الشخصيات الكوميدية ، وكان الكورسيقف وراء هؤلاء ، وكانت الاماكن داخــل الصف الأول موزعة على النحو التالى: كان الممثلون الذين يؤدون الادوار الرئيسية يقفون على سمار المتفرجين ، كل حسب صفته من اليسمار الى اليمين ، اما البطل فكان يحسل مكان الشرف ، اى المكان الاول من اليسار لانه كان

Demarcy: Eléments d'une sociologie du spectacle. Paris, Union Generale d'Editions, 1973, p. 369.

مخصصا عامة لأهم شخصيات المسرحية (٢٦). نستخلص من كل هذا أن المكان الذى كان يشغله الممثل كان دلالة لدوره ، وفي مسرحيات الكوميديا دى لارتى كان الزى ـ زى الدكتور، أو بنطلون أو ارليكان ـ دلالة دقيقة للشخصية في نظر المتفرج ، ومن الطبيعي الا تتغير الدلالات المرحية من فترة الى أخرى أو مدرسة الى أخرى فقط ، فهي تتغير في الوقت الذي يتغير فيه الاسلوب المسرحي في مجموعه ، وتحل فيه الاسلوب المسرحي في مجموعه ، وتحل محلها دلالات أخرى ، كما أن الممثلين المختلفين يعطون دلالات مختلفة للادوار التي يؤدونها .

واذا كان المسرح هو عالم الدلالات ، فهو ، دونا عن الفنون الاخرى ، فن تظهر فيهالدلالة بما يمكن من ثراء وتنوع وتركيز ، فالكلمة التي ينطق بها الممثل لها معناها اللفوي ، وهي دلالة للأشخاص والأشياء والمشساعر والافسكار أو علاقاتهم المتبادلة ، تلك العلاقات التي أراد مؤلف النص أن يصورها ونبرة صوت الممثل والطريقة التي ينطق بها هذه الكلمة أو تلك يمكن أن تغير قيمتها . وكلنا نعرف أن هناك طرقا مختلفة تقال بها كلمة « أحبك » مشلا ، وحركات الوجه أو اليد يمكن أن تؤكد معنى الكلمات أو تعطيها طابعا خاصا ، وتتوقف أشياء كثيرة على وضع الممثل الجسماني ووقفته بالنسبة للمثلين الآخرين ، والعسامود قد يعنى أن الاحداث تدور أمام أحد القصور، والتاج على رأس الممثل ، دلالة للملك في العرض المسرحي ، كل شيء اذن له دلالة .

قد تكون هذه الدلالة لغويا أولا ، فالعرض المسرحى يستخدم الكلمات ومجموعات الدلالات الأخرى سواء بسواء ، فهو يلجأ الى الدلالات السمعية كما يلجأ الى الدلالات السمعية .

وهو يستغل كل الدلات الخاصة بالتواصل

بين البشر ، وكافة الدلالات التى تفرضها احتياجات النشاط الفنى ، ويستمد دلالاته من كل مكان : الطبيعة ، والحياة الاجتماعية ، ومختلف الحرف ، وكافة المجانات ، توجد دلالة لا يمكن استخدامها في العرض ، فالثراء السيميولوجي لفن العرض المسرحي يفسر لنا في هذه الحالة ، التعقيد (٢٧) .

ونادرا ما تظهر الدلالات على المسرح وحدها . فالدلالة اللغوية تصاحبها فى أغلب الاحيان دلالة النبرة والايماء والحركة وكافة وسائل التعبير المسرحية الاخرى : الديكور والزي والماكياج والصوت . . الخ ، كل هذا يؤثر فى وقت واحد على المتفرج فى شكل تركيبات متكاملة يوضح بعضها البعض الآخر او يناقضه .

وبما أنه لا يوجد في الوقت الحاضر منهاج ثابت لدراسة الدلالة المسرحية بفضل اعتماد منهج علم اللغة للقيام بهذه الدراسة ، ولو كوفزان مبدأ سوسو الخاص « بالدال » و « المدلول » ، وهما العنصران المكونان للدلالة فمثلا ، قد يدل صوت ما على سقوط المطر ، في هذه الحالة يكون الصوت الصادر عن قطعة الصفيح التي يدق عليها الدال وتكون فكرة المطر المدلول ، لكن سقوط المطر يمكن أن يصور على المسرح بطرق عدة تستخدم مجموعات مختلفة من الدلالات: عرض سقوط المطر على شاشمه بيضاء ( الاضاءة ) أو معطف واقى من المطر ( الزي ) أو مظلة ( اكسسوار ) ، أو ممثل ينفض الماء عن ملابسه وهو داخل (الحركة) ، أو شعر مبتل (تسريحة الشعر) ، أو صوت المطر ( الموسيقي أو الاصوات ) الخ . . قد تتواجد هذه الدلالات في وقت واحد أو تتابع ، كذلك

<sup>(</sup> Kowzan ( ۲۷ ) الرجع السابق ص ه٦٠

ان تتواجد دلالات مختلفة ، ويظل ل واحدا : سقوط المطر . وهذا مثال : يمكن تصوير فكرة الشـخص عديم نسبة على المسرح باستخدام دلالات شة : الكلمة أو اللهجة ، أو الايماءة ، أو **کات** او التحرکات او الزی النح .... المداول يظل شخصا عديم الثقافة . في ل الخامس من مسرحية برنارد شو جماليون » يطل مستر دوليتل عند مسن ر وهو يرتدى بذلة بورجوازى ثرى . چلس الممثل الذي يلعب هذا الدور في ا ويضع قبعته على الارض ، ويشعل ارا ويتردد لحظة باحثا عن منفضة ، ما لا يجدها يستخدم قبعته لهذا الفرض م حركته هذه انه يريد أن يضع رماد معار في مكان ما ، انه سيء السلوك ، انه أن يسلك سلوك الجنتلمان ، وتوجد ن هذه الحالة دلالة واحدة ودال واحد ، مدلولات متراكبة .

سعلح اغلب الباحثين في هذا الموضوع نغسيم الدلالات الى مجموعتين : دلالات ية ، ودلالات اصطناعية ، واستخلصوا للائة عشر مجموعة منها . ويقبل أن هذا التصنيف لأنه « يريد أن يوفق حد ما بين الأهداف النظرية والاهداف بحد ما بين الأهداف النظرية والاهداف بحد ، خدمة للبحث السيميولوجي ، ويجاد اداة مؤقتة للتحليل العلمي المسرحي (٢٨) ، ويظهر هذا التمييز للدلات في كتاب اندريه لالاند

Vocabulaire technique et critique la philosophie, A. Lalande یقول الکاتب: الدلالات الطبیعیة هی آت التی لا تنشأ علاقتها بالشیء الذی هلیه الا عن قوانین الطبیعة: مثلا الدخان للنار ، الدلالات الاصطناعیة هی تلك الستند علاقتها بالشیء الذی تدل علیه نراد اددی غالبا ما یکون جماعیا، ویمکن

أن تؤكد أن الفرق الاساسى بين الدلالات الطبيعية والدلالات الاصطناعية يقع عند لا الادراك مستوى ارسال émission الحسى perception ، وأنه يتوقف على وجود أو عدم وجود الرغبة في ارسال الدلالة . ويقول كوفزان في هذا الشأن : كل شيء دلالة لشيء ما في ذاتنا أو في العالم المحيط بنا في الطبيعة ونشهاط الكائنات الحية ، والدلالات الطبيعية هي تلك التي توجد بدون مشاركة الارادة ، وارسالها يظل لا اراديا بالرغم من أن لها طابع الدلالة في نظر من يدركها ويفسرها ، تشتمل هذه الفئة من الدلالات أساسا على ظواهر الطبيعة: فالبرق دلالة للمطر ، وارتفاع درجة الحرارة دلالة المرض ، ولون البشرة دلالة للجنس الخ ... وافعال البشر التي لا يقصد بها شيء الحركات الإنمكاسية réflexes مثلا . أما الدلالات الاصطناعية فيخلقها الانسان أو الحيوان اراديا للاشمارة الى شيء ما أو الاتصال بشخص ما ،

والدلالات التى يستخدمها الفن المسرحى تنتمى كلها الى مجموعة الدلالات الاصطناعية لأنها ناتجة عن عملية ارادية ، وكثيرا ما تخلق عمدا وهى تسستهدف التواصل فى نفس اللحظة التى ترسل فيها .

والدلالات المسرحية وظيفية الى درجية كبيرة ، فالمسرح يستخدم دلالات مأخوذة من كافة مجالات الطبيعة ، وكل الوان النشاط الانسانى ، وعندما تستخدم أى من هده الدلالات على السرح تكتسب قيمة ومعنى أكثر وضوحا من معناها السابق .

الى دلالات ارادية على المسرح ، وحتى اذا كانت تفتقر الى أية وظيفة تواصلية فى الحياة نراها تؤدى هذه الوظيفة على المسرح فعلى سبيل المثال مونولوج العالم الذى يحاول أن يعرض أفكاره يتكون من دلالات لغوية ، أى دلالات اصطناعية ، لا يريد بواسطتها توصيل شيء ما ، لكن اذا نطق هذا العالم بمونولوجه على المسرح استرد المونولوج دوره الاتصالى .

قلنا أن كل الدلالات التي يستخدمها الفن المسرحي دلالات اصطناعية ، لكن هله لا يستبعد وجود بعض الدلالات الطبيعية ، ففي القاء المثل وحركاته تتجاوز الملاقات الشخصية والحركات التي تخلق عمدا وتختلط الحركات الواعية بالحركة اللارادية ، ومن ثم تختلط اللالات الطبيعية باللالات الطبيعية باللالات الاصطناعية ، على سبيل المثال صوت المثل الشاب الذي يلعب دور رجل عجوز دلالة اصطناعية ، بينما صوت المثل العجوز الذي يلعب دور رجل عجوز دلالة طبيعية .

ولا بد أن يستتبع تقسيم الدلالات الى مجموعتين كبيرتين تصنيف آخر يأخل في اعتباره الدلالات التي تنتمي الى مجموعة واحدة ، ويمكن تصنيف الدلالات ومجموعاتها حسب الاشخاص الذين يوجد منها اراديا ما دامت الدلالة الاسطناعية تفترض الخلق الارادي ، يخلق الكاتب المسرحي دلالات الكلمة أساسا ، الا أنه يستطيع أن يوحى \_ من خلال النص أو بحضور البروفات ــ بدلالات تنتمي الى المجموعات الأخرى .واذا وردت فيالنص اطلق عليها اسم الاشارات المسرحية ، وغالبا ما تعزل عن النص بحروف مميزة او بوضعها بين قوسين ، ومنها يتألف ما سميناه بالنص الثانوي ، والمخرج في أيامنا هذه أصبح سيد العرض المسرحي ، والشخص الذي يتحكم فيه أساسا ، فهو يستطيع أن يخلق الدلالات أو يحدفها جزئيا أو كلية ، بما فيها مجموعة الدلالات اللغوية ، فغي مقدوره أن يغير النص بحذف أشياء منه أو أضافة أشياء أخرى

اليه ، اما الممثل فيحدد بطريقة مستقلة إلى حد ما دلالات اللهجة ، والحركة والايماء واحيانا الماكياج والزى ، وعلى مصمم الديكور أن يخلق دلالات الديكور والاكسسوار والاضاءة احيانا ، وعندما يحدد معالم المكان الذي يجرى فيه العرض يوحى اذا شاء بدلالات الحركة ، والملحن أو الموسيقار يشارك في العرض بخلق الدلالات الموسيقية ، وأحيانا الاسروات المختلفة ، وفي حالة الباليه أو البانتوميم يوحى الى الممثل بدلالات الحركة ، وهناك تصنيف يقسم الدلالات الى خمس مجموعات كبيرة: دلالات خاصة بالنص الذي يلقى أو التعبير الجسماني أو مظهر الممثل الخارجي ، أو مكان العرض ، أو الآثار الصوتية ، ولنشر الى تصنيف ثالث يفرق بين الدلالات السحمعية والدلالات البصرية؛ فالكلمة واللهجة والموسيقي والاصوات bruitage دلالات سمعية بينما تضم الدلالات البصرية كلا من الايماء ، والحسركة والماكياج والتسريحه والاكسسوار والديكور والاضاءة ، ويرتبط بهذا التصنيف القائم على ادراك الدلالات حسيا تصنيف آخر يحدد موقعها من الزمان والمكان ، فالدلاله السمعية توصل في الزمان في حين نجد أن الدلالات البصرية اكثر تعقيدا ، لأن بعضها ينتمى الى المكان من حيث المبدأ: الماكياج والتسريحة ، بينما يعمل البعض الآخـــر في الزمان والمكان في آن واحد: الحركة والاضاءة ٠٠٠ واذا قسمنا الدلالات حسب من يحملها ، حصلنا على أربع مجموعات كبيرة: دلالات سمعية تصدر عن الممثل ، دلالات بصرية توجد في المشل ، دلالات بصرية خارجة عن نطاق الممثل ، ودلالات سمعية خارجة عن نطاق الممثل .

وأيا كان التقسيم المتبع فان الباحثين اصطلحوا على اعتبار مجموعات معينة من الدلالات دلالات مسرحية ، وكلها خارجة عن نطاق الدلالة اللغوية ، وأهم الدلالات هي : الزي ، الديكور ، والاكسسوار ، والاشياء

والحركة ، وتسريحة الشعر ، والاضاءة والموسيقى والاصوات .

الزي شيء ودلالة في آن واحد ،ويمكن أن يحمل بناء ما لمجموعة من الدلالات ، فهو قد يدل على الانتماء الى طبقة اجتماعية معينة أو جنسية معينة أو ديانة معينة ، كما يمكن أن يدل على الوضع الاقتصادى لمن يرتديــه أو سنه ، وغالباً ما يكون الزى المسرحي دلالة لاحدى الدلالات الخاصة ، أو لشيء ما ء على سبیل المثال ، قد یمیز الزی شخصیة رجل صینی ثری ، بمعنی أن یكون فی آن واحد دلالة للجنسية (صيني) والوضع الاقتصادي ( ثرى ) لكن الزى المسرحى شأنه في ذلك شأن الديكور أو حركات الممثلين لا يحمل دلالات كتلك التي يحملها الري الحقيقي ، ويقتصر عدد هذه الدلالات عادة على واحدة او اثنين او ثلاثة ، فالمسرح لا يستخدم الا دلالات الزی التی لا بد منها لموقف درامی معين ، والزى شأنه شأن الديكور والدلالات المسرحية اخرى لا يقوم دائما بوظيفة تصويرية، والحالات التي تظهر فها دلالات لدلالات أخرى أكثر من الحالات التي تظهر فيها للاشسياء ، فالممثل الذي يؤدى دور رجل جائع قد يرينا أنه يأكل الخبر في حد ذاته بدون أن يكون الخبر دلالة للفقر •

وعندما يظهر المثل على السرح ، ندرك الأول وهلة ما اذا كان ملكا أو فلاحا أو عاملا ، الن انتحدد مكانته وانتمائه الاجتماعى،وذلك من خلل شكل الزى الذى يرتديه والمادة التى صنع منها ، فالحرير أو المخمل دلالة للثراء والارتقاء الاجتماعى ، ومنها يصنع زى الملك والنبيل وسيدة الطبقة الراقية ، كما أن الزي يحدد الزمان والمكان الذى تدور فيه احداث المسرحية ، يمكن أن نقول أن المثل يتقمص شخصية جندي روماني ، أو كاهن فرعوني ، أو فلاح صينى من خللل زيه ، واستعمل الزى في فترة معينة استعمالا واصطلاحيا بحتا من خللل لونه ، ولعل

الميلودراما افضل مثال بمكن أن يساق في هذا المجال ، كانت الميلودراما تعتمد على ثلاث شخصيات نمطية محددة الدور ، لا يمكن أن يختلف عنها المتفرجون ، وكان لون الزي أحد العوامل التي تساعد على التعرف على هذه الشخصيات ، فالفئات الطاهرة البريئة كانت ترتدى اللون الابيض بينما يرتدى حبيبها الشبهم الشبجاع اللون الأحمر مثلا ، ويرتدى الشرير الذي يقف حائلا بينهما ، وغالبا ما تكون الفتاة ضحية له ، اللون الاسحود والمسرحيات التي حـاول كتابها أن يصــيغوا تيماتها القديمة \_ تاريخية كانت أم اسطورية \_ صياغة حديثة ، واسقاطها على أحداث الحاضر لجاوا الى وسيلتين متناقضتين كل التناقض: اما الاحتفاظ بالزي التاريخي أو زي الاسطورة القديمة ، اما الباس المثلين أزياء حديثة ، كما فعل جان انــوى في مسرحيته الشـــهيرة انتيجونا ، فلقد أخرجت هذه المسرحية عام ١٩٤٤، أي قبل تحرير فرنسا بعام وأحد ، لذا حاول المؤلف والمخرج أن يحثا الجمهور على التمرد والثورة على الاحتلال الألماني فجعلا الممثلين يرتدون ملابس العصر الحديث لمحسو المسافة الزمنية بين مضمون المسرحية الماضى ومضمونها الحاضر ، واسمستخدما الزي استخدما ذكيا هاما وصولا الى تلك الغاية .

والدور الاساسى الذى يلعبه الديكور هـو الدلالة على المكان الجغرافي (ميدان عام) أو الاجتماعي (مسرح ، قهـوة) أو كليهما (شارع تطل عليه ناطحات السحاب ) ويمكن أن يدل الديكور أو أحد عناصره على الزمان ، فالمعبد اليوناني دلالة لفترة تاريخية معينة ، واسقف المنزل الذى يغطيه الجليد دلالة لفصل الشتاء ، وغروب الشمس وظهور القمر دلالة لجزء من الليل أو النهار ، وقد يكون الديكور للإلة للجنسية أو الوضع الاقتصادى أو الديانة المنع . . . والى جانب وظيفته السيمولوجية في تحديد زمان الاحسداث ومكانها ، يمكن أن يشتمل الديكور على دلالات لها علاقة بأكثر الظروف تباينا ، ولا بد من

الاشارة الى أن الحقل السيمولوجي للديكور المسرحى يكاد يكون واسعا كحقل الفنسون التشــكيلية: الرسم ، والنحت والعمارة والزخرفة ، والوسائل التي يستخدمها مصمم الديكور متعددة الشكل واللون والنوع ، ويتوقسف اختيارهما على التقاليد المسرحية السائدة ، والتيارات الفنية السائدة والذوق الشخصي والظروف المادية التي يجرى فيهسا العرض ، قد يكون الديكور غنيا بالتفاصيل وقد يكتفى ببعض العناصر الاساسية بل بعنصر واحد أحيانا ، فاذا دل الديكور على منزل بورجوازى مثقل بالتفاصيل اصبحت كل قطعة أثاث وكل شيء دلالة من الدرجة الاولى لقطعة أثاث أو شيىء حقيقيين ، لكن أغلب هذه الاشياء يفتقر الى المعنى المنفرد في الدرجـة الثانيـة ، وتركيب عدد من دلالات الدرجة الاولى هو الذي تتكون منه دلالات الدرجة الثانية: بيت بورجوازي ، ولا تتوقف قيمة الديكور السيميولوجية على كمية دلالات الدرجة الاولى ، لأنه يمكن أن يكون للدلالة الواحدة مضمون أغنى بكثير من مضمون مجموعة كاملة من الدلالات ، ووظيفة الديكور السيميولوجية لا تقتصر على الدلالات التسى تشتمل عليها عناصره ، فحركته وتفييره قـــد یکون لهما معنی تکمیلی او معنی مستقل ، وهناك عروض مسرحية تستفنى عن الديكور الحركة أو الكلمة أو الزى أو الاكسسوار أو الاضاءة الخ ..... فالمسرح الدائري الغي الديكور تقريبا ، واكتفى ببعض العناصر التي لا بد منها لحركة المثلين ، لأنه لا يمكن عمليا وضع الديكور وسط المتفرجين ، والا حجب عنهم الممثلين ، في حين عمد مخرجو المسرح الطبيعي الى ادخال كل التفاصيل التي تعكس الواقع على ديكور المسرح ، لدرجة أن المخرج انطوان ، رائد هذه المدرسة أوصى بأن يوضع على المسرح فخذ عجل حقيقي اذا ما كان مكان الاحداث محل أحد القصابين ، وأوصت المدرسة الكلاسيكية الفرنسية باحترام وحدة

المكان احتراما صارما ، لذا كان ديكرور مسرحيات هذه الفترة ديكورا ثابتا لا يتفير مع تفير مكان الاحداث ، وكانت مهمة المتفرج سهلة الى أقصى حد ، الأنه كان يتمرف منذّ اللحظة التي يرفع فيها الستار على مكان الأحداث وزمانها: اليونان القديمة ، أو روما القديمة ، أو فرنسا ، عامة ... وثات الديكور هنا مرتبط ارتباطا وثيقا بالأحداث وطريقة تصدويرها ، فبعض الاحداث كانت تجرى على المسرح ، وعادة ما كانت الدلالة اللغوية هي أدائها ، لأن هذه الاحداث كانت عاطفية ونفسية في أغلب الأحيان ، أما الاحداث التي تعتمد على الحركة ، كشرب السم او طعنة الخنجر أو ضربة السيف ، فكانت تجرى خارج المسرح وتذكر بالكلام فقط ، أي انها كانت لا تظهر لعين المتفرج ، وبالتالي كان يمكن أن يظل الديكور ثابتا لا يتغير ، وعندما جاء الرومانسيون وعلى رأسهم ف هيجو ، ثاروا على هــذا الاســلوب المفتعل في رسم اطـار الأحداث ، وأوصوا بتغيير المكان مع تغيير الاحداث ، وهكذا حلت فكرة الديكور المتحرك محل فكرة الديكور الثابت وفتح الباب امام المحاولات ـ وبعضها غريب جدا ـ التي نشبهدها اليوم . واذا كان الديكور دلالة سهلة الادراك ، فان بعض المؤلفين والمخرجين حاولوا أن يعقدوها باستخدام ديكور يدل على هــذه الفترة أو تلك ، أو هذا المكان أو ذاك ، ونذكر مثالا لذلك مسرحية 1. أداموف سياسة الفضلات التي يصور فيها حالة مريض نفسي ترتبط عقدته - اعتقاده بأن كل الفضلات بكافة أنواعها توضع في طريقـــه لكي يأكلها ــ بفكرة معاداة الزنوج . وتدور الاحداث في محكمة لا يحدد المؤلف مكانها بالضبط فبينما يقول في مكان ما ، أن ملابس المحلفين أميركية ، يقول في مقام آخر أن مكان الاحداث يمكن أن يكون الولايات المتحدة الامريكية ، أو جنوب افريقيا ، أو أي بلد تستشري فيه التفرقة العنصرية ، ومن ثم تتحول وظيفة الديكور الدلالية من التحديد الى التعميم .

ويعتبر الاكسسوار ، لعدة اسباب مجموعة مستقلة من الدلالات ، وأفضل مكان يمكن أن يشغله هـو ذلك المكان الذي يقـع بين الـزى والديكور ، فكل عنصر من عناصر الزي يمكن أن يصبح اكسسوارا حالما يلعب دورا خاصا مستقلا عن الوظائف السيميولوجية التي يقوم بها الزى عادة ، قد تكون العصا مثلا جزءا من زى الرجل الانيق ، لكن اذا ما نسيها هــذا الرجل في مخدع احدى السيدات أصبحت اكسسسوارا تترتب على وجوده في ذلك المكان نتائج عديدة ، وفي كثير من الاحيان يصعب على الباحث وضع حد فاصبل بين الاكسسوار والديكور ، فالسيارة في الفصل الاول من مسرحية جول رومان « كنوك » عنصر اساسي من عناصر الديكسور ، في حين أنها مجسرد اكسسوار في الفصيل الشالث من مسرحية وتوجد في الطبيعة والحياة الاجتماعية أشياء عديدة يمكن أن تتحــول الى اكسسوارات مسرحية . واذا دلت هذه الاشياء على الاشياء الموجودة في الحياة فقط أصبحت دلالات اصطناعية لها ، أي دلالات من الدرجة الأولى • لكنها قد تدل على المكان أو الزمان أو ظرف معين له علاقة بالشخصيات التي تستخدمها ، بالاضافة الى وظيفتها الأولية هذه ، وعندئلا تصبح دلالات من الدرجة الثانية ، وهناك حالات يمكن أن يكون للاكسسوار فيها قيمة سيميولوجية اكبس ففي مسرحية تشبكوف « النورس » يرمز طائر النورس الحنط الى نورس قتل من فترة وجيزة ، لكنه يدل أيضًا على فكرة مجردة هى التطلع الى الحرية ، وتدل تلك الفكرة بدورها على الحالة النفسية لأبطال المسرحية ٠

لا يستخدم كل من الزى والديك والاكسور والاكسسوار كدلالات او مجموعات من الدلالات فقط على المسرح فهي تستخدم أيضًا كأشياء حقيقية ، أى فى حد ذاتها - لكن المتفرجين لا ينظرون الى هذه الاشياء الحقيقية على أنها كذلك ، بل على أنها دلالات لدلالات أخرى

وأشياءها ، واذا كان الممثل يؤدى دور مليونير ويلبس خاتما به ماسة كبيرة ، رأى المتفرجون في الخاتم دلالة للثراء الفاحش بدون أن يتساءلوا عما اذا كانت الماسة حقيقية أم لا ، ويرى أ. زيك أن كل الاشياء التي تستخدم كدلالات على المسرح تسمى الى واحد من الهدفين الآتيين :

الاول تحديد خواص الشخصيات والمكان الذي تجرى فيه الاحداث تحديدا فعالا .

والثاني ، وهو وظيفي ، المساركة في أحداث المسرحية . ولا يقتصر هــذا التحليل السدى يقدمه زبك على الاشياء التي تستخدم عي المسرح ، بل يتعداها الى كافة الاشسياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية ، وعلى لمسرح يحدث عكس ما يحدث في الحياة اليومية لأن كل شيء يرى دلالاته تتحول بأسرع ما يمكن وبطرق مختلفة . ففي الحياة اليومية يستخدم الدثار للتدفئة واحيانا للتأنق ، لكنــه يلعب دورا مختلفا كل الاختلاف في مسرحية جوته « فاوست » اذ يستخدمه مفيستو في أحــد المواقف للدلالة على خضوعه التام لفاوست . وفي موقف آخر يعبر به عن قدرته اللامحدودة على السيطرة على القوى الشيطانية. والاشياء التي تلعب دور الدلالة على المسرح تتخذ سمات وصفات ليست لها في الحياة اليومية؛ فالأشياء على السرح شأنها شأن المثل تبعث من جديد وتبدو مختلفة عما هي اصلا . وكما يتحول الممثل على المسرج الى شخص آخر تكتسيب الاشياء التي يلعب بها احيانا وظائف جليلية كانت غريبة عليها حتى تلك اللحظة . مثال ذلك دور المنديل دليل الخيانة في « عظيل » ، والشريط الحريرى دليل الخيانة ايضا الذى تدسيه الكونتيسة في صدرها في مسرحية بومارشيه « زواج فيجارو » . ولطالم لعبت الرسائل دورا دلاليا هاما على المسرح على مر العصور ، وفي مجال السيعما تذكر مثال شارلي شابلن الذي يحول بادائه في احد افلامه الحداء

الى طعام ، ويأكل رباطه وكأنه قطعة من المكرونة .

ويري ١. ايكو U. Eco أن « أول عناصر العسرض المسرحي ... عنصر يقدمه جسم انسان يتحرك ويتقدم بوصفه شيئا حقيقيا ، أو مادة لبعض الدلالات الممكنة ، الا أن العنصر السيميولوجي حقا في المسرح يتمثل في ان جسم الانسان لم يعد شيئًا بين الاشياء ، لأن احدا يتولى اظهاره بفصله عن سياق الاحداث الحقيقية وتحويله الى دلالة ، ويجعل في الوقت نفسه من الحركات التي يؤتيها ذلك الجسم والمكان الذي تؤتى فيه دالات معينة » (٢٩) . وعلم الحركة Kinesique هو العلم الذي بدأ يدرس معنى الحركات وتعبيرات الوجه والوقفات والأوضاع الجسمانية . ووضعت لكل هذه السمات الحركية شفرات دقيقة . ويبرز ر. دوران R. Durand اهمية هذه الدراسات بقوله: « تفهم اهمية الحركة في الابحاث الجارية ، وبطبيعة الحال ستدرس الحركة على ضوء ما يمكن أن تأتى به بعض العلوم الجديدة كعلم الحركة أو « علم المكان المحيط » proxemique واهمية الحركة تتعدى وضعها كعنصر من عناصر اللفية المسرحية ، لأنها أهمية استراتيجية . وهناك اغراء بالنظر الى المسرح على انه المكان الخاص بالحركة ، مكان لا يدين بشيء للفة الكلام ويمكن أن يدعى جسدا • وتكمن الخطورة هنا في الانزلاق الى نسوع من ميتولوجيا التلقائية المباشرة ، والمطلوب هو أن يكـون المسرح علما مادیا لا یکتب بلیحث علی التنفیس . . . » (۳۰) وجسم الممثل وحركته يعيداننا الي مجموعة سيميولوجية مختلفة عن النص تسمعي الي الوضول الى العلاقة بين الكلمة وتجسيدها .

يؤدى المشل دوره بالحركة والكلمة .

والحركات التي يعبر بها عن دوره تصدر عن جسده وفقا لبعض الاساليب الفنية. وحركات الوجه هي اقرب الدلالات الحركية الى التعبير بالكلمة . وهناك عدد كبير من الحركات الايمائية التي تتطلبها عملية النطق بالكلام في هـذا المستوى ، يصعب جدا وضع حد فاصل بين الدلالات الطبيعية والدلالات الاصطناعية . وفي أغلب الحالات تكون دلالات الوجه الايمائية ـ وهـي تتوقف على النص الذي ينطـق به الممثل ، أي على مستوى الكلمة السيمانتيكي دلالات اصطناعية . وهي تصاحب الكلمة وتزيد من قدرتها التعبيرية . ويحدث احيانا أن تقلل حركات الوجــه من دلالة الكلمــة أو تناقضها . والقيمة التعبيرية التي تحظى بها دلالات عضلات الوجه تجعلها تحل محل الكلمة احيانا . كما أنه توجد أنواع شتى من الدلالات الايمائية المرتبطة ببعض اشكال التعبير غيير اللغوية والانفعالات: كالدهشـة ، والفضب مثلا ، والاحساسيس الجسمانية والعضلية : كالتعبير عن الجهد ، أو الالم . . الخ .

والحركة من أغنى وسائل التعبير عن الافكار واكثرها مرونة ، بمعنى انها تمثل اكبر مجموعات الدلالات اتساعا وتطورا . وقد تكون الحركة حركة اليد او الذراع او الساق أو الرأس أو الجسد كله . وتسمعي الحركة الى خلق بعض الدلالات وتوصيلها: الممثل الذي يقطع خشبة المسرح ذهابا وايابا ليعبر عن قلقه وحيرته أو يفتح فمه وتتسمع عيناه تعبيرا عن دهشته ، أو يفرك يديه تعبيرا عن فرحه ، أو يجرى ويلتفت وراءه على أنه مطارد الـخ ... هذا وتشستمل الدلالات الحركية على عسدة مجموعات ، فمنها ما يصاحب الكلمة ومنها ما يحل محلها ، أو يحل محل عنصر من عناصر الديكور: حركة الدراع التي تفتح بابا وهميا ، أو اكسسوار من الاكسسوارات ومنها ما يدل على الاحاسيس والانفعالات الخ .... وأغلب

<sup>(</sup> ۲۹ ) Helbo ، الرجع السابق ، ص ه ٣ .

<sup>(</sup> ٣٠ ) الرجع السابق ، ص ١١٨ .

الحركات التى يؤتيها الممثلون على المسرح هي اصطلاحية الى حد كبير ، كما هـو الحال بالنسبة لحركات التأدب ـ تقبيل يد السيدات والانحناء امام الاكابر ـ الدالـة على التحضر ومداه . وجدير بالملاحظة أن الحركة في مسرح بعض بلاد آسيا مثلا ، دلالات اصطلاحية الى اقصى حد ، أى دلالات لها قوانينها ورموزها وتتناقلها الاجيال ، ولا تفهـم الا من قبـل التخصصين .

والماكياج على المسرح يبرز ملامح وجه الممثل الذى تسلط عليه الاضواء بطريقة معينة ، وهو يساهم مع حسركات الوجه فى تكوين وجه الشخصية التي يتقمصها ذلك الممثل . واذا كانت حسركات الوجه تخلق دلالات متحركة اساسا فان الماكياج يخلق دلالات اكثر ثباتا . احيانا يوضع الماكياج على بعض اجزاء الجسم المكشوفة كاليدين والكتفين .

واذا استخدم تكنيكا وموادا متنوعة استطاع ان يخلق دلالات خاصة بالجنس والسن والحالة الصحية .. الخ .. وعادة ما تقوم هذه الدلالات على بعض الدلالات الطبيعية . وبواسطة الماكياج يستطيع المخرج أن يخسلق مجموعة من الدلالات التي تتالف منها شخصية نمطية كشبخصية الساحرة أو السكير . كما تسمحدلالات الماكياج بتصوير شخصية تاريخية او معاصرة ، ويرتبط الماكياج بحركات الوجه ارتباطا وثيقا ، وكل واحدة من هاتين المجموعتين تسائد الأخرى أو تكملها . ومع هذا قد يحول الماكياج دون امكانية تعبير الممثل بحركات وجهه ، خاصة عندما يضع على وجهه قناعا من المطاط . ونقول بالمناسبة أن دور القناع جدير بأن تفرد له دراسة خاصة في سيميولوجيا العرض المسرحي ويرى البعض مبدئيا انه ينتمى الى مجموعة دلالات الماكياج ، وأن كان من الناحية المادية يعتبر جزءا من الزى ، ومن الناحية الوظيفية جزءا من حركات الوجه .

كثيرا ما يضع الباحثون تسريحة الشعر في

مجموعة دلالات الماكياج ، وان كانت كظاهرة فنية تنتمي الى مجال الزي ، لكنها من الناحية السيميولوجية تلعب دورا مستقلا عن الماكياج والزي ، وغالبا ما يكون هذا الدور حاسما . لذا اعتبرها كوفزان « مجموعة مستقلة من الدلالات » يمكن أن تكون التسريحة دلالة للانتماء الى منطقة جفرافية معينة ، أو دائرة ثقافية معينة ، أو فترة زمنية معينة ، أو طبقة اجتماعية معينة الخ .. وتكمن قيمتها السيميولوجية لا في شكلها أو تغييراتها التاريخية والاجتماعية نقط ، وانما في درجة العناية التي تظهر بها أيضا ، على سبيل المثال تلعب اللحية أو الشارب دورا سيميولوجيا هاما ، سواء استقلا عن التسريحة أو صاحباها ، والشعر المنسق دلالة للاستقرار النفسى أو الهندام ، في حين يدل الشيعر المنكوش على الاضطراب النفسى البالغ .

والاضاءة المسرحية وسيلة فنية حمديثة الى حد ما وهي تستخدم اساسا لابرازوسائل التعبير الأخرى . لكنها يمكن أن تلعب دورا سيميولوجيا مستقلا . والسوم يزداد استخدامها ويتسع نطاقه سواء كان المسرح مفتوحا أم مفلقا . الإضاءة قادرة أولا على تحديد المكان . فاذا ما سلطت الكشافاتعلى أن الجزء المضاء هو المكان الذي تجرى فيــــه الإحداث مؤقتا . كما أن ضوء الكشافات يمكن أن يعزل أحد المثلين عن الآخرين ، أو قطعة اكسسوار عما يحيط بها . والفرض من هذا ليس تحديد الكان المادي الذى يشغله المثل او الشيء فحسب ، وانما ابرازهما بالنسبة لما يحيط بهما . ومن ثم تصبح الاضاءة دلالة الأهمية المثل والشخصية التي يتقمصها ، أو أهمية الشيء سالف الذكر . وتقوم الاضاءة بوظيفة اخرى هامة فهى تستطيع أن تضخم حركة من الحركات أو جزءا من الديكور ، أو تغيرهما ، بل انها تستطيع أن تضيف الى ما تسلط عليه قيمة سيميولوجية جديدة . واحيانا تشكل الاضاءة وجه الممثل أو جزءا

من الديكور، وقد يكونالون دور سيميولوجي أيضا . فاللون الابيض يدل على الحلم ، بينما يدل اللون الاحسمر على جو القتل الصدد ، فهي تنتمي الى مجموعة الدلالات الضوئية من الناحية الفنية ، لكن دورهـــا يتعدى نطاق هذه المجموعة بكثير . ولنلاحظ أن الصور الثابتة قد تكمل الديكور أو تحل محله ، في حين تضيف الصور المتحركة بعض الآثار الديناميكية كحركة السحب أو امسواج البحر ، واستخدام الاضاءة اتخل اشكالا متعددة في المسرح المعاصر .وأصبح الوسيلة الفنية لايصال الدلالات المنتمية الى مختلف المجموعات ، بل والدلالات الخارجة عن نطاقها اما عن العرض السينمائي الذي يجرى اثناء العرض المسرحي فيجب أن يدرس في اطسار سيميولوجيا السينما . وكثيرا ما يستعمل للدلالة على أحلام الشخصيات أو استرجاع ماضيها ١٠ الغ ٠٠

ولا يمكن القيام بتحليل منهجي قيم للدلالة المسرحية الا انطلاقا من البحث السيميولوجي عن الابنية الاساسية للموسيقى : الايقاع والنغم واللحن ، أي العلاقات القائمة بين الاصوات . ولا شك أن للموسيقى التي تصاحب العرض المسرحي وظيفة سيميولوجية اكيدة . ففي الاوبرا أو الباليه تصبح الوسيقى النقطة التي يبدأ منها العرض ، واذا اضيفت الى العرض أو صاحبته أصبحت وظيفتها تأكيد الحدث أو الاحساس ، أو تضخيمهما أو نفيهما . وعن طريق الايقاع أو اللحسن تستطيع بعض أنواع الموسيقي أن تخلق جو الاحداث ، أو زمانها ، أو مكانها . واختيسار الآلة الموسيقية له قيمة سيمولوجية أيضا ، الجو العام المسرحية . كما يمكن أن تصاحب قيمة موسيقية معينة دخول الشخصيات أو خروجها ، وبالتالي تصبح دلالة لها . نلاحظ أخيرا إن الموسيقى يمكن إن تقول ما

يقوله النص: الفرح ، الحزن ، الخوف ، الخ . . . وقد تقول شيئًا آخر كأن تكون كلها حنان ، في حين يتسم النص بالقسوة والعنف.

فيما يتعلق بالاصوات bruitage توجد أولا مجموعة كبيرة من الدلالات الطبيعية ، فوقع الاقدام وصرير الباب ودقات الساعة كلها دلالات تظل طبيعية أثناء العرض ، والاصوات التي يجب أن يهتم بها الباحث هي تلك التي تعتبر دلالات طبيعية او اصطناعية في الواقع ، والتي يعاد بناؤها اثناء العرض ، والحقال السيميولوجي الاصوات العسرض المسرحي واسع للغاية ، وربما كان أوسع من عالم الاصوات الموجود في الواقع . قد تدل هذه الاصوات على الوقت . صياح الديكة يدل على بزوغ الفجر ، بينما يدل صوت البوم أو عواء الذئب على الليل ، وقد تدل على الخالة الجوية: سقوط المطر، هبوب العاصفة، أو المكان : صوت مدينة كبرى أو الحسركة : صوت السيارة التي تقترب أو تبتعدوالوسائل المسرحية التى تستخدم لأحداث الاصوات متنوعة ، فمنها أصوات تحاكي اصوات الحيوانات مثلا . وتقدم التكنيك الحديث يسمح بتسجيل الاصوات الطبيعية النادرة ، ويفسح المجال امام العمل الخلاق حقـــا ، وهناك تجارب عديدة أجريت وما زالت تجري في هذا المجال.

ايا كانت المجموعة التي تنتمي اليها تقوم الدلالة المسرحية عامة بوظيفتين اساسيتين: تحديد المكان ، وتحديد معالم الشبخصية ، فالدلالات التي يختارها المخسرج للاتصسال بالمتفرجين تهدف دائما الى تحديد مكان الاحداث ، وفي هذا التحديد يكمسن ثباتها بالنسبة لما تبقى ، وتحتفظ الدلالات بقدرتها المكنة على الحركة ، واذا كانت الدلالات تحدد مكان الاحداث ، فهذا لا يعنى انها دلالات مكانية بالضرورة ، اذ يمكن ان يظهر المكان من

خلال الصوت أو الضوء . واذا كانت خشـــية المسرح وسبط المتفرجين أصبيحت امكانية تحديد موقع الاشياء والديكورات محدودة للغاية . وغالبا ما تعتمد على الممثل الـدى يصبح عندئذ قطعة ديكور أو قطعة أثاث أو اكسسوار . وهذه الاساليب التي اعتمدها بعض المخرجين المحدثين تشبه الى حد كبير عادات المسرح الصينى والياباني التقليدى . فخشبة المسرح الصيني التقليدي بسسيطة جدا ، والاشارات المكانية عليها تنتقل الي العناصر المسرحية الاخسرى . كذلك الامسر بالنسبة للمسرح الياباني الذى يستخدم كل وسائل التعبير المسرحية للدلالة على المكان. وليس من الضروري أن يدل المكان على المكان، أو الصوت على الصوت ، أو الضوء على الضوء ، أو الحركة على فعل انساني . يقول ج . هونزل J. Honzl « قد يحدث أن نرى اصواتا ما ، أو نسمع منطقة ما ، أو نعرف من نظرة خاطفة الى زى الممثل كل ما نعرفه بواسطة الكلمات في المسرح الاوروبي » (٣١)

في كل المسرمرحيات تقريبا، وفي مسرحيات الطبائع خاصة لا بد من تحديد سمات الشخصية أو الشخصيات الرئيسية : طرطوف المنافق ، هرباجون البخيل ، شايلوك الأب البخيل الماكر ، الخ ٠٠٠ ويستخدم الفاية واولها الوصف الذاتي للشخصيات ، ونجد مثالا جيدا لهذا التكنيك في مسرحيات « الاسرار » التي شاعت في العصور الوسطى والسرحيات الشعبية . لكن هـذا الوصف الذاتي لا يظن دائما بوضوح ، مثلما في مسرحيات شكسبير أو بعض المسرحيات الأخرى ، حيث تنطق الشحصيات بمونولوجات يتعرف المتفرج من خلالها على الجوانب الخافية في نفوسها ، واذا تركنا مجال الكلمة وجدنا أن وصف الشخصيات

يمكن أن يتم أيضا عن طريق الزي ، أو الايماء أو حركات المثلين . والديكور يلعب دورا أيضا في هذا الشأن ، هكذا الأمر بالنسبة لفرفة الاعزب الكسول في مسرحية جـوجول « الزواج » ، أو معمل العالم فاوست ، فهما يعبران عن طباع من يشعلهما أفضل تعبير . هذا بعكس المسرح الشعبى حيث يكاد الديكور يكون عديم الأهمية . ومن ثم لا يستخدم في وصف نفوس الشخصيات . ويقوم الاكسسوار بهذه المهمة بدلا منه ، وسلوك الشخصيات وسيلة أخرى لتحديد سماتها . في مسرحية بوشكين « الفارس البخيل » يقــول البارون عن نفسه أنه رجل يحب ثرواته حبا جما . ويتضح هذا المعنى بالفعل من خلال حركاته والطريقة التي يتحرك بها على المسرح . هناك أبضا حديث الشخصيات عن بعض الشخصيات الاخرى \_ في مسرحية مولير « طرطوف » لا يظهر طرطوف الافي الفصل الثالث ، ويدور معظم الحديث عنه طوال الفصلين الاولوالثاني وازياء الشخصيات التي لها علاقة مباشرة بالشخصية التي يراد وصفها: في أوبرا بيتهو فن « فيديليو » ، تدل ملابس السجناء البائسة على قسوة الحاكم وظلمه ٠

للدلالة السرحية وظائف محددة ،ولها أيضا خواص تتميز بها ، وقد تكون قدرتها على التحول هي اهمها ، فخاصية الدلالة السرحية الاساسية هي تبادل المواد ، والانتقال من مظهر الى آخر ، وبعث الحياة في الشيء الجامية، والانتقال من مجال السمع الى مجال الرؤية أن نقرر بصفة قاطعة ما اذا كان ما يسمى أن نقرر بصفة قاطعة ما اذا كان ما يسمى المرض ، أو أن نتنبا بأن ما يعتبر ظاهرة المرض ، أو أن نتنبا بأن ما يعتبر ظاهرة المحورية لن يعهد به الى الموسيقى متسلا الخ . . قدرة الدلالة المسرحية على التحول هي اذن طابعها الخاص ، وبفضله نفهم لماذا

يستطيع البناء المسرحي كله أن يتحول في أية لحظة . وهنا تكمن الصعوبة الاساسية لتعريف الظاهرة المسرحية ، فاما أن يقصر هذا التعريف على العروض التقليدية ــ درامية او غنائية - أو أن يوسع نطاقه لدرجة افقاده معناه . وتحرك الدلالة المسرحية يعين الباحث على ايضاح نقطة نظرية خاصـة بالعنـصر العنصر ؟ أو بعبارة أخرى ما هو جوهر على عدة اشكال مسرحية ، ولما استطعنا ان نصل الى جوهر المسرح في كثير من اشكاله التاريخية ، ولما استطعنا أن نقرر في حالات عديدة أن هذا الجوهر هو النص ذاته . كذلك لا يمكن أن نقطع بأن الممثل هو جوهر المسرح وعماده . فهو قد يكون مجرد دمية تؤدى بعض الحركات البسيطة ، وتصبح قطعة من الاكسسوار أو الديكور ، واذا زعم مخرج حالى أنه محور عملية الخالق المسرحي ، استطعنا أن نقول انه على حق ، اللهم الا اذا تحدث عن المسرح القديم ، حيث لم يكن للمخرج وجود بعد . خلاصة القول أن الدلالة المسرحية تنتقل من مادة الى أخرى بحسرية لا نجدها في أي فن آخر ، والقدرة على التحول قاعدة من قواعد العرض المسرحي .

ومن خواص الدلالة المسرحية ايضا الميسل المي التعقيد ، فهناك حالات يضطر المتفسر فيها أن يجمع بين دلالتين أو عدة دلالات تنتمي الى مجموعات مختلفة ، لكي يكتشف المدلول المركب ، مثلا تعبسر مجموعة من بينما تعرض على شاشة بيضاء بعضالشعارات توجد اذن في هذه الحالة عدة دلالات تنتمي ألى مجموعة الحركة ومجموعة الديكور ، وتوجد بالتالى دلالات مختلفة ومدلولات مختلفة أيضا ، وأذ يربط المتفرج بين هذه الدلالات على مستوى مدلولاتها يقف على المدلول المركب، الا وهو هؤلاء الناس يتظاهرون حاملين لافتات يطالبون فيها بتلبية رغباتهم ، مثل هذا المثال

يدل على تعقيد الدلالة المسرحية . وقد تساعد فكرة المضمون Connotation على حسل بعض المشاكل في هذا المجال ، لكنها لا تؤتي نتيجة في كل الحالات .

فضلا عن أنه توجد فى المسرح دلالاتمبهمة عمدا ، على مستوى الكلمة والمجموعات الاخرى سواء بسواء . قد يدل نفس الديكور مشلا على قبة احدى الكاتدرائيات ، أو أشلجار احدى الغابات ، وقد يشتمل الزى الواحد على عناصر مختلفة من الجنسين أو من فترتين زمنيتين ، والصوت قد يدل فى آن واحد على دقات القلب أو أصوات الطبول .

هناك حقيقة أخرى عن الدلالة المسرحيسة وهي انها لا تفلت من عملية التصموير iconisation Bentley يلاحظ بنتلى في هذا الشدأن ان كل فن يكشف عن النفس الانسانية ، وأن هذا الكشف يتم على المسرح بالتواجد المادي لجسم الانسان ، مما يطرح \_ داخل اطار العملية التصويرية \_ للبحث موضوع العلاقة بين الدال والمدلول ، والممثل والشخصية ، ولنذكر أن برخت أدرك جيدا هذا الانفصال ويرى 1 . ايكو أن هناكمشكلة تعترض الباحث عندما يحاول أن يعسرف الدلالة التصويرية - اذ يظن الكثيرون انها مشابهة للشيء الذي ترجعنا اليه \_ أي الشيء الذي يصبح دلالة . فاذا ما اختير شيء ما كدلالة ، عمل بصفته الجديدة تلك نظرالبعض خواصه ، ولهذه الخواص فقط ، ومنذ تلك اللحظة ، يصبح شيئًا مجردا ونموذجامصفرا للشيء الحقيقي . وكما قيل تكون الدلالة تصويرية عندما يوجد تماثل مادى بين الدال ومدلوله . في مجال الحركة مثلا يمكن ان يعتبر المشي نقلا للمشي الحقيقي الى المسرح. وهناك من يقول أن كل خطوة وكل نظرة في المسرح يحسب حسابها بدقة . اما الجسرى فيعبر عن عملية التصوير تعبيرا واضحا بالقدر الذي يتطلب به الاختيار والايماء .

كذلك الامر بالنسبة لحركات الممثل: فالصفعة الشهيرة في مسرحية كورني « السيد » تتطلب استخدام قفاز يكتسم الصوت ، وبدونه لا تصبح الصفعة تصويرية ويكون لها اثر مضحك ، ويمكن أن يبلغ الديكور درجات عدة من التصوير باستخدام الكشافات مثلا حسب ابتعاده عن الواقع أو اقترابه منه .

لا بد من الاعتراف بأن الفن المسرحي يتميز عن أى انتاج فني آخر بكمية الدلالات التي يحملها وهذا أمر مفهوم . فالعرض المسرحي بناء مكون من عناصر تنتمي الى فنون مختلفة: الشعر ، الفنون التشكيلية ، الموسيقى ، الفناء . . الخ ، كل عنصر من هذه العناصر ياتي بدلالة على المسرح ، وبطبيعة الحسال يضيع عدد منها أثناء عملية الانتقال هذه . النحت مثلا يفقد على المسرح واحدة من أهم خواصه ، وهي تغيير شكل القطعة المنحوتة باختلاف الزاوية التي ننظر منها اليها ، فعلى المسرح ، نحن لا نراها الا من زاوية واحدة . والاعمال التي تنتمي الى فنون أخرى تفقه أيضا جزءا من دلالاتها على المسرح ، لكن بعض العناصر تكتسب دلالات جديدة باتصالها بالاشكال والاساليب الفنية الاخرى الخاصــة بالمسرح . فاذا اضيفت الموسيقى التصويرية الى حركات ممثل يلعب دور رجل يحتفر وكلماته ، أشاعت جوا من الحزن .

وتعدد المعنى الذى يتميز به الفن المسرحي يجعل المتفرجين يفهمون المشهد الواحد بطرق مختلفة ، مثلا ، اذا كان المشهد مشهد وداع يشترك فيه الحوار والموسيقى اعطى المتفرج الميال الى الموسيقى اهمية خاصة لها ، فيحين يركز المتفرج المهتم بالحوار جل اهتمامه على الالقاء ، وهذه الخاصية التى ينفرد بها الفن المسرحى تمكن المتفرجين ، مهما اختلفت

أذواقهم ومتطلباتهم الجهالية ، من فهم السرحية الواحدة .

وموضوع كمية الدلالات التي ترسل اثناء العرض المسرحي له اهمية اساسية من وجهة النظر السيميولوجية . الاقتصاد في الدلالات احد قطبيه ، والاكثار منها قطبه الآخر ، ولا شك أن دراسة الاساليب المسرحية من وجهة النظر هذه أمر لا بد منه . تطرحالقضية بين هذين القطبين المتعارضين . وهي تتطلب الا تتكرر أو تتعدد الدلالات بلا داع فقط ، وانما أيضا أن يتمكن المتفرج من استخلاص كمية كبيرة من الدلالات المرسلة في آن واحد.

وهذه بعض أمثلة للاكثار من الدلالات قبل ان يبدأ العرض ، ينظر المتفرج الى الستار ، وعندما يرفع هذا الاخير تظهر على الجدار روزنامة ضخمة تشير الى تاريخ الاحداث بالضبط، في حين تشتمل الجمل التي تتبادلها الشخصيات على معلومة قيمة : نحن في سنة كذا ... وفي مسرحية أخرى يتكلم المشلون ويتحركون بينما تظهر فوق رؤوسهم جريدة مضيئة، وتعرض صور متتابعة على الشاشة، بحيث يستحيل على المتفرجين متابعة مايجرى على المستويات الثلاثة في آن واحد . وفي عرض آخر لم يكتف المخرج بتخديد مكان الاحداث وجوها المام وهو مستشفى للامراض العقلية، بل جعل بعض المرضى يتنزهون هنا وهناك . وجعل عشرات منهم يجلسون في أركان الديكور المكون من مستويات عدة ، وجعل بعض الاصوات والحركات المدروسة تصدر عنهم طوال العرض . والاكثار من الدلالات يسعى الى هدف فني لا جدال فيه ، ويتخذ اشكالا عدة : تكرار الدلالات أو تعددها تجاور الدلالات ذات المدلول الواحد أو المتشابه ، اصدار عدد كبير من الدلالات في آن واحد،

في حين لا يدرك المتفرج الا جزءا منها فقط.

وفكرة التكرار هذه مأخوذة عن نظرية الاعلام théorie de l'information لكنها لا تحل كل المشاكل الخاصة بالاكثار من الدلالات المسرحية . وهذا مثال للاقتصاد في الدلالات: مسرح يكاد يكون خاليا ، وستائر سوداء ، تدخل الفرقة متماسكة ، ويرتدى افرادها ملابس العمل الزرقاء ثم يخرج من بينها ممثل يأخذ قبعة ، وعصا ، ويتكلم ، بذلك تكون الشخصية قد تكونت . ثم يلقى ضوء الكشاف على ممثل آخر يتقدم بدوره ويرد على الممثل الاول ، وشيئًا فشيئًا تبعث الحياة في عالم صغير يتحرك ، ويتالم أو يبتهج . هذا نموذج للاخراج المجرد، حيث يسمح الاقتصاد في الدلالات بابراز كل دلالة على حدة ، ويفرض عليها مهمة كانت توزع عادة بين عدة دلالات .

واذا عقدنا مقارنة بين المسرح الطبيعي والمسرح اللا واقعي عامة - ولا يشترط أن يكون رمزيا - وجدنا أن الاول لا يستخدم بعض الاشكال الفنية ، كالرقص والموسيقى وغيرهما ، بالقدر الذي يستخدمهم به الثاني، ومن ناحية أخرى ، يقدم المسرح اللا واقعى عددا من الدلالات أكبر بكثير من ذلك الذي يقدمه المسرح الطبيعي .

والتعبير اللغوى بناء من الدلالات المكونة لا من الدلالات اللغوية فقط ، بل من دلالات الخرى أيضا ، على سبيل المثال الكلام الذى يدل على الوضع الاجتماعي للشخصية تصحبه حركات الممثل ويكمله الزى والديكور ، وكل ما يدل على الوضع الاجتماعي ايضا . والمجالات ما يدل على الوضع الاجتماعي ايضا . والمجالات التي تستمد منها الدلالات المسرحية ، كثيرة كانت ام قليلة ، متعددة دائما . وندكر مسن بين الدلالات الكلامية بناء الجملة بطريقة خاصة ، وبعض الاساليب

التي تتخلل الدور وتكسبه لونا كوميديا او مأساويا ١٠ الخ .

ولا يفوتنا في معرض حديثنا عن كميــة الدلالات ذكرنظرية فاجنرحول المسرح الشامل، ولعلها اشهر النظريات التي قامت على قدرة المسرح على التحول ، وحاولت أن تنظم وتوحد المواد والوسائل والاساليب المسرحيةالمختلفة. المسرح كفن شامل ينظم الوسائل المختلفة بحيث تتوحد نتائجها وتحدث اثرا شماملا . في هذه الحالة توجد الشخصية المسرحية لا على المسرح فقط وانما في الاوركسترا أيضا. وندرك حالتها النفسية وتطورها ومصيرها ، لا من خلال الكلمات والاحداث التي نشاهدها على المسرح فحسب، وانما من خلال الاصوات التي نسمعها أيضا . يتعلق الامر اذن بتواز بين الموسيقى ، والتمثيل والكلمات والديكور والاضاءة . . الغ . ويعني مبدأ « المسرح الشامل » ضمنا أن قوة الأثر المسرحي ، أي الانطباع الذي يتولد لدى المتفرج ، تتوقف مباشرة على ما يدركه في وقت واحد بفكره وحسمه ، ويرى فاجنر أن على الفنان المسرحي أن يستخدم مختلف الوسائل المسرحية بحيث يولد انطباعات من نوع واحد لدى المتفرج . بتغييرات الدلالة المسرحية التي تنتقل في كل مرة الى مادة مختلفة ، بل نراها على عكس ذلك تؤكد أنه لا توجد مادة مسرحية خاصة، وانما توجد انواع عدة من المواد يجب وضعها جنبا الى جنب . ويرى فاجنر أنه لا يوجد فن مسرحي بمعنى الكلمة ، بل يوجد كل من الموسيقى والنص والممثل والديكور والاكسسوار والاضاءة . عن كل هذا ينشأ الفن المسرحي كما يراه . وهو لا يوجد في حد داته ، بل يبدو وكأنه تركيبة من الفنون الأخرى .ويرى هونزل أن هذه النظرية تنهار اذا رجعنا الى

المتفرج وسيكولوجية الادراك . أولا يجب أن نعرف ما اذا كان المتفسرج يدرك بحواسمه الدلالات السمعية والبصرية بنفس القوة وفي نفس الوقت ، أم يركز ادراكه على جزء منها فقط ، واذا كان على ذهن المتفرج ان يركز لكي يصل الى القيمة الدلالية لحقيقة ما فيمكن أن نفترض أنه يركز أيضا على نوع معين من الادراك السمعي أو البصرى . هكذا تتنانى سيكولوجية الادراك مع مبادىء نظرية فاجنر حول الفن الشامل . كذلك تخفي هذه النظرية جوهر المسرح اكثر مما تكشف عنه ، فهي تبعثر حول المسرح فنونا اخرى يدوب فيها ويختفى . ولا ينحاز زيك لفكرة المسرح الشامل ، لكنه يصرح بأن الفن المسرحي « فن واحد ، لا ذوبان لعدة فنون » . وهو يرى أن الطابع الخاص لوحدة المسرح هو اتحاد عنصرين متزامنين لا يمكن التمييز بينهما: المنصر السمعي والعنصر الرئي .

...

سبق أن تحدثنا عن قراءة العرضالسرحي وتفسير دلالاته من الناحية المنهجية ، ونستكمله الآن بالحديث عن الجمهور ، بوصغه المتلقي أو المرسل اليه في عملية التواصل التي تتم الناء العرض بين خشبة المسرح والصالة ، نلاحظ أول الامر أن المسرح يفصل بدقة بين خلق الصورة وتأملها ، وهذا الفصل هو الذي يوجد الفصل الوظيفي بين المثلين والمتفرجين، فالمثلون يحاكون بعض أنواع السلوك ، بينما يظل سلوك المتفرجين سلوكا أصيلا بالرغم من ينا العرض يوجهه وجهة معينة ، مما يكسب العرض ذاته صفة مردوجة خيالية وواقعية .

P. Campeanu يقسول ب ، كومييانو « يعرف العرض المسرحي أولا كمجموعة مسن الدلالات بأنه تفاعل بين هذين المنصرين : الجمهور والمثلين . وأقصد بكلمة المثلين هنا كل العناصر المستركة فنيسا في العرض » . (٣٢) ويلفت النظر الى المعنسي الرمزي للضوء الذي يلقى على مجموعة ما ، بينما تظل الاخرى في الظلام . وهكذا يرسم حد فاصل بين مكان الاحداث ، أي المسرح ، ومكان التأمل ، أي الصالة . ويختتم فكرته بقوله: « اذن ، مكان الصراع الهندسي ليس العرض الوهمي الذي يجري على خشبسة المسرح ، وانما واقع العرض الذي يشتمل على المسرح والصالة معا ، وهما في حالة من التوتر لا تنقسم » . (٣٣)

ولا شكأن قضية ادراك الدلالات وتقسيرها تستفيد كثيرا من مناهج نظرية الاعلام . فحيث توجد مجموعة من الدلالات ، لا بد أن توجد شفرة ، وشفرة الدلالات التي تستخدم في المسرح تستخلص من التجربة الفردية أو الاجتماعية والتعليم والثقافة الادبية والفنية. وهناك انواع من العرض لا بد من معرفة شفرة خاصة لتفسيرها . مثال ذلك العرض الذي يقدم بلغة اجنبية - الاوبراالايطالية ، فتفسيره يتوقف على مدى معرفة المتفرج لهذه اللغة الاجنبية، ومدى معرفته للمسرحية المعروضة. وايا كان الحال ، فإن عدد الدلالات المتلقباه بالنسبة لعدد الدلالات المرسلة يتوقف علسى المستوى الثقافي العام للمتفرج ، ومعرفته للأوساط والعسادات المعروضة ، وحسالته النفسية ومدى اندماجه فيما يحسدث على المسرح ، وقدرته على التركيز ، والمكان الذي

۲۲) Helbo ، الرجع السابق ، ص ۹۹ .

<sup>(</sup> ٣٣ ) الرجع السابق عُسَ ١٠٤ .

يشغله وقدرته على الرؤية والسمع ، وكمية الدلالات التي ترسل في آن واحد ، والظروف التي ترسل فيها . . الخ .

وبعض الدلالات التي يتلقاها المتفرج لغوي وبعضها الاخر فني ، لكي يفهم المتفرج تعبيرا لفظيا فرديا ، يجب أن يعرف اللغة التي أخذ منها هذا التعبير ، أو يعرف بالأحرى اللغة كواقع اجتماعي . كذلك الامر بالنسبة للفن ، مثلا ، يجب أن يكون المتلقى مستعدا لفهم التعبير الفردي للممثل ، أو لغته الخاصـة أو لغة أي فنان آخر ، لكن يوجد فرق مبدئي كبير بين فهم الدلالات اللغوية وفهم الدلالات الفنية . فيما يتعلق بمجال اللغة وبالقدد الذي يتعلق به الامر بوظائفها كاداة للتواصل ، تتم عملية التلقى على النحو الاتي تقريبا : عندما نسمم كلاما نفصل عنه كلما هو فردي، ولا نثبت الا ما هو واقع اجتماعي في الجملة أو الجمل التي سمعناها . فاذا نطق شخص غريب على اللغة بجملة فيها أخطاء ، « ابنك كبيرة » مثلا ترجمناها في وعينا بجملة: « ابنتك كبيرة » بدون ان نشغل انفسنا بالخطأ الذي وقع فيه المتكلم الغريب .وفهمالعمل المسرحي عملية مختلفة تماما ، فنحن ننظر الى الدور الذي يقوم به الممثل على انه كل لا يتجزأ ، فاذا اجاد دور عطیل مثلا شعرنا أن كل شيء في هذا الاداء صحيح وحقيقي من الناحية الفنية: كالرى ، الحركات ، الوقفات ، إون الشسعر وملامح الوجه الخ .. واذا أراد ممثل آخس ان يقلده نقل عنه كل شيء حتى ايقاع الجمل والالقاء الذي تميز به هذا الممثل المجيد . وفي عملية النقل هذه تنقل أيضا عيوب الممشل الشىخصية وهي لا تنفصل عن الصورة العامة للدور التي بقيت في وعينا . في الواقع ، يستطيع كل ممثل عندما يفسر دورا ما ان يستخدم أساليب احد الممثلين الكبار ، لكن

عليه اذا ادى هذا الدور أن يستخدم لبرات صوته الخاصة ، وحركاته وتحركاته الخاصة ، أي أن يترك بصماته على الدور الذى يقلد فيه ممثلا آخر .

يقوم التمثيل بالدور الرئيسى في عملية التواصل بين المسرح والصالة ، لسبب بسيط سبق ذكره ، وهو أن الممثل يحمل أكبر كمية من الدلالات ، والممثل هو الكائن الحي الوحيد على المسرح ، على عكس مسرح العرائس ، حيث الممثل ككائن حي لا وجود له ، ففي هذا المسرح لا يبقى من الممثل الا صوته الذي يقرب الدمية من الانسان . وبالرغم من أن الممسل يعبر بالزي عن العظمة الملكية ، وبمشيته عن سنه المتقدم ، وكلامه عن الغربة ، الخ ... لا نرى فيه مجموعة من الدلالات، بل كائنا حيا أيضا . ولكي نتحقق من الامر ، يكفي أن نفكر فيما قد يحدث لو أن أحد المتفرجين نظر الى احد أقربائه وهو يؤدى دورا على المسرح . هذا النوع الخاص من الازدواج له أثر هائل في المسرح الشعبي ، حيث يعرف الجمهور الممثلين معرفة جيدة . ويشمعر المتفرج بنفس الشيء عندما يرى ممثلا يعسرفه في أدواد مختلفة . وهذا الادراك المزدوج للممثل له أثر بعيد ، فهو يُبعث الحياة في الدلالات التي يعبر عنها ذلك الممثل ، ويؤكد أنه أذ يؤدي دوره لا يتقمص بحال من الاحوال الشخصية التي يؤدي دورها .

اكدت كافة انماط المسرح اللاواقعي على هذا الازدواج الذي كان ، بلا شك ، عائقا فى سبيل تصوير الطبيعة والواقع تصويرا امينا كما اراد المسرح الطبيعي ، ولعل أحد مخرجي هذا المسرح كان على حق عندما قال ان على المثل ان يظهر أقل ما يمكن على حقيقته امام الجمهور ، لانه لو فعل فقد كثير من المتفرجين

الايهام بالواقع اذا ما رأوه ، بعد ذلك فى دور هاملت أو الملك لير مثلا لن يستطيعوا عندئذ أن يتصوروا أنهم أمام الملك لير أو هاملت الحقيقي ، لا الممسل اللي يؤدى دورهم فحسب .

فيما يتعلق بأداء الممثل وجدت وما زالت توجد مدرستان يحاول بعض المثلين ان يكونوا مختلفين كل الاختلاف من دور الى آخر . في حين يتعمد البعض الاخر ان يتعرف المتفرجون عليه من خلال صوته ، أو وجهه او قناعه ان وجد . فيما يتعلق بالاداء أيضا نلاحظ ان المثلين المختلفين يعطون دلالات مختلفة للادوار التي يؤدونها . ثم تنتقل هذه الدلالات من بعدهم الى من يقلدونهم بالقدر الذي لا يستطيع به هؤلاء أن يخلقوا شيئا جديدا . وذلك حتى اللحظة التي يظن فيها ممثل موهوب آخر يغير الدور ويستبعد الدلالات القديمة التي أوجدها سلفه ويستبدلها بأخرى ، وهلم جرا ٠٠ نحن نعرف مثلا مجموعة من الدلالات كنا نظنها مميزة لدور هاملت : ، كالزى ، تعبير الوجه والحركات ، الايماءات ، الالقاء . . الخ . . وأوجد هذه الدلالات ممثلون موهوبون ، ولعل لورنس او ليفييه اشهرهم ، واعتبرها خلفاؤهم كما اعتبرها المتفرجون نهائية ثابتة ، بصفة عامة كل اداء ابداعي لدور ما على المسرح يناهض الدلالات التقليدية ويحسل دلالات جديدة محلها .

ويحمل الدور الذي يؤديه الممثل دلالات مختلفة حسب ما أذا كان المتفرجون يعرفون عددا من شخصيات المسرحية ام لا . فكل حركة من حركات طرطوف ، وكل نبرة من نبرات صوته يجب ان تدل على أنه رجل طيب

أمام مضيفه أورجون ، في حين يجب أن يبدو التفرجين منافقا بغيضا يتظاهر بالطيبة فقط. وهذا مثال آخر لمسرحية مأخوذة عن قصسة « ذات الرداء الاحمر » : يجب أن يشبه الذئب المتخفي في زي الجدة ، تلك الجدة في نظر البنت الصغيرة حتى لو بدا غريبا الى حد ما، في حين يجب أن يرى فيه المتفرجون ذئبا يغير في حين يجب أن يرى فيه المتفرجون ذئبا يغير صوته ويقلد صوت الجدة . أى يجب أن يظهر دائما للمتفرجين على أنه ذئب ، والاظنوا أنه الجدة ، شأنهم في ذلك شان ذات الرداء الاحمر .

وفى المسرحيات الرمزية يتخذ أداء الممثلين معان عدة ، فبعض الشخصيات فيها تحمل دلالات موجهة الى المجهور والممثلين الآخرين فى آن واحد .

والطابع الخاص للدلالة المسرحية يفضى الى علاقة خاصة بينها وبين الجمهور وتختلف هذه العلاقة كل الاختلاف عن علاقة الانسان بالاشسياء الحقيقية أو الناس الحقيقيين على سبيل المثال طريقة سيسر الرجل المجوز وحركاته عادة ما تثير الشفقة في الحياة اليومية العادية . لكن غالبا ما يكون لها أثر كوميدي على المسرح .

والحديث عن اداء المثل لا بد وان يشير الى نظرية برختالشهيرة عن التقمص النفسي identification

المتفرج اللاشعوري بالممثل والشخصية التي يتقمصها نجد في هذه النظرية معارضة تدعمها الادلة والبراهين لفكرة التقمص هذه ، لصالح موقف يظل فيه المتفرج ناقدا بصيرا يشغل عقله وذكائه وقدرته على الفهم ، ويرفض برخت التقمص النفسي لان «المتفرج بدفع ثمنه برخت التقمص النفسي لان «المتفرج بدفع ثمنه غالبا في حياة الواقع » بالتقمص يخلف أثرا في

المتفرج ، ويجعله عدوا لنفسه . والبراهين التي ساقها في هذا الصدد لها أهمية كبرى ، ونقرأ في « شراء النحاس » الحوار التالي :

« كارل : حسن ، انهسم لا يتقمصونه (اي المثل) اذن لأنهم يعرفون أن مصالحهم لتعارض مع مصالحة ، ومع هذا يمكنهم أن يتقمصوا نفسيا شخصا يدافع عن مصالحهم.

« توماس : طبعا لكنهم قد يعجزون عندئذ ايضا عن فهم القوانين التي يظهر بمقتضاها هذا الشخص . بوسعك أن تقول : مع انه يقودهم الى سواء السبيل . أي خطر اذن في السير وراءه سيرا اعمى ؟ المهم في حياة الانسان ، ليس الاتجاه الذي يسير فيه ، بل السير ذاته ، والصفة الاساسيسة الكبرى للانسان هي النقد ، فهو الذي أوجد أكبر جرء من خيرات هذا العالم ، وهو الذي ساهم باكبر قدر في تطوير الحياة ، فمن يتقمص نفسيا اي انسان آخر بلا تحفظ يتخلى في الواقع عن اي نقد له ، كما يتسخلى عن نقسد ذاته . وبدلا من ان ياخذ الحدر يتحول الى انسمان يمشى وهو نائم . وبدلا من أن يفعل شيئا يسمع بان يغملوا منه شيئا ، فهو شخص يحيا معه الاخرون ، ويحيا منــــه الآخرون ، اي شخص لا يحيا حقا ، بل يتوهم اثه يفهل ذلك ، » (٣٤)

هذه الافكار تحسم الموقف العلمي الذي يجبان يتخده المتفرج وهسسو الشرط الأول لحريته ، وإيا كان العمل المسرحي الذي يجد المتفرج نفسه امامه ، يتحتم عليه ان يحرك ف نفسه وسائل تلقي اخرى اذا اراد أن يستمتع

بحريته . ولكي يتخذ المتفرج مثل هذا الموقف لا بد من ان توجد مسافة بينه وبين العرض ، وهذا ما اصطلح على تسميته « ما فية » distanciation من المؤكد ان هذه المسافة ليست انتقادية حتما ، ولقد قال برخت عندما تحدث عن وظائفها : ان اثر المسافة ليس اجراء تكنيكيا وانما هو اجراء اجتماعي . فالمسافة في رايه تمكن المتفرج من العرض نفسه ، ويعنى هذا انها تسستهدف المورق الجمالية والثورة السياسية .

ونسوق مثالا لهذا الموقف الذي يقترحه برخت بالنسبة للأعمال المسرحية التي تبعث الماضي . يقترح برخت على المتفرج أن يقترب من المسرحيات الكلاسيكية بوصفه رجل اليوم، مستخدما الى اقصى درجة زيادة المعرفة الانسانية . هذا الموقف يفضى بالمتفرج الى ايجاد مسافة بينه وبين المسرحية التي تبعث الماضي ، بدون ان يحاول تقريبها الى عصره تقريبا مفتعلا . ولا يتعلق الامر هنــا باخفــاء المسافة التاريخية ، بل بالاعتراف بطابعها الماضي بالنسبة للعصر الحاضر. ويقول برخت في هذه النقطة : « المهم هنا هو ان تمثل هذه الاعمال القديمة بطريقة تاريخية اي أن توضع في موقف يجعلها تناقض عصرنا تناقضا عنيفا. ذلك أن شكلها يبدو قديما في حالة وأحدة فقط: عندما يكون عصرنا هو خلفيتها ، وفي حالة غياب هذه الخلفية ، أشك في أن يتمكن هذا الشكل من الكشف عن نفسه ، باي طريقة كانت . » (٣٥) ولا يعني برخت بقوله هذا ان المخرج لن يستخدم على المستوى

<sup>.</sup> ٣٥١ ، الرجم السبايق ، ص ٢٥٢ . Demarcy ( ٣٤ )

<sup>(</sup> ٣٥ ) الرجع السابق ، هي ١٦١ ــ ١٦٢ - ١

المسرحي عناصر فترة اخرى . كل ما هنالك -ان استخدام هذه العناصر الاخرى سيكون معياره تقارب المعنى حول القول الذييريد المخرج ان يطرحه ابتداء من المسرحيسة الكلاسيكية . هكذا استعمل برخت موسيقي رافیل « بولیرو » فی مسرحیته « انتیجونا ». وبعد برخت اتبع بعض المخرجين الذين عملوا معه او تأثروا به ــ روجيه بلونشون مثلا ــ خط سير يعمل لا على استبعاد مؤلفات الماضى ، وانما على استعادتها استعادة انتقادية تربط الحدث المسرحي بقراءة التاريخ. والمسرحيتان اللتان قدمتهما فرقة مسرح الشمس بادارة 1 . منوشكين A. Mnouchkine تحت عنوان ۱۷۸۹ و ۱۸۹۳ افضل مثال لهذا الاتجاه . فهما مسرحيتان معاصرتان تعالجان احداثا تاريخية . وتقول أ. منوشكين انها ب أرادت باختيارها هذا ان تربط موضوعا

تاريخيا بالبحث عن ريبرتوار شعبي ، لان الشعب يحب التاريخ، هذا على الاقل ما اتضح من التحقيقات السوسيولوجية التي اجراها ديمارس حول هذا الموضوع . فمن ثم ، كان اختيار « مسرح الشمس » للثورة الفرنسية واختياره لا الابطال ، كبارا كانوا أم صغارا ، وانما المواقف التاريخية التي تجعلنا نقرا التاريخ في حركته الديناميكية قبل الاحداث وبعدهما .

تحدثنا هنا أساسا عن الدلالة المسرحية من الناحية النظرية والمنهجية ، وحاولنا أن نربط حديثنا بالعلوم المختلفة التي تساعد على قراءة العرض المسرحي وتفسيسره ، وبقي الجانب التطبيقي الذي لا بد وأن يستند الى من المؤلف وملف الاخراج الخاص بهذه المسر- بة أو تلك ، ولنا عودة اليه في دراسة لاحقة أن شاء الله .

\* \* \*

عالم الغكر - المجلد العاشر - العدد الرابع

#### الراجع

Begatyrev (P.) Les signes du théatre, in Poétique, n° 8, 1971.

Demarcy (R). Eléments d'une sociologic du spectacle. Paris, Union Générale.

Derrida (J.) L'écriture et la différence. Paris, Seuil, 1967.

Ducrot (O.) et Todorov (T.) Dictionnaire encyclopédique des sciences du language. Paris, Seuil, 1972.

Helbot (A.) Sémiologic de la représentation. Bruxelles, Editions Complexes, 1975.

Honzl (J.) La mobilité du signe thétralin Travail Théatral, nº 4, 1971.

Ingarden (R.) Les fonctions du langage au théatre, in Poétique, n° 8, 1971.

Kouzan (T.) Le signe au théatre, in Diogone, n° 61, 1968.

Mounin (G.) Introduction à la sémilogic, Paris, Ed. de Munit, 1970.



# كتنولوجيا العصروالعالي العجزي

## مصطفىكمالمحمد

بسم الله الرحمن الرحيم

أثرل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زيدا رابيا ومما يوقدون هليه في النار ابتفاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الربد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الإمثال .

صدق الله العظيم (القرآن الكريم ، سورة الرعد ، الآية ١٧)

الحاجة أم الاختراع ، والرغبة فى الشيء النهض تشحل الفكر لاتقائه والابداع فيه . فالعلم مدلوا والبحث العلمي وتكنولوجيا العصر ، والابداع وجد العلمي هي اكثر الكلمات والمواقف والانشطة النظر ازدهارا في تاريخ العالم العربي . فقد عرفناها للحقا منذ بني قدماء المصريين أهراماتهم ، ومنسذ بهذه مارسوا نشاط الطب والكيمياء والفلك وغيرها الصن من العلوم . وكما عرفنا ايضا المنهج العلمسي والط السليم في الحضارة الاسلامية . وكانت ايضا أي أن المحوث العرب في الكيمياء والفلك والطب ركيزة تتمتع

النهضة الاوروبية . فتكنولوجيا العصر لها مدلولها الخاص في كل ما هو مستحدث وجديد في مجال العلوم النظرية ، فالعلوم النظرية تقوم بامدادنا بالمعرفة والفهم الاساسي للحقائق . أما التكنولوجيا فتقوم بالاستفادة بهذه المعرفة وتطبيقها في مجالات عديدة مثل الصناعة والمواصلات وفنون استفلال البحار والطبوالالكترونات وفيرها من الوان المرقة الى انها تساعد في انتاج وزيادة الثروة التسي

كما يمكن ان ناخذ قاعدة « ان ابسرز انتصارات العلم » في أي دولة متقدمة تم خلال التعاون بين الفروعالمختلفةللعلوم وبينالعلماء الذين يعملون فالميادين المختلفة ، فبناء الاقمار الصناعية والقدائف الفضائية وغيرها من العلوم الحديثة هى وليدة التعاون المثمر لميادين العلوم والتكنو لوجيا فاكتشاف ظاهرة النشاط الاشماعي، وانتاج الطاقة وغير ذلك من طفرات نووية هامــة ، كانت المفتاح لمنشـــا الطاقـــة الشمسية والبقع الشمسية والراديو والساعة البلورية . ونتيجة لبحوث هامة اشترك فيها علماء الفيزياء النووية واللرية ــ مثل تحطيم نواة اللرة ، ثم الى انشطار نواة اليورانيوم ، مع تحرير الطاقة الهائلة الداخلية للذرات ، فقد أدى تطبيق هذه الاعمال الى المفاعلات الدرية والنووية والى انتاج القنابل النووية التكتيكية . حقا كان أول تطبيق للقنبلة الدرية تطبيقا مدمرا ، ولكن تلتها تطبيقات عديدة هامة لخدمة الانسان والمجتمع. وكذلك منذ اكتشاف المعاملات الحرارية للمعادن وسبائكها بعد أن كانت تعامل كفن أصبحت الان تعامل كعلم وتكنولوجيا . فنتيجة للابحاث العلمية وتطويرها نشأت نظريات متناسقة للمعالجات الحرارية ادت الى ابتكار وتحسين جودة الانتاج لانواع جديدة من السبائك ذات خصائص و فوائد صناعية هامة وعلى أساس علمى صحيح، فنحن ننتظر الكثير من فروع المعرفة التي قامتوتقوم كحلقة اتصال بين العلوم المختلفة مثل الكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية والهندسة الحيوية والكيمياء الجغرافية وعلم السيبرنيتيكا والمعدات الحاسبة الالكترونية ( علم المبادىء العامة للتحكم ووسائل التحكم واستخدامها في التكنيك في الاجسام الحية والمجتمع البشرى) وتبرز ميادين علمية جديرة بين الاقتصاديات والرياضيات واللغويات وما الى ذلك ، كما أن علوما أخرى تبرز كنتيجة للتفاعل بين علموم عديدةمثل الكيمياء الطبيعية الحيويةالاشعاعية وعلم النفس الهنسدسي (علم يدرس الخصائص النفسية للنشاط العملي للانسان

بهدف تحديد وظائفه النفسية العليا مشل الداكرة والتفكير والانتباه والادراك) .

والقوة في نظر العلم الحديث ، وفيما يقرره من نتائج لتجارب مسلم بها ، لايمكن أن توصف بالمادية بمعناها كما كان يقرره انصار المادة في القرن الثامن عشر ، وفي حقبة طويلة من القرن التاسع عشر ، حيث كانوا يجعلون القوة مجرد ظاهرة للكتلة المادية . الى ان جاء القرن العشرون ومعه من أساليب العلم والقوة من الانتصارات العلمية التكنولوجية الهامــة . ان النمو العلمي التجريبي السريع قد ادى الى اكتشافات هامة تدل على أن الانسان العربي يقف الانعلى أبواب اكتشاف جديد ، ممايجمل في مقدورنا ليس التعمق في معرفة طبيعة العالم الذي يحيطنا فحسب ، بل سيمكننا ايضا من تطوير التكنيك وهندسة الطاقة وبحوث البترول والصناعة تطويرا ثوريا علمياتكنولوجيا وكذلك الحياة التي كان يرى انصار المادة انها ايضا مجرد تفاعل أو ظاهرة للمادة ، مـع ان الحياة كما نفهمها، لايمكن أن تنشأ الأعن مبدأ حي ، كما هو الرأى اليوم على ما قرره صفوة من علماء الحياة وعلماء الجراثيم . كذلك « الفكر » الذي كانوا يرون أنه مجرد افـراز لعضو من الجسم هو المنح ، كما تفرز بقية الاعضاء سوائلها ، مع ان الكون جميعه يبسدو اليوم في نظر علماء الرياضيات ، كانه مجرد معادلة رياضية عقلية .

فالظم هو العلم للمجتمع ، وهو الذي ينظم اموره باعتبار ما هو « خير » اعتبارا معقولا ومن ثم يقوم العلم على مبداالاختصاص . وعلى العلماء والباحثين ان يعلموا كيف يميزون الحقائق وراء الصور ، وان يخوضوا معمعة الحياة في منافسة مع المصانع ويصطدمون برجال الحليلة والدهاء وفي ميدان هذا النزاع بتعلمون من كتاب الحياة المغتوح امامهم ، بعض مداهبهم الفلسفية العلمية ، وقد يؤذي الكفاح اصابعهم وقد تخرج حقائق للحياة ، ولكن الى

أن يتعلموا ان يكسبوا خبرهم بعرق جبينهم ، هنا يقضون سنين عديدة وقد هزلهم السسن والاختبار ، وخفض من كبريائهم النظرية خوض معمعة الحياة . فيمرون وقد تحلوا بالعلم والحكمة الناشئة عن القاليد والخبرة والتهديب والتأمل . هؤلاء العلماء هم عاماء العصر الحديث . فنحن نحتاج الى طائفة تهتم بالتأمل والفهم وارادة هؤلاء نور لا نار فيجب ان نفسح امام العلماء الناشئين ميدان المساواة في الحصول على العلم والامكانيات لاننا لانستطيع أن نقرر في أى سن يلمع مصباح العبقرية في نفوسهم وعقولهم .

كل ذلك يدعو الى المبادرة بانشاء الوكالة الوطنية للعالم العربي لرفع قيمة البحث في قطاع التعاون العربي وتؤمن مصالح الدول العربية منفردة ومجتمعة ومحققة للمصالح المستركة للعالم العربي .

حقا أن بعض الدول العربية قد بدات اهتماما بمبدأ أن الوطن العربي وحدة متكاملة في نطاق التكنولوجيا . فأقيمت قدة مؤتمرات هادفة وهامة لتحقيق هذا الفرض ، ولاتاحة فرصة العرض والمناقشة والاستماع الى الاراء في مختلف ميادين العلم والتكنولوجيا . ولكن يجب علينا في الوقت نفسه أن نتابع بحرص

شديد وبمهارة فائقة تكنولوجية العالم المتقدم ليناء المجتمع العربي عام ٢٠٠٠ علم .

ويتناول هذا البحث عددا من المسائل المتصلة بتكنولوجيا العصر الحديث ان العالم اليوم يعيش عصرالثورة التكنولوجية الجريئة التى تتميز بتطور في السبيرنيتيكا والنظلم الالية بما ادخلته من تغيير جنرى على الانتاج والتكنولوجية الاجتماعية ، سوف نسترسل في بعض المجالات الهامة في التكنولوجيا والتى كانت سببا اوليا لتقدم شعوب العالم المتطور علميا وتكنولوجيا ،

#### مجال الطاقة:

اكد الزمن تصميم الانسان على تدعيسم وسائل البحث العلمي والتكنولوجيا وتطويرها فيجميع مجالات الحياة . كما حاول علماء العصر الاستفادة من كل جديد في العلوم والتكنولوجيا وفهم مصدر الانصبابات الهائلة من الطاقة . مئذ اكثر من اربعين عاما . والشمس عبارة عن كتلة ضخمة جدا او من المكن أن تكون كمية هائلة من الطاقة تنطلق نتيجة للانكماش الحادث لتأثير قوى جاذبيتها ، فكان هذا التفسير غير مرفوب فيه وموضع رفض . وتلت بعد ذلك مرفوب فيه وموضع رفض . وتلت بعد ذلك بحوث عديدة لتفسير طاقة الشمس ، وكان بحوث عديدة لتفسير طاقة الشمس ، وكان ذلك بداية اكتشاف ظاهرة النشاط الاشعاعي

يه وقد عقد عدد من المؤتمرات العلمية في العالـم العربي لوضع الاسس العلمية وخطوات البحث لمواجهـة متطلبات العمر :

المؤتمر العلمى العربي في صيف ١٩٧١ بدمشق ـ الجمهورية العربية السورية .

المؤتمر العربي الاول للثروة المعدنية في فبراير ١٩٧٢ - بقداد - الجمهورية العراقية .

مؤتمر مصر الاول من الآن وحتى عام ٢٠٠٠ في ديسمبرسئة ١٩٧٤ ـ القاهرة ج. م. ع.

مؤتمر التضامن الاسلامي في مجالات العلم والتكنولوجيافي مارس سنة ١٩٧٦ الرياض/الملكة العربية السعودية .

مؤتمر مصر الثاني لعام ٢٠٠٠ في ديسمبر ١٩٧٦ القاهرة ـ ج. م. ع.

المؤتمر العربى الثالث استراتيجيات تنمية الثروة المعنية في العول العربية .. في ابريل/١٩٧٧ .. المغرب . المؤتمر الابيولوجيين العرب في اكتوبر سنة ١٩٠٧ مدينة الاسكندرية/مصر .

مؤتمر الحديد والصلب للدول العربية في نوفمبر سنة ١٩٧٧ مدينة الرباط/المغرب .

فافترضت تفسيرات عديدة لكيفية انتاج الطاقة ففي عام سنة ١٩٣٠ كان لبحوث **سي ارثس** ارنجتون وغيره من العلماء ان الشممس كتلة ساخنة جدا من الفازات تبلغ حراراتها حوالي ٢٠ مليون درجة سنتجراد.وعند هذهالدرجة المالية من الحرارة لا تنفصل الجزئيات الى ذرات ولاتنفصل الالكترونات عن اللرات ، وانما تتصادم النوى اللرية نفسها أحيانا مما يؤدى الى طفرات نووية وكان هذا هو المفتاح الـى سر منشأ طاقة الشمس ٠٠٠٠ ففي نطاق الابحاث الجارية الان ، وهي تتناول الطاقات الجديدة التي لاتنفذ ولا تلوث كما تسمح باستخدامهابشكل مستقل كامل . سعى العلماء الى الاستفادة منها ، واتباع الطرق الحديثة العلمية في موضوع انتاج الكهرباء بواسطة تحويل حرارة الشمس ، مع ملاحظة القوة والحركة ودراسة شاملة لانظمة الحرارة . كما حددوا المظاهر الناتجة عن مختلف وسائل تحويل الطاقة الشمسية وذلك باستخدام بطاريات خاصة تلتقط طاقة الضوء وتتناول هده التطبيقات تمويل المحطسات المستقلة بالكهرباء ، كما بدأت بالفعل تتطور في الاعمال الخاصة مثل ضخ المياه والاتصالات داخسل البلدان المحرومة من الشبكات الكهربائية ، وبخاصة الريف ، وقدد السمت الابحاث الجارية بالاستفادة بجميع التطبيقات الممكنة للاشعاعات الصادرة من الشمس ( الاشسعة دون الحمراء) واستخدامها في ميدان التدفئة المنزلية وتسخين المياه وهي تتلخص في نظامين : ــ

التدفئة الشمسية بشكل جزئي
 بالاضافة الى التدفئة الكهربائية

٢ - التدفئة الشمسية الكاملة .

وفى كلا المحالين تؤمن الانظمــة خمس وظائف لالتقاط الطاقة الشمسية: \_

تخزين الحرارة ـ توزيع وتنظيم الحرارة ـ عزل المنازل ، وسيتحقق التقاط الطـاقة الشمسية بواسطة معدات التقاط تستخدم في نظام مرور المياه ، وهذا يمثل فائدة عظيمة بسبب سهولة استخدامه .

وفى نظام التدفئة الشمسية بشكل جزئى ستتراوح مساحة التقاط الطاقة بين ٣٠ ، ٥٠ مترا مربعا ، بالنسبة للتدفئة الشمسية التى تزود بمساحات التقاط للطاقة توازى ٥٥ مترا مربعا .

فمثلا نظم المركز الوطني للابحاث الفضائية والمركسن الوطنى للبحث العلمى بفرنسا مؤتمرا دوليا حول الكهرباء الشمسية. سمحت الابحاث التي أذيعت في هذه المناسبة بتحديد الواضيع الهامة المتعلقة بانتاج الطاقة الكهربائية ابتداء من طاقة الشمس ، بواسطة بطارية تضيىء عند اثارتها وما يتعلق بالعلاقة بين الحرارة والطاقة الميكانيكية Thermodynamic كما تنساولت المحركسات الشسمسية للبطارية التي تضيىء عند اثارتها ، تشمل بطاريات بالسيليسيوم أو كبريت الكادميوم ، بطاريات لمعدات الجمع والتركيز . أنظمة لتوليد الطاقة. . وسوف توجه الجهود في هذا الميدان نحو البحث وتطوير وصنع المعدات الاقتصادية واستخدامها في الاعمال الفضائية والبرية . وتناولت تقارير محركات توليك الطاقة الشمسية آلات الالتقاط ، والمرايا والفلايات والمبدلات وكذلك القضايا التي يثيرها التنظيم الحرارى أو المظاهر الميكانيكية الحرارية .

#### مفاعل تجارى يولد الطاقة باستمرار:

تعتبر محركات توليد الطاقة باستمرار من الدراسات التي لها اهمية منذ عام ١٩٥٠ وبالنسبة للمفاعلات العاملة بالمياه الخفيفة

( light water ) والمستخدمة تجاريا . فانها تمثل فائدةاضافية في عدم احتراقاليورانيوم ولكنها تستخدم البلوتونيوم . ومن ناحية تهتم بصناعة البلوتونيوم بحكم انها تستهلكه ونظرا لاهمية المفاعلات التجاريسة لتوليسد الطاقسة باستمرار اجريت دراسات تتعلق بهذا المفاعل (شركة كهرباء فرنسا معشركة امريكية)ويعمل بالنيوترونات السريعة ( يحتاج انتاج الطاقة من أصل نووى الى صناعة أحواض كبيرة جدا، وهي تعمل في جو وضغط وحرارة مرتفعة ، كما تدعو الى استخدام صفائح سميكة جدا (بين ٥٠ ، ٣٠٠ مم ) ولا بد أن يكون للصفائح اللازمة من اجل صناعة الاحواض ذات احجام كبيرة على قدر الامكان ، وذلك لتخفيض اعمال اللحام ، ويدعو ذلك الى صنع اعمال موحدة وثقیلة جدا ، وهی تتراوح بین ۱۰ ، ۸۰ طنا ) وقد بدأ التعامل في هذا المصنع يوم ٣ سبتمبر سنة ١٩٧٢ ، كما اتصل بشبكة كهرباء فرنسا خلال شهر ديسمبر سنة ١٩٧٣ وتم اعداد مقارنة بين الامكانيات التجارية لانشاء مصنع ينتج الطاقة باستمرار (الطاقة الكهربائيسة) وبين المصانع النووية والكلاسيكية التي تعمل بالفعل الآن . كما تم استفلال مصنع لتوليد الطاقة باستمرار بواسطة النويترونات السريعة على صعيد صناعي في المفاعل فينكس ( -reac teur phenix ) التابع لمؤسسة الطاقة الذرية وقد أقيم في ماركول بفرنسا ، كما تم ايضا التعاون بين هذا المصنع وشبكة كهرباء فرنسا منذ شهر ديسمبر سنة ١٩٧٣ . وبعد آربعة اللاف ساعة من العمل بكامل قوته، أنتج المصنع اكثر من مليار كيلو وات ساعة وبهذا الشأن أمكن تحقيق هدفين: \_

١ ــ انشاء شركة لتحقيق المفاعلات النووية
 بحرارة قوية

٢ ــ انشاء شركةلدراسةوتحقيق المحروقات الذرية .

وخلال الاعوام الماضية ظهر أكثر من اربعمائة عالم بمراكز البحوث العلمية بأوربا يعملون ويقومون بدراسات واسعة كاملة هادفة بناءة وذلك من أجل حل ازمة الطاقة مع الوقت

فعلى سبيل المثال هناك مشروع يتعلق بطريقة الانصهار المراقب Controlled Fusion يقدر العلماء بأنه من الممكن ان يمدنا هذا المشروع في عام ٢٠٠٠ بطاقة ذرية ضخمة ومستمرة وذلك بدون اى خطر من الاشعاع ، كما ذكروا ايضا أن الهدروجين في هذه الحالة يمكن ان يحل مكان البترول ، كما يتحقق التفوق على الطاقة الشمسية .

#### المصانع الشمسية: ـ

ستقام هذه المصانع فى الاريرونا والكسيك الجديدة ، وبامكانها ان تقدم ٢٥٠ الف كياو وات من الطاقة الرخيصة غير الملوثة وهي طاقة لا تنغذ . . . . كما نظمت اللجنة الفرنسية للحرارة والكهرباء مؤتمرا فى ابريل سنة ١٩٧٥ حول موضوع مضخة الحرارة المالم بمنشآت يتجمع في الصناعة حيث يتعلق الامر بمنشآت يتجمع فيها التبريد بشكل كثيف . اما الحرارة الناتجة عن ذلك فتوزع للتدفئة . . . ومن بين البيانات الهامة التي لا بد من الاشارة اليها ما يلي . . . تكير بمبادىء مضخة الحرارة ، اهميتها وحدودها النظرية للعمل . . . .

بعض الاستخدامات الصناعية:

تجفيف الخشب بحرارة منخفضة وذلك بواسطة نزع الرطوبة .

تجفيف المواد المصنوعة من الجص ...

التدفئة الكهربائية للابنيسة الصناعيسة بواسطة مضخة الحرارة ووسائل أخسرى ، توفير الطاقة في الصناعة بواسطة مضخسات الحرارة .

#### ايام الشمس: ـ

فى شهر ابريسل / ١٩٧٧ نظمت أيام الشمس فى مدينة نيس برعاية مندوبية الطاقات الجديدة ، كما اشتملت هذه الايام على ما يلي: \_\_

- معرض دائم للمعدات الشمسية .

ــ معلومات تتناول هاده المدات والمنظمات العامة والخاصة التى تشجع تطور هذه الطاقة الجديدة .

ــ مسكن شمس ونظام التدفئة والتكييف الشمسي .

- كهرباء من أصل شمسي - بطارية تعمل بواسطة النور

مصنع شمسي يعمل بواسطة التجمع .

\_ منظمات البناء وتجميل المدن .

#### استخدام الكهرباء لاندفاع السيارات: ـ

مند سنوات قريبة وذلك بعد الدراسات والابحاث التى حققتها شركة الكهرباء الفرنسية وخاصة حول استخدام الكهرباء لاندفاع السيارات ، زادت هذه الابحاث اخيرا برعاية وزارة نوعية الحياة Ministere de La qualité في نطاق الدراسات المتعلقة بتخفيف الاضرار وتوفير الطاقة ، فأعدت لذلك سياراتان من نوع « ايستافيث الكهربائية » احداهما لنقل الاشخاص والاخرى لنقل البضائع ، وتمون هذه السيارات بواسطة بطاريات من الرصاص التى يمكن تعبئتها من بطاريات من الرصاص التى يمكن تعبئتها من جديد خلال ٨ ساعات أو تبديلها خلال ثلاث حقائق ، وهي تسير بشكل مستقل مسافة ، ه كليو مترا بسرعة متوسطة تبلغ ، ٢ كيلو مترا في الساعة ، وتعتبر تكاليف هذه السيبارات

اقل من تكاليف السيارات الماثلة التي تستخدم اللحركات الحرارية .

#### أول تحقيق للتدفئة النووية: \_

تم أول تحقيق للتدفئة النووية في فرنسا في عام ١٩٧٥ وكانت نواة التعاون بين قسم المفاعل الذرى وقسم النقل الحرارى والمنشأة تتكون أساسا من مضختين

#### Pompes à chaleurs

اللذين ينقلان جزءا من حرارة دوائس التبريد الثانوية للمفاعل الى دوائر التدفئة للمباني التي لم يطرأ عليها أي تعديل ، بعد مرور الماء الموجود في الدوائر الثانوية في المحولات ولاستخلاص ٣٥ مليون وات منتجة بواسطة المفاعل الذرى ، تخرج المياه بحرارة ٣٠ درجة سنتجراد (حوالي ٥٠ مترا مكعبا في الساعة ) تتجه نحو مضخات الحرارة حيث درجة حرارتها تنخفض الى ٢٧ درجة مئوية تقريبا . عندئذ توجه هذه الحرارة الى الدوائر المائيـــة المستقلة للتدفئة بحيث ترتفع الحرارة بطريقة تسمح برفع درجة الحرارة لما بين ٣٥ الى . ٤ درجة سنتجراد وذلك حسب الحاجة . خلال التوقف الشهرى للمفاعل ، تلتقط مضخات الحرارة ما يلزم من حرارة المساة المخزونة ...ه متر مكعب في مستودع تهبط الحرارة فيه من ١٥ حتى ١٣ درجة مثوية . أما بالنسبة للحرارة الخارجية الاكثر انخفاضا والملحوظة وتبلغ الصفر تقريبا فيحصل على حرارة متوسط للمياه من دوائر التسخين وهي تبلغ ٣٧ درجة مئوية وكافية لمحافظة المباني على حرارة تزيد عن ٢١ درجة مثوية وهكذا نأمل من تحقيق وتوفير نفقات تدفئة المبانى ، بعد ان كانت هذه التدفئة تجري بواسطة غلامات المازوت . واذا تبين مع الوقت ان هذه التجربة ستكونمرضية فسيكون بالامكان تدفئة ابنية اخرى ، لان استعادة الطاقة لا تمثل غير قسيم ضعيف من الطاقة التي ينتجها المفاعل .

...

اما فيما يتعلق بالتجهيزات القائمة في ميدان الطاقة والعالم العربي سنة ٢٠٠٠ فهناك نقاط عديدة هامة يجبأن توضع في الاعتبار:

ـ دراسات واسعة تشمسل القضايا الحرارية مثل: \_

مظاهر حرارية لمشاكل الطاقة .

انفعالات الانحالال الكيميائي بواسطة الحرارة وتطبيق الاستعمال في الدراسات الكيميائية .

- تحقیق واختبار اشکال التحویل للحرکة الحراریة التی تستخدم مختلف مرکبات جمع الاشعة والنقل الحراری والتخزین والآت حراریة .

- استخدام هذه الاشكال في وحدات الاستهلاك والكهرباء والتدفئة والتبريد وتكييف المناخ والضخ ورىالاراضي ....الخ

- اعداد مصنع ينته ملايسين الواتات الكهربائية التى يمكن أن تحل مكان المصانع التى تستخدم الريت .

ـ تحديد العوامل الآلية للتفاعل بواسطة الحرارة ، وبحث ودراسة وتحليل الحرارة وتوالدها .

\_ التجفيف بواسطة الموجات الدقيقة .

ـ تذكير عام وبسط مختلف مواد الاشتعال ( انفعالات كيميائية ـ قانون الاحتراق ـ رسم أوسو الدالبياني diagramme d'Oswald

ــ نقل الحرارة: مختلف اشكال انتقال الحرارة والطاقة الحرارية ،

ر ـ اعداً يو مشرفين على حرارة الافران .

- مبادىء عامة لصنع الافران وعملها وتنظيمها:مواد مقاومة للحرارة وهي تستخدم لصنع الافران وتأثيرات مختلف الظروف والمواد على المواد التي يجرى تسخينها ١٢٤ت اشتعال - غرف الاحتراق ؛ عمال الافران الحرارية .

ـ دراسة اهمية استخدام الطاقة الشمسية في كل بلد عربي وفقا للظروف المناخية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة لهذا البلد .

- استخدام الطاقة الشمسية عند اعد د احدى الهيئات الجديدة في المدن أو الارياف ، وكذلك لاعداد مصنع ينتج ملايسين الواتات الكهربائية التي يمكن أن تحل مكان المصانع التي تستخدم الزيت .

. . .

#### الصناعات المدنية والنووية: \_

ادت التحولات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في العالم العربي الى تغير وجه الحياة فىالامة العربية كلها وجاء عبور ٦ اكتوبر المظفر ليزيل فكرة حتمية الهزيمة كما أعداد للشمعب واللعماء اسماب الثقة بالنفسس والاصول والجذور الحضارية الاصلية ، ويعيش العالم والبشرية اليوم عصبر الشورة العلمية الصناعية التي تحيط بالمجتمع المتطور علميا ، والتي لا بد أن تصبح هدفا يستقطب اصحاب الخبرة من الداخل والخارج ، عربا واجانب ، في تلك المجالات مما يجعل من بحث تلك المشاكل أثره البعيد في تطوير واستغلال الصناعات المدنية سواء كانت حديدية او غير جديدية \_ صناعة الاسمنت \_ معدات البناء ، الصناعات الميكانيكية . . كشفا واستخراجها وتصنيعا لرفاهية الانسان العربي ......

حيث تلعب المادن الحديدية وغير الحديدية دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية ، لما لها من دور ايجابى في توليد الطاقة وفي الصناعات المكانيكية والكهربائية والصناعات الميكانيكية والطباعة ، والصناعات الكيميائية والاسمدة والطباعة ، وفي الانشاء والتعمير .....

فالتنمية الصناعة المعدنية وابحاث الطيران الفضائي ، والتجهيزات الجوية ، والصناعات الحربية للعالم العربي سنة ٢٠٠٠ تتطلب وجود مواد جديدة لها خواص فيزيائية وكيميائية وميكانيكية مع جودة تكنولوجيا عالية ، كما يجب ان تتميز بعدة صفات منها خاصية فوق اللدونة والمقاومة العالية للكسر والكثافة المنخفضة والمقاومة العالية للكسر وخاصيته فوق التوصيل High Mechanical Resistance Supraconducteur مع الاحتفاظ بخصائصها عند درجات الحرارة المرتفعة .

على هذا الاساس ، فتح باب جديد من العلم والتكنولوجيا مند سنين قليلة في الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفيتي وغيرها من الدول لانماء الالياف المعدنية وغير المعدنية التي لها قوة ميكانيكية عالية ، وتكنولوجية المواد ذات اللدونة العالية (Whiskers) المقصود به الخيوط الاحادية البلورة فانها تتمتع بمميزات تكنولوجية عالية عن حالتها الصلبة.

ومن الجدير بالذكر ان هذا النوع من المواد ( Composite Materials ) هو ميلاد حديد لتكنولوجية المواد المركبة المسلحة بالالياف المدنية او اللامعدنية المحتوية على الياف قصيرة او الياف طويلة مصفوفة بطريقة منتظمة تعطى الملبية السبائك المعدنية الاجابة والتعريف الكامل لهذه المواد المركبة .

"Matériaux comopsites a base des alliages eutectiques obtenus par Solidification Unidirectionnelle"

ويتكون من بينها عدد من هذه السبائك بواسطة ترابط أو تزامل من مختلف الاطوار تمنح في مجموعها مميزات خاصة . في المواد المركبة المسلحة بالالياف المعدنية او الالياف اللامعدنية بمعنى أن المادة المركبة matériaux تتكون بالفعل من المعدن composites المطلوب تسليحه Matrix الاساسي بهذه الالياف ذات المقاومة الميكانيكية العالية فنجد أن الدور الاساسى لهذه الالياف ذات المقاومة العالية قدرتها الكبيرة على تحمل الاجهادات الميكانيكية بصورة واضحة ومتكاملة ، كما أنه في الوقت نفسه تعتبسر ألوظيفة الاساسية للمعدن الاساسى توزيع الاجهادات بصورة منتظمة بينالالياف المختلفة وللتأكد من حمايتها من أي تشويه ، كما نجد أن تلازم المعدن الاساسى والألياف التي تتمتع ببعض الخواص المميزة بها مشاكل تكنولوجية لا بد أن توضع في الاعتبار وهي اختيار المواد وتلازمها ، كمَّا تعين طبيعة الالياف اساسيا بواسطة خصائصها الميكانيكية وخمولها الكيميائي . كما ان اختيار المعدن الاساسي يعتمد على بعض الصفات من أهمها: -

- يجب ان يعمل على حماية الالياف من الوسط الخارجي ليمنحه قدرة مقاومة الصدمة في مجموعها .

ـ يجب عليه تحويل القوى المؤثرة عليه (على المعدن الاساسي) الى الياف التسليح مما لها قدرة فائقة على تحمل الاجهادات وذات قوة ميكانيكية عالية وذلك للتقليل من تأثير تعاريج الالياف التى تؤدى الى كسرها قبل الوقت المحدد لها .

<sup>\*</sup> Technologie des materiaux superplastiques, B. Baudelet Memoires Scientifiques Revue Metallurgie Fevrier 1975

لقد قامت بحوث عديدة نظرية وتجريبية خصصت لدراسة الخواص الميكانيكيسة والكهربائية والفيزيائية عامة لهذه المواد المركبة ذات التركيب الاصهرى والتى عولجت بطريقة التجمد المراقب في الاتجاه الواحد .

matériaux composites a base des alliages eutectiques obtenus par Solidification Unidirectionnelle

وكانت هذه الابحاث تتعلق بوجه خاص بدراسة الميزات الميكانيكية الفيزيائية ومالها من اهميتها الصناعية . فاجريت اختبارات الشديدة ليجرى تحديد المتانة والقدرة على المقاومة ضد الكسر في اتجاه الالياف المصفوفة بطريقة منتظمة ، كما أنها مرتبطة بالعوامل الميكانيكية الاساسية الملحوظة لكل طور .

كما اجريت دراسات نظرية وتجريبية لنفسس النبوع من السببائك الأصهرية وسعدن عادى وسعدن آخر له خاصية فوق الموسل Supra Conducteur فأوضحت النتائج أن هذا النوع من السبائك اذا عولجت بطريقة التجمد المراقب في الاتجاه الواحد فانها تعطى سبيكة لها خاصية فوق الموصل

اما بالنسبة لتحضير المواد المركبة ذات التركيب الانصهارى توجد هناك طريقتان المائعتان : \_

الطريقة الاولى: \_ وهى الطريقة غير المباشرة Methode Indirect بمعنى انها تتطلب اولا تحضير هذه الالياف المدنية او Whiskers ثم تتم عملية

التسليح للمعدن الاساسى وهو فى حالت المنصهرة ، ثم بعد ذلك تتم عملية تسليح المونة الاسمنت ) بحديد التسليح فى بناء المنشآت .

كما تم بالفعل تسليح الالمنيوم المنصهر بأسلاك من الصلب ذات اقطار مختلفة ، وبالفعل نجحت التجربة ولكنها ما زالت عمليات تطبيقها موضع الاعداد والدراسة .

#### الطريقة الثانية: -

وهى الطريقة المباشرة ، بمعنى ان نقوم بتحضير المركب بما فيه المادة المراد تنميتها على هيئة الياف طويلة منتظمة ثم نضعها في الفرن المراقب المتجمد في اتجاه واحد فتتم عملية صهر المركب مرة اخرى داخل الفرن ، ويتبع ذلك تجمد المركب في اتجاه واحد لتساعد على انماء الالياف بطريقة منتظمة ومتوازنة في اتجاه واحد من المعدن الاساسى .

بالطبع لاجراء مثل هده العملية يجب ان تؤخذ الاحتياطات اللازمة سواء من معدل سرعة الفرن أو الميل الحرارى وعوامل أخرى تتطلب مراعاتها بدقة كاملة . وهذا ما تم بالفعل عمله واجراؤه اثناء دراستى بفرنسا للحصول على درجة دكتوراه الدولة في العلوم الفيزيائية .

وتم هذا تحت اشراف الاستاذ الدكتور روچيه جوتى R. Jouty بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة مولبيليه فرنسا . حيث تعرض البحث لمشكلة هامة وهي صناعة السبائك الموجهة والمحضرة بطريقة التجمد المراقب ذات الاتجاه الواحد والليفيةالشكل.

<sup>1.</sup> Mustafa Kamal, Preparation, Conditions D'obtention et Propristes mécaniques d'alliages eulectiques a solidification dirigeé. These de Docteur es Sciences Physiques Universite des Sciences et Techniques du Languedoc Montpellier - FRANCE. 1974. No. A.O. 9902

فتمت دراسة سبيكة دولية لها مدلولها العلمى والتكنولوجي في المجالات الصناعية المختلفة ومنتشرة في جميع أنحاء العالم وهي السياومين كما تم تحضيرها بطريقة اقتصادية في نطاق الدراسات المتعلقة بتخفيف الاضرار وتوفسير الطاقة .

#### صناعة الحديد كفن: Le Ferronier d'art

أذا كان أجدادنا قد عرفوا صهر الحديد قبلنا بشكل جيد ، فقد بدا استخدام هـده المادة فىالقرن السابع عشر وذلك لصنع حواجز الشرفات، كما امتاز القرنالثامن عشر بازدهار هام لهذا الفن . فمثلا في الماضي كان يجرى اعداد الحديد بشكل صفائح أو قطع داخل مصنع الحداد . أما اليوم فيجرى اعداده في المصانع الكبرى للفولاذ ، ومن اجل جمستع مختلف القطع التي تمثل في اكثر الحالات مجموع عمل ، يلحم صانع الحديد في مصنعه ، او يصنع المسامير عندما يتعلق الأمر بأشكال قديمة . يستخدم اللحام بواسطة الانصهار كما يستخدم اللحام الكهربائي في الاعمال الحديثة فقط ، وبذلك يعتبر ايضا عملية تحويل المعادن وخاصة الحديد والفولاذ من اقدم اعمال الانسان ، وقد تطور قبــل العهد الصناعي في حرف تعنى بالصب على سكل صغير أيف اطار ضيق . في ذلك الحين، كانت مهن الحدادة والسباكة تجيب الحاجات اليومية الاولى ، وهي تتناول النقل والادوات الزراعية والاسلحة ... الخ ، مع تطــور السكك الحديدية وحجم البواخر أحدث العهد الصناعي تطورا هاما في وسائل التحويل ، سواء كان الامر يتعلق بالقوة أو بالاتساع . كما تحتل أسواق الحدادة والصب والختم مكانا هاما في العالم الصناعي de l'estampage du Coulage et de la Forge وهي تستخدم بين ٢٥ ، ٣٠٪ من الفــولاذ الذي يجرى انتاجه في العالم لتجهيز قطاعات الصناعة البحرية والطيران والتجهيزات بالمنتجات التي توازي وظائف محددة .

فالواقع أن الصناعة الغولاذية يجب أن تملك المعدات التي تستطيع تحقيق ما يلي : ــ

ـ تنظيم واعداد الفولاذ الخاص وهـو المعروف باسم « الفولاذ النووى »

ـ طرق قطع الاحجام الكبيرة ( الواقع ان الطرق وحده هو الذى يستطيع ان يعطى الفولاذ المميزات الميكانيكية اللازمة لاستخدامه القاسي في ظروف صعبة ) .

ـ تنويع الانتاج بحيث يقدم للصناعة النووية مجموع المركبات المطروقة اللازمــة لصناعة للات التوليد الواقعة في أسفل المفاعل ومولد البخار .

- ضمان مراقبة فعالمة للمعطيسات والجودة .

. . .

في أواخر عام ( ١٩٧٧ ) نظم في باريس مؤتمر عنوانه الفولاذ الخاص والطاقة النووية. Colloque Sur les aciers Spéciaux et l'energie Nucléaire

ابرز هــدا المؤتمر جهـد الابحـاث التقنية والاعداد التكنولوجي خلال المراحل المتعاقبة لتسليم الفولاذ الخاص الى الطاقة النووية:

- تحديد القياييس الجديدة لمقاوسة التآكل والمقاومة الميكانيكية في الظروف النووية الخاصة ( ٣٠٠ درجة سنتجسراد للدوائر الاولى في المفاعلات التي تنتج من الطاقة وبين ٥٠٠ ، ، ، ، درجة سنتجراد للدوائر الاولى في المفاعلات التي تنتج من الطاقة اكثر مما تستهلك ) ،

ـ ضرورة اختبار قدرة المواد الجديدة في ظروف قريبة للواقع على قدر الامكان .

ب تنظیم وسسائل جسدیدة للاعسداد والمراقبة ، وهي تسمح بتامين « النظسافة

النووية » التى تعثبر احد أهم مميزات درجة المتانة فى وقت استخدام المواد .

#### - وضع معدات جديدة في المصانع .

- انشاء اشكال لتنظيم الجودة ، وهي تضمن درجة متانة القطع الهامة فى مفاعـــل نووى .

### تاثير المظاهر النووية المحددة على اختبار المواد المعدنية : \_

يعتبر اشعاع النيوترونات القبوية في أصل التاثيرات الهامة التي لابد من مراعاتها فى مميزات استخدام المعادن وسبائها ،وهى التي تدخل في صناعة قلب المه على النووي . عندما تكون الحرارة منخفضة ، تفت الانطار خاصة تاثيرات الاسماع على الميازات الميكانيكية ومنانة الفولاذ المستخدم في نطاق الضغط . وبحرارة متوسطة ، وذلك في اتجاه الحرارة المطلقة للانصهار ، تعتبر مظاهـــر ببدات الاشعاع والانتفاخ وتعديل الاشكال التى تســفر عـن الاشـعاع اهـم النتائج التكنولوجية . واخيرا نجد مد حسراره مرتفعة يبدو أن مظاهر أخرى تسلم في انتاج الغاز النادر بواسطة الانفعال النووى ، يبدو أنها ميل الى تخفيض تمدد تبدل الفولاذ ومزيج النيكل .

مميزات استخدام الفسولاذ النساس للمفاعلات العاملة بالمياه المضغوطة بشسسكل عادى : \_

دعا تطور المصانعالنووية والعاملة بالمياه المضغوطة بشكل عادى الى اختيار مواد مطابقة للاحواض أو لمعدات تبدل الحسرارة والمضخات . أما أهم المواضيع التى تحتاج الى حل فتتناول من ناحية : سرعة العطب تبعا للوقت ، ومن ناحية أخرى ، مختلف اشكال التآكل . كما تعتبر جودة الانابيب

والصفائح أساسية ، وخاصة فيما يتعلسق بغياب الاخطاء والطهارة الكيميائية للسسطح مع مميزات الاستخدام كما هو الحال في عملية اللحام .

نتيجة لخطر الانغمالات الحادثة بين الصوديوم والماء وتأثيرات ذلك على عمل المنشآت ، تعتبر مولدات البخار في المفاعلات العاملة بالنيوتلونات السريعة والمسردة بالصوديوم كجزء من المنشآت التى يعتبر اعدادها وتحقيقها دقيقا بشكل خاص .

#### قضايا « السلامة النووية » ونتائجها على المواد

حددت « السلامة النووية » كمجموعة اعمال مقررة لتأمين حماية الاشتفاص والمندت من الاخطار والاضرار أو الانزعاج من اى شيء ناتج عن الابداع والعمل وتوقف المنشسآت النووية الجامدة أو المتحركة ، وكذلك مسن أخطار الحفظ والنقل والاستخدام وتحسويل المواد المشعة من طبيعية أو اصطناعية .

تشمل السلامة النووية اولا سلامة المنشآت المخاصة على مجموعة التدابير اللازمة لتامين عمل عادى واستدراك الحوادث وتحديد اثيراتها . كما يبدو دور المواد المستعملة في مختلف الحواجز والمقاومة لها دور اساسي وهي الموجودة على التوالي بين مصدر الاشعاع الاشخاص ( احزام المحروقات النووية ، غطاء دائرة السوائل الناقلة للحرارة ، الغلافات الخارجية المتاخمة ) . تقدر مطابقة المواد السواء آثانت معدنية ام غير معدنية ، ومركبة من عناصر مختلفة او منسجمة ) ، تقدر تبعا للضعف المكن الذي يجب ان يدرس بمختلف اشكاله في نطاق الاعمال النظرية والنجريبية ،

تشمل السلامة النووية كذلك حمايسة العاملين ، وخاصة من تأثيرات الاشماعات وهنا

أيضا تقوم المواد بدور هام مباشر ( شاشسات الحماية ) او غير مباشسرة ( اعمسال العنايسة والتصليح في منطقة العمل ، تأليف المواد المشعة المتاكلة ) واخيرا تشمل السلامة النووية حماية الجمهور من تأثيرات الحوادت المكنة ، وكذلك من انبعاث الاشعاع الصادر من المصنع العامل بشكل معتاد . وهنا نصادف قضايا استخدام المواد المحكمة ، وهي مجاورة للسابقة . والى هدا المظهر الاخير يمكن اضافة « المتاخمسة » للنفايات المشعة التي تفرض وجود حواجسز طبيعية او اصطناعية من فعالة ودائمة بشكل هام .

# اهمية اللحام بواسطة الشعاع الالكتروني في الصناعات الثقيلة:

Le Soudage au faisceau d'electrons dans l'industrie lourde.

احدى المصاعب الاساسية الهامة في صناعة فولاذ البناء ، تكمن في الحصول على الاتصالات مرضية بين العناصر المختلفة ، وذلك بسبب ضعف التركيب البنائي لمنطقة اللحام عند تبريدها وهي في الحالة المنصهرة .

فاتجهت الدراسات العلمية التكنولوجية نحو البحث ودراسة هــده النقطــة الهامــة وبوسائل اقتصادية وذلك للقضاء على هــده المشكلة . وهكذا أمكــن استخــدام وسيلــة تكنولوجية وبواسطة الشعاع الالكتروني بمعنى ان يتم اللحام بواسطة شعاع الكتروني ، ordige au faiscoau d'olectrons

خيث انه يسمح بالحصول على تجانس جيد للتركيب البنائى وذلك بعد استخدام المعالجات الحرارية ، وهذا بفضل القوة المستخدمة والتى لها مقدرة على توليد معدل تسخين وتبريد عال

ونتيجة لذلك قامت عدة تجارب عديدة لتحقيق هذه النتيجة في الصناعة فامكن بالفعل اتاام عملية اللحام بواسطة الشماع الالكتروني

خلال عملية واحدة لفولاذ البناء ( Construction ) مع سماكة تتراوح بين . ٥ ، ٢٠٠ ملليمتر وذلك بواسطة الشعاع الالكتروني كما سيسمح بجمع قطع تزيد سماكتها عن مائة ملليمتر ، خلال عملية واحدة وبدون تشويه التركيب البنائي الداخلي للقطع ، فأصبحت طريقة اللحام بواسطة الشعاع الالكتروني تسمح الآن بصنع محركات تبلغ قوتها . . . ، فان الآلات الدوارة تفتح ابوابا هامة لصنع المستودعات الكبيرة وجمع الاشكال الاسطوانية وكذلك في الصناعة البحرية .

#### فنون صب البرونز: La fonte du bronze

تهدف جميع فنون صب البرونز للحصول على صبه ناعمة ذات جودة سطحية عالية ، فيستخدم لهذا الغرض وسيلتان لتحسين صب البرونز في الصناعة احداهما مع الشمع المنصهر والاخرى مع الرمل . أما فيما يتعلق بطريقة الصب مع الشمع المنصهر ، فيحقق المصنع قالبا فوق التمثال الاصلى ، وهو من الجص او الهلامي ثم يدهن داخله بطبقة خفيفة من الشمع وتفطى بالصمغ الذى يعطى سماكة البرونز وبالتالى نحصل على تمثال مقعر من الشمع نماؤه عندئذ بمادة حرارية تقاوم النار ، ويمثل ذلك بداية العمل أى نواة العمل ، ثم بعد ذلك يعد المصنع قنوات من الشمع او الراتنج الدى يستخدم لصب البرونز تحت هواء مفرغ . يغطى الكل بمادة حرارية ذات مقاومة عاليةللنار ، بعد الانتهاء من عمل القالب يوضعداخل الفرن حيث انحرارة الفرن تساعد على صهر الشمع . يسحب القالب الساخن ويصب البرونر المنصهر داخل القنوات التسى اصبحت فارغة ليمد جلاء الشمع . ثم يترك البرونز للتبريد . وبعد تبريد البرونز ، ينكس الفطاء الحرارى وبالتالي يحصل على تمثال خام من الصب . وبعد ذلك تجرى الاعمال النهائية من النقش والاكسدة . ثكنولوجيا ألعصر والعالم العربى سنة ٢٠٠٠

وبالنسبة لطريقة الصب مع الرمل فهي تشبه تقريبا طريقة الصب مع الشمع المنصهر حيث يوضع قالب من الرمل وتحفر قنوات للسماح بوصول البرونز تحت هواء مفرغ ، وهده القوالب البرونزية تتخذ اشكالا مشابهة للاصل وتبدو محافظة على شكل المادة الاصلية .

فنون الزجاج: L'ART DU VERRE

البللور والزجاج المرسوم Cristal et Vitrail

يعتبر اعداد الزجاج والبللور فنا وعلما ، يميز كلا من العمل التكنولوجي والتنظيم بين صناعة البللور والزجاج .

والواقع ان البللور يمتاز بكثافة ونقاوة ووضوح وصوت يتميز به ، يعود ذلك الى ما يحتويه من اكسيد الرصاص ، فرغما من تحقيق عدد من مراحل الانتاج بشكل ميكانيكي (النفخ Souffage والتمديد souffage واعادة التخمير recuisson) وكذلك عدد من الوسائل الجديدة التي سمحت باتمام نوع من التقدم في الصناعة ، لاتزال الوسائل العامة من اعمال المهن اليدوية ، وهي تختلف قليلا عما كان يجرى منذ الف عام . وهكذا يستمر استخدام عملية الصهر في البوتقة والنفخ . وفيما يتعلق بوسائل صناعة الزجاج المرسوم والرصاص

I'elaboration en crouset et du Soufflage وتصنيع البلاط الزجاجي المصبوب والفارفة في الاسمنت او الراتنج . كما برهنت الجهود المبدولة والابحاث العلمية عن أن الزجاج المرسوم الزينة ، كما لاتوجد مادة غيره لابداع جو هادىء ونطاق جديد في الحياة ، فمن اجل المحافظة على هذا الفن سواء فن صب البرونز او فن الزجاج فمن الضرورى اعداد المحترفين اللائقين بصفة مستمرة ويتحقق ذلك بواسطة انتشار التعليم والتدريب ذاخل المصانع .

l'art de la Poterie : فن صناعة الخزف

تعتبر الاشياء المصنوعة من الفخار من انتاج عمال في القرى والمدن ، وهي تدل على مدى استاهام مبدعيها وعلى تنوع المناطق . وهناك نوعان من الفخار:

#### la mate et la Vernissée الجاف والمطلى

وبعكس الفخار الجاف يغطى الفخار الطلى وبالامكان وضعه فى النار . ان اعداد وتركيب معجون الفخار وطبخه يعتبر من الاعمال الدقيقة بالنسبة لصانع الفخار . يجرى اعداد المعجون بواسطة الخرف النقى اعداد المعجون بواسطة الخرف النقى زيادة قساوة المعجون ومقاومته للنار ، تزيد قساة الانية الفخارية التى تصبح كاملة .

يجرى صنع الاوانى والقطع المدورة فوق مخرطة صانع الفخار . ولا بد لعجينة الخزف من الدوران بسرعة كبيرة كي تتمكن اصابع صانع الفخار من رفع المعجون الذى يتخلف اشكالا شيئا فشيئا . اما الاجزاء الاخسرى للقطعة (الزينة والاذن واليد . . . . . ) فتكيف وتضاف بعد ذلك مع قليل من المعجون وتجرى عملية التجفيف Séchage علىمراحل عديدة . وعندما يصبح المعجون قاسيا يكون بالامكان اضافة الزينة بواسطة الطبع او الرسم وجعله غير قابل للتسرب (بواسطة طلاء او مينا او صمغ) وطبخه في فرن بحرارة مرتفعة .

وفي الوقت الحاضر يبدل التعليم جهده في القطاع العام داخل صفوف التعليم المهني التكنولوجي . فمثلا مند سنوات قليلة يشهد في اوروبا ، وبخاصة في فرنسا ، تطبور هام في دورات تعليم المهن الفنية . فنجد مثلا هناك رفاق الحرفة Compagnonnage بكبار صانعي اشهر الباني في فرنسا . فان صورة رفيسق دورة فرنسا يتنقل من عمل لآخر ويساهم في بناء

المنشآت ذات الاهمية البالغة فانه رمز لماض مجيد . وفي عالم يتطور باستمرار فنظم الرفاق اعمالهم تلبية لحاجات القرن العشرين تجد أن رفساق المهنسة حاضرين في أكثر مراكسز العمل الهامة وفي أحدث المصانع ، حيث يستخدمون مهارتهم المهنية بشكل كامل . هناك ثلاث جمعيات لرفاق الحرف ، وأهمها جمعية عمال رفاق الواجب واتحاد جمعيات رفاق الحرف لمهن البناء . وهذه أهم المهسن التسي يجرى تعليمها منجانب جمعيات رفاق الحرف هياكل البناء Charpentier \_ التسقيف Couvreur البناء Maçon النجارة Monuisier Platrier الترصيص Plombier القفال Serrurier قاطع الاحجار Serrurier Pierro عياكل السياراتPierro Mecanicien (outillage) ميكانيكي أدوات Ferronnier صانع الحديد الفني صانع القطع المدنية والمحدبة Chaudronnier اسكافي Cordonnier سراج Sellier فراش خباز Boulanger صانع Tapissier الحلويات Patissier

وفى الغالب ينظم اصحاب الحرف دورات دراسية مع رقابة السلطات العامة بشكل يناسب دواعي العالم الحديث وبذلك يفتحون مصانعهم امام الكبار والفتيان الراغبين فى تعلم فنونهم ، كما يقدمون اليهم معرفة واسعة وعميقة لمهنهم بدون أى حرص على الاختصاص أن ذلك يضمن مستقبلهم ومطابقة اعمالهم التى تتناسب بشكل متواصل مع تطور الفنون . فتمثل هذه الدورات فائدة كبرى باحدائها جوا فنيا مناسبا وادراك المصاعب الخاصة لكل مهنة .

فيجب أن ناخل في الاعتبار ومع حرص شديد أنشاء دور للمهن الفنية العربية تضم

أصحاب الحرف والبدعين ، وتعمل على تحقيق انتاج جيد من الناحيتين التكنولوجية والفنية ، ويتم هذا بتطوير الاعمال اليدوية في التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي مع اجراء امتحان نكنولوجي للحصول على شهادة اللياقة المهنية في مهن الفن ،

كما ان هذا القطاع يمثل دورا كبيرا في الانماء الاقتصادي والتجاري للعالم العربي .

#### رفع قيمة النفايات الصناعية:

حيث ان موضوع رفع قيمة النفايات الصناعية يتخذ مظاهر عديدة والى تحديد البحث حول اربعة مواد لها قيمة مثالية:

والمسادن الحديدية ، والمسادن غسير الحديدية ، والزجاج ، والورق

ومع كيفية تطور وسائل رفع قيمة هذه المواد يجب أيضا ، تنظيم دورات دراسيسة لمعالجة مواضيع الجوار الصناعى ، تتناول معطيات عامة نحو تلويث الهواء بواسطة وسائل من اصل صناعى ، ومكافحة التلوث الجوى ، دراسسات تفصيلية للعمليات الفيزيائية والكيميائية نحو معالجة نفايات المياه الصناعية ، دراسة الوسائل الاساسية لمكافحة الضجة في الجوار الصناعي الموار الصناعياه المحوار الصناعياه المحوار الصناعياه المحوار الصناعياه المحوار الصناعياه المحوار الصناعياه المحوار المحوار

#### l'equipment electrique: التجهيزات الكهربائية

- قضايا توزيع التيار بقوة متوسطة: Problemes de la distribution de couranrt en moyenne tension

- الكهربة الريفية، درس القضايا الناتجة عن اقامة محركات متنقلة لانتاج الطاقة .

- كيفية تعريف وتحديد أحسن وسيلة للتنوير بشكل يناسب السلامة ونوع الحياة والتوفير والتقدم .

- مراعاة الاهتمام بتطبيعة الوسائل الفيزيائية الالكترونية في ميادين عديدة وذلك لاعطاء الفرصة لكثير من العلماء والصناعيين اللين يهتمون بالمجالات الآتية: \_

- الادوات الالكترونية للقياس والمراقبة.

- القياس كوتو فير الطاقة . . . .

- القياس وتوفير المادة ....

ــ تطور تجهيزت المــدات الصناعيــة ومراقبة الجوار

- التقدم في ميدان المراقبة الميكانيكية .

ــ صناعــة القياس وتقــدم المركبــات الالكترونية

- التوسع في الميكنة الصناعية وفي الصناعة الفولاذية وصناعة المعادن والسبائك غم الحديدية .

- مراعاة المواصفات القياسية العالمية والزراعية والزراعية المختلفة ...

تكنولوجيا المواد ذات خاصية نوق اللدونة .

Technologie des matériaux superplastiques

من مدة وجيزة بدأ التركيز على المواد التي تتمتع بخاصية فوق اللدونة Supreplastique مما لها أهمية حيوية صناعية في تشكيل المسادن . حيث أن لهده المواد خصائص مميزة بها فمثلا لها مقدرة على الاستطالة حيث تصل الى ألفين في المائة عند نقطة كسر السبيكة تحت اجهاد ضعيف نسبيا وعند درجة حرارة أعلى تقريباً من نصف مرة من درجة انصهار المادة . وتنحصر هدهالخاصية في بعض السبائك ( les alliages eutectique et outectoide مع مراعاة مواصفات معينة منحيث التركيب البنائي الداخلي وترتيب المكونات الداخلية وتجانسها في المادة ، وعند الحصول على مثل هذه المواد فلها افوائد عديدة صناعية ، وأهمها تشكيل المادن نتيجة خاصية الاستطالة العالية فتسمح بتحقيق أشكال معقدة خلال عملية واحدة ، أي ليس من الضرورى تجميع القطع الاساسية الاولية لتحقيق شكل معقد ، وليس من الضروري ايضا تكرار عملية التشكيل للحصول على الشكل النهائي .

تدعيم التعاون العالمي في مجال الثروة المعدنية باستخدام أحدث الالات تطورا علميا وتكنولوجيا .

# المجال الالكتروني واهميته للعالم العربي عسام

يعيش العالم اليوم عصر الثورة العلميسة والتكنولوجية التي تتميز بتطور جرىء في على الالكترونيات والنظم الالية بما ادخلته من تغيير جلرى على الانتاج والتكنولوجيا الصناعية . . . وعلم الالكترونات هو احد الاسس الهامة التي يقوم عليها التقدم العلمي والتكنولوجيا الحديثة ، كما انها تعتبر قرعا من فروع العلم والتكنولوجيا بتطور تطورا سريعا جدا .

وتشمل الالكترونيات أسس تصميم وعمل استخدام الاجهزة الكهربائية المفرغة والاجهزة الصنوعة من اشباه الموصلات ( Conducteur ) فنجد مشلا عددا لا بأس من استخدام هاذا الفرع في خدمة الانسان والمجتمع .

#### منتج الكتروني لصانعي النظارات:

تعتبر الات السحق الاوتوماتيكية التسي تستخدم لسحق الزجاج الخاص بالنظارات الة ميكانيكية ، كما انها تستخدم قالبا من مادة بلاستيكية او معدن يتخد الشكل اللازم ، كان هذا النظام سابقا له بعض العيوب والصعوبات والاضرار العديدة فمثلا :

\_ تراكم القوالب ومصاعب التصنيف والبحث.

\_ نقص في الدقة واخطاء محور القوالب .

\_ نقص في دقة جوانب النظارات .

لهده الاسباب المختلفة تسمح الالات الاتوماتيكية نادرا بتركيب الزجاج مباشرة في هيكل النظارات بدون رتوش وتعديل . ومنذ زمن بعيد كان يأمل صانعو النظارات بتحقيق الة تسمح بانتاج الزجاج مباشرة وذلك وفقا لهيكل النظارات ، مما يقضىعلى جميع الحالات يصطدم بمشاكل عديدة ، فأعدت شركة اسلان الفرنسية وهي مختصة منذ . } عاما في صنع الات السحق الاوتوماتيكي الة الكترونية تنتج الرجاج مباشرة حسب شكل هيكل النظارات. تشمل الآلة طاولة لتحديد الوسط المركزى ، بسرعة كما تشمل ثلاث الات الكترونية للانتاج. وهي تؤمن في آن واحد الانسىجام بين دوران الزجاج وهيكل النظارات ونقل الزجاج والة السحق الاوتوماتيكي .

#### القيادة الاتوماتيكية:

الاتوماتيكا فرع من فروع العلم والتكنيك يدرس نظام وبناء نظم التحكم دون مشاركة الانسان .

فمن أجل تحسين ظروف النقل وارتياد خطوط الاوتوبيسات . جهزت أحدى الشركات الفرنسية حوالي مائة من سياراتها بالات تسجيل خاصة ، كماكلفت الشركة الفرنسية للتجهيزات الجوية والمختصة باعداد وتحقيق أعمال القيادة الاوتوماتيكية بتحقيق هذا النظام .

تسجل كل الة عدد دورات العجلات والمواقف والمسافرين والراكبين والهابطين ثم تنزع الات التسجيل كل اسبوع وتدرس معلوماتها بواسطة عقل الكتروني صغير .... كما اجريت تجربة اخرى بمساعدة نظام اختبارى للمراقبة الاوتوماتيكية لحركة الاوتوبيسات كل عشر ثوان ، يرسل هذاالنظام بواسطة الاذاعة الهاتفية معلومات الى مركز تنظيم الخط للسير ، وهسي تتناول موضع تنظيم الخط للسير ، وهسي تتناول موضع ترسل الى سائق الاوتوبيس معلومات بواسطة الاذاعة شريط صغير يوضع امامه او بواسطة الاذاعة الهاتفية .

من ناحية اخرى يقاد هذا النظام بواسطة السة حاسبة صغيرة تسمح فورا باعداد احصاءات تتعلق بأهم مقاييس الاستفلال . واتخاذ التدابير الفورية اللازمة لتجنب الازدحام .

#### اذن الكترونية للصم البكم :

خلال المؤتمر الحادى عشر للحديث عن امراض الاذن والانف والحلق وقد عقد في بوينس ايرس (الارجنتين) ، ذكر الدكتور كود شوارد انه حقق مع تعاون الالكترونيين «اذنا الكترونية » يمكن ان تقدم مساعدة هامة للصم البكم ، كما اوضح كيفية وصوله لدمج

اورديناتور صغير (عقل الكتروني) في اذن داخلية وتحقيق الاتصال مع اطراف عصب السمع وضعت هذه الالة اللاقطة نهائيا تحت الجلد ويبلغ قطرها سنتيمترين مع سماكة سنتيمتر واحد وهي تتلقى النبضات الكهربائية المفنطة لمدياع منقول بحجم الهة تسجيل صغيرة .

# وظيفة العقسل الالكتروني لمراقبة التغذيسة الكهربائية:

#### نظام للانفورماتيك

يؤمن هذا النظام بشكل اوتوماتيكي اعطاء الاوامر لنصف الشبكة الكهربائية . كما انهدا النظام يتألف من جهازي كومبيوتر يعملان معا بالاتصال مع جداول الاشارة ( جداول شاملة تشير الى فرق المهنيين المكلفين بسير اعمال مراكز التوزيع) ومراكز توزيع التيسار بواسطة الفي كيلو متر من الخطوط البرقية . ويمكن للمشرافين ابراز صور مصادر التموين او مراكز التوزيع . وعند وقدوع حادث في الشبكة الكهربائية يرن جرس الخطر ، بينما يبدوني الصورة على الشاشة التلفزيونية النظام الفاسد بشكل اوتوماتيكي وذلك باربعة الموان من أجل تسهيل معرفته . عندئد يمكن للمشرف ان يتزود بمعلومات تضاف الى الصورة ، ويمكنه أن يحدد بدقة أهمية العطل واتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاعادة تنظيم التموين. يشرف هذا النظام على سبعة مراكز توزيم وسيرتفع عدد هذه المراكزعام ١٩٨٠ الىعشرين كما سيتجاوز الخمسين مركزا عام ٢٠٠٠ .

# نظام نقل المخابرات بواسطة الياف زجاجية

#### ضوئية : \_

Systeme de transmission sur Fibre Optique

اطلق على هذا النظام تحت اسم (DFO) وسمح هذا النظام بنقل معلومات عددية او

متماثلة ، او معلومات عددية ومتماثلة في آن واحد .

وتصل المسافة بين طرفي الخط حوالي اربعة كيلو مترات ، اما الشريط الزجاجي الواصل فيمتاز بتخفيض هام لقوة الارسال وذلك بمعدل . 1 ديسيبل décibleé في الكيلو متر الواحد .

كما يتألف هذا النظام من الاساسيات الاتية:

- مذياع نبضات مضيئة للاشارات المنقولة.

- سلك زجاجي لايتاثر بالاضطرابات الكهربائية المفناطيسية .

- لاقط يعيد تقديم الاشارات الاصلية . ولهذا النظام تطبيقات مختلفة ، فمن احدى تطبيقاته اتصالات على متن الطائرات والبواخر وفوق الارض رادار قوى للكشف عن مظاهــر الاحوال الجوية :

Un puissant radar pour détecter les phénomenes metérologiques

مجهز بلاقط هوائي يبلغ قطره اربعة امتار يستطيع تحديد مواقع الرياح والامطار بدقة حتى بعد ٢٠٠ كيلو متر تقريبا ٠ كما يستطيع تحديد أهميتها . بامكان هذا الرادار كذلك الكشف حتى بعد ٠٠٠ كيلو متر عن ظهــور تطورات الاحوال الجوية غير المعتادة والتى تمثل les tornades خطرا كالزوابع ( وهو يمثل ذروة الفنون التي يجرى استخدامها على صعيد الرادارات للاحوال الجوية ، مكن للذين يستخدمون هذا الرادار ان يحددوا بدفة اكثر تقديراتهم وذلك باضافة لائحة المعلومات التي تعتبر نتيجة مشاهدة في البحر على متن البواخر . وهكذا يمكنهم قبل ساعات ثمينة من ارسال اشارة الخطر في حالة وجود مظاهر خطرة لا يمكن الكشيف عنها فورا بواسطة شبكة المراقبة التقليدية وذلك بسبب سرعتها وعنفها.

صنع هذا الرادار فی ارجانتوی من قبل شرکة « اومرا ــ سیجید »

Argenteuil par la Societe Omera-Segid lannion جرى استخدامه اولا في لانيون Cotes du-Nord ( لتجارب المرتبطة بالمحطة المدارية الامريكيية ( سكايلاب » .

#### ...

# العلم والصناعة في خدمة استفلال البحار والفنون الصناعية للعمل في البحر : \_

يعتبر استغلال البحار والغنون الصناعية للعمل في البحر علما واسعا ، كما انه يتطور بتطور علم الفيزياء الالكترونية التي تدرس العمليات الالكترونية وكذلك العمليات التي تحدث عند السطح الذي يفصل بين المواد الفازية والمواد الصلبة والسائلة ، وكذلك بتطور علم السيبرينيتيك الذي يبحث وسائل التحكيم والاتصالات في الالات والكائن الحي ، كما ساعد هذا العلم على صنع الالات الالكترونية الحاسبة .

والتقدم العلمي الصناعي الكبير يعتبر نصرا كبيرا في مجال استغلال البحار اذ يتضمن دقة العمل وجودة الانتساج في كل الاجهارة الاوتوماتيكية والتلفزيونية التي تشترك في الرحلات البحرية للتحقيق السليم والحصول على مساهمة فعالة من اعمال الباحشين فعندما نتحدث عن العلم والتكنولوجيا فيخدمة استغلال البحار للعالم العربي عام ٢٠٠٠ فيجب علينا أن نطرق مواضيع هامة وذلك لرفع قيمة الثروات البحرية . ومن أهم هذه المواضيع أولا: انشاء وحدة كاملة للتطبيقات الالكترونية للراسة وتحقيق واعداد المعدات التي تتناول مختلف الميادين من أبحاث بحرية وصناعية وطب .

ثانيا: صنع الادوات الصوتية الدقيقة ( فوق الصوتيات ) وهي اهتزازات من طبيعة الصوت ولكن تردده من القوة بحيث يجعل سماعه متعدرا ... كما استطاعت بعض الشركات الاوروبية صنع معدات كشيرة منها وادارة الملاحة بواسطة الصوت الدقيق ( فوق الصوتيات ) ويبلغ مداها الصوتيات ) وهي أداة تحدد موقع حاملها الصوتيات بابحاث استغلال البترول في البحر ففي معدات لنقل وتركيب المستودعات تحت البحر خلال تركيبها و مدها .

ثالثا: التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للبواخر وقواعد الحفر ومنشئات المرافق.

رابعا : دراسة ميكانيكية السوائل والهندسك البحرية .

خامسا: المواصلات والعمل الاوتوماتيكي في الحفريات والانتاج منها:

ــ كتلة قيادة موجهة لسند رؤوس آبسار الحفريات .

ـ أدوات قيادة موجهة لسد رؤوس آبار الحفريات .

ـ ادوات قيادة موجهة لرؤوس آبار الانتاج .

- انظمة اوتوماتيكية لمراقبة غطس قواعد الحقر .

\_ محركات توليد وبطاريات تعمل بواسطة المحروقات .

#### سادسا:

فنون أخرى مثل أنواع خاصة من الديزل للاستخدام في العمليات البحرية بواسطة الرشق (Par Jet)

وبالامكان تطبيق هذا النوع للقذف البحرى على محركات ديزل تتراوح قوتها بين ٥٠ ، ٣٠ حصانا ، وهي تمثل فوائد عديدة منها انها لا تحتاج الى دفة او مروحة ، كما تسمح بعبور البحر مع حد ادنى للفطس ورسو بدون خطر بالنسبة لعناصر المحركات ومن ناحية اخرى ، يبدو اعدادها الميكانيكي بسيطا كما تهبط تكاليف العناية بها ،

ومنذ عشر سنوات تقريبا ، بدات المؤسسة الفرنسية للبترول برامج واسعة للابحاث في مجالات التنقيب واستغلال الحقول البترولية تحت البحر ، وغاية ذلك اعداد مجموعة من الوسائل والادوات الجديدة للاستفادة منها في المجالات السابقة وقد اسفرت نتائج الابحاث العلمية والصناعية في خدمة استغلال البحار الى عرض من النتائج التي تتناول اعمال البتيب والحفر والانتاج ،

ـ نظام يعتمد على الهزات بواسطة الانفجار الداخلي مما يحدث موجة صوتية .

ـ طربقة لدراسة وتفهم معلومات الهزات .

ـ عرض الباخرة لوسورا وانزالها الى البحر .

وتعتبر هذه الباخرة بين بواخر البحث والمراقبة والتدخل والمسائدة التي اعدتها فرنسا ، كما ستحقق هذه الناقلة أبحانا بحرية في ميدان الفيزياء والحيوفيزياء والحياة في الاعماق البحر ، وبامكانها كذلك ان تستخدم محركات غاطسة من نوع الصحن الفاطس Soucoupe وفي أواخر عام ١٩٧٦ انزلت الى الماء باخرة نقل الغاز السائل ١٩٧٦ انزلت وتبلغ حمولة الباخرة حوالي ٥٠٠٠ طن، واعدت الباخرة لنقل ١٩٧٠ متر مكعب مين الفاز السائل ( الامونيات والبروبان والبيوتان ) السائل والبيوتان ) السائل والمونيات والبروبان والبيوتان ) بحرارة تبلغ ٢١ درجة متوية تحت الصفر .

يبلغ طول الباخرة ١٠ و ٢٣٠ مترا وعرضها المر٢٥ مترا وعمقها في الماء ١٩٥٥ مترا وهي مجهرة باربعة مستودعات ناقلة اى متنقلة ١٠٠٠ وفي مؤخرتها اقيم موقع لنظام القيادة الموجهة ، مما يسمح بادارة جميع اعمال الباخرة بشكل اوتوماتيكي ، كما أن الات اندفاع الباخرة تتالف من محركين لمروحة واحدة . اما القوة الناتجة فهي عبارة عن ٢٨ الف حصان مع ١٢٠ دورة في الدقيقة ، مما يسمح للباخرة ببلوغ سرعة معقولة . . كما أن هناك منشات اوتوماتيكية تسمح بقيادة ومراقبة المحركات ابتداء معن غرقة بقيادة او مراقبة الآلات .

#### محركات تستخدم للدراسة واعمال الاستغلال

س الصحن الغاطس (Cyana ) Soucoupe plongeante SP 3000 ببلغ طوله 0.0 مترا وعرضه 0.0 مترا ووزنة 0.0 اطنان ، بامكانه الفطس حتى عمق 0.0 متر وبسرعة 0.0 عقد .

ــ الباتبسكاف ارشيميد "Archimede" يبلغ طوله ٣٠٦ مترا ، وبالامكان التحرك اثناء النطس بحمولة قدرها ٢٠٨ طن بامكانه بلوغ أبعد الاعماق البحرية .

ـ العوامة المختبر « بورها ۲ » Bouee - laboratoire "Borha II"

يبلغ عمقها داخل الماء .٦ مترا وبالامكان التحرك بحمولة قدرها .٧٨ طنا ، وهى عوامة مسكونة لتحقيق الابحاث . تشمل تجهيزات تسمح بتحقيق اعمال فيزيائية والعلاقة بين القوة والحركة في البحار، وكذلك امكانية دراسة التبادل الميكانيكي بين البحر والجو .

Soucoupe plongeante \_ : الصحن الفاطس

- حقق البرناميج الفرنسيي الامريكي

. بری د د

للتنقيب في منتصف المحيط الاطلسي « فاموس » غواصة صغيرة اطلق عليها اسم الصحن الفاطس وقد انشئت الفواصة من قبل مركز الدراسات البحرية المتقدمة في مرسيليا لحساب المركز الوطني لاستغلال البحار . ويبلغ وزن هذه الفواصة ٥ر٧ طن . یبلغ طولها ۷۰د۸ مترا وعرضها ۲٫۲۴ متر۱ وارتفاعها ١٠١ر٢ مترا ... اما هيكلها المقرر لمقاومة الضفط السائد على عمق ثلاثة آلاف متر فهو من الفولاذ الخاص ، ويبلغ سمكه ره. ٣٠ ملليمترا . كما تزود بمجموعة من المحركات الكهربائية العاملة بالرصاص تنتيج تيارا يتراوح قوته بين ١٣٠ ، ١١٧ فولت الفاطس ... اما اندفاع الغواصـــة فيؤمن بواسطة محركين كهربائيين يعملان بواسطة تیار متواصل یؤمن لها سرعة قوی توازی ١٦٤ متر في الثانية ( خمسة كيلو مترات في الساعة ) كما يتألف مكان القيادة من كرة يبلغ قطرها متران ٠٠٠ وداخل هذه الكرة يمكن الجلوس لثلاثة غطاسيين . . ويجيد المراقبان نافذتين للرؤية ، كما يجد الملاح شاشة للمراقبة التلفزيونية ٠٠ اما من حيث التنفس فيؤمنها نظام تنفيذ الهواء لمدة ٧٢ ساعة وتوجد جميع أنظمة المراقبة لقيادة الصحن الفاطس (للاندفاع والتوازن والادوات المختلفة ) داخل الكرة . كما تعتبر تجهيزات الصحن الغاطس عديدة ومتشابكة وبالامكان تصنيفها الى المجموعات الآتية: \_\_

- اللراع الموجهة وبالامكان تجهيزه باحدى الادوات التالية:

ملقط بثلاث قواطع ، ملقط للادوات على شكل حرف T ( للقطع وجرف الرواسب . . الخ ) . مقراض نارى ، مقلاع وملقط لاداة دائرة أو حافزة .

سلة لجميع النماذج وبامكانها حمل
 خمسين كيلو جراما من الصخور خلال كل
 عملية غطس .

- الاتصات مع سطح البحر وهى تؤمن بواسطة مذياع ولاقط اذاعي ( فوق سطح البحر ) او بواسطة الهاتف العامل تحت البحر بواسطة الموجات الصوتية او الهاتف المتصل مع سطح الماء .

- تجهيزات المراقبة والملاحة وهي تتألف من معدات السير والجيروسكوب والسياء تحت ( وهو جهاز لاكتشاف وجود الاشياء تحت الماء بواسطة موجات صوتية)، والجيروسكوب اداة لحفظ الباخرة ولتحديد الاتجاه .

- تجهيزات اخرى مختلفة وتشمل آلة تسوير خارجية وآلة تصوير من نوع ١٦ ملليمتر او آلة تليفزيون للتصوير « الصحن الغاطس » فيؤمنان بواسطة باخرة مرافقة للبحرية الوطنية .

عرضت في كاسيس (شرقي مرسيليا) داخل البحر مركبة جديدة موجهة ، وهي غير مسكونة ، أعدت المركبة للمراقبة ومعرفة الحركات تحت البحر ، وقد عرضتها الشركة البحرية للخبرة وهي مختصة في اعمال الغطس الصناعية . يتعلق الامر بمركبة توم ٣٠٠٠ للعمل تحت البحر والتي تحققت بالاشتراك مع تومسون ( C. S. F. ) على أساس الفنون التي درستها المؤسسة الفرنسية للبترول . ويبلغ طول المركبة ٢٠٦٠ مترا وعرضها ٧٠/ متر وارتفاعها ١٨٨٢ متر ووزنها ثلاثة أطنان . بامكانها الانتقال بسرعة ثلاث عقد في الساعة . تشمل تجهيزاتها الاساسية التين للتصوير التلفزيوني مع أضواء ساطعة لالتقاط ۸۰۰ صورة ، تعتبر توم ــ ۲۰۰ « أول مركبة موجهة تحت البحر وهي مجهزة بآلة حقيقية لاتجاه الباخرة تسمح بالاقتراب من شكل معدني بدون تعديل الاتجاه . اما الشريط اللى يصل بين المركبة وسطح الماء فيمتد الى اقصي حد کي يسمح بالعمل على عاق ٣٠٠ متر . هناك كذلك مصنع كهربائي مائي مصفر ، وقد وضع في المركبة كي يسمح بتحريك ذراع متنقلة . -1

A Comment of the Comm

#### استغلال الرواسب المعدنية البحرية:

les nodules

عرف وجود الرواسب المعدنية حت البحر منذ مائة عام تقريبا ، اما فكرة استفلالها فلم تبرز قبل عام ١٩٦٠ وذلك عندما تبين انها تمثل حقولا كثيقة تحتوى على معادن تهم الصناعات المعدنية .

فى الوقت الحاضر تزداد اهمية برامج البحث \_ كما سيؤدى ذلك الى استخدام آلات الجمع والمعالجة للاستغلال الصناعى لهذه الموارد الجديدة وذلك ابتداء من عام ١٩٨٠ .

اما الحقول الهامة فتوجد في المحيط الهادى حيث تحتوى الرواسب المعدنية بشكل متوسط على ٣٢٪ من ثاني اكسيد المنجنيز ، ٢٤٪ من اكسيد الحديد ، ١٩٪ من ثاني اكسيد السيليكا ) والنيكل والنحاس والكوبالت وكذلك بعض المعادن الشهلة المختلفة .

ومع مراعاة الطلب العالمي والاحتياطي في باطن الارض واهمية المعادن وتطور الاسمار فقد صنفت المعادن الموجودة في الرواسب الى ثلاثة انواع:

- النحاس والنيكل ، ويعتبر تركيزهما هاما بشكل نسبى ، وتمثل اسواقا اكيدة ، ستؤمن بين ٦٠ ، ٨٠ في المائة من العائدات .

المنجنيز والكوبالت بالامكان ان تحقق ما بين ٣٠، ٣٠ في المائة من العائدات .

وأخيرا هناك معادن مختلف توجد في الرواسب وهي متجمعة بشكل ضعيف . ومع ذلك ، فانها تمثل أهمية تجارية هامة : الموليديوم والجاليوم والعناصر الارضية النادرة والتيتانيسوم . أما وسائل البحث العلمي ووسائل المعالجة فقد تناولت جمع النيكل والنحاس . كما تناولت امكانية الحصول على المعادن الاخرى بتكاليف منخفضة .

فى فرنسا ، يدرس موضوع رفع قيمة الرواسب المعدنية من قبل المركز القومي لاستفلال البحار. وبدأ المركز بتحقيق برنامج هام يتعلق بأعمال التنقيب عن الحقول المعدنية وجمع الرواسب ، كما كلف مؤسسة الطاقة الذرية بموضوع معالجتها ، كما ان مؤسسة الطاقة تمتاز بخبرة طويلة في ميدان معالجة اليورانيوم . وهي تحتل مكانا جيدا بين الؤسسات العالمية وبخاصة في موضـــوع معالجة عزل المعادن وتنقيتها عندما تكسون موجودة في الرواسب المسلنية . وقامت المؤسسة بتجارب عديدة تشمل اكثر من عشرين وسيلة للمعالجة ، وخاصة الوسائل التي ستخدم هيدرو - ميتالورجيا ، وابتداء من هذه الاعمال ، تقرر اعسداد دراسات اقتصادیة علی صعید صناعی . کسا بدا توسيع الاهمال لتحسين النتائج . يتعلق ذلك بتحقيق عملية استخراج النوشادر والكبريت. بالتالى أصبحت دراسة الرواسب علما هاما يتناول البحث عن القوانين الفيريائيــــة والكيميائية التي تخضع لها المواد المعلقة في المياه ، كما تصبح رواسب وبعد ذلك صخورا ، وتؤدى هذه الدراسة الى تطبيقات صناعية هامة جدا ، وخاصة في ميدان البحث عن البترول والمعادن ورفع قيمة موارد الطاقسة الطبيعية . تتناول هذه الدراسات :

أولا: البحث عن حقول المعادن وتحديد مواقعها ، وهي:

la recherche et la localisation de gisements de nodules polymetalliques

التي يمكن ان تصبح هدف طلبات للتنقيب عن المناجم وذلك في نطاق تشريع دولى جديد . وبعد ذلك ، تتناول الجهود لتحقيق معدات صناعية نموذجية لجمع الرواسب المعدنية لعمع المعانية نموذجية لجمع الرواسب المعدنية لعمع المعانية de realisation d'un peototype industriel de ramassag de nodules

واخيرا تتناول الجهود تحديد جميسع المناصر التقنية والاقتصادية. التي تسميح

بتحقيق مصنع معالجة الرواسب المسدنية البحرية .

La determination de tous les elements techniques et economiques qui permettront la realisation d'une de traitement metallurgique des nodules

نتيجة للاهمية الكبرى والدور الاساسي للبحر في جميع الميادين العلمية والفنيسة والثقافية والاقتصادية والتجارية للحيساة الوطنية ، انشئت في فرنسا مؤسسة تسمى بمؤسسة البحر في ٢٤ يونيو عام ١٩٧٥ ، ومهمتها الارة اهتمام الراى العام بشأن الدور وبعد اشهر تقريبا من انشاء هذه المؤسسة نظمت المؤسسة يوما خاصا سمى بيوم البحرية نظمت المؤسسة يوما خاصا سمى بيوم البحرية بباريس ، وذلك برعاية رئيس الجمهورية ، وذلك برعاية رئيس الجمهورية ، وذلك برعاية رئيس الجمهورية ، الستقبل الاقتصادى للامة )

la mer dans les perspectives [economiques de la nation

ففى ذلك اليوم افتتح السيد جاموران رئيس مؤسسة البحر أمام مائتي شخص تفسريبا . وهم يمثلون الاوساط السسياسية والادارية والصناعية . كما انه شدد على الدور الذي تقوم به المحيطات وثرواتها التي بدا استغلالها بشكل بسيط ، وذلك في حياة الانسانية خلال السنوات القادمة . وفي هذه المناسبة، عرض مدير عام المركز الوطنى لاستغلال المحيطات الفكرة القائلة أن النشاط الصناعي البحرى يمثل قطاعا رئيسيافى الاقتصاد الفرنسي وذلك في وقت تبحث فيه فرنسا عن تخفيض عجزها التجاري بريادة تصديراتها ، كما برهن على ان تربية الاسماك في امكانها ان تسساهم تدريجيا في تخفيض عجر الميزان التجــادي لنتجات البحر وهذا في نطاق برنامج الابحاث المتعلقة بتحسين عائدات تربية الاسماك . les recherches sur l'amelioration du rendement de l'aquaculture.

واخيرا لوحسط انسه في السساق العالمي

الذى سيتناول الموارد المعدنية وخاصـــة السباق للحصول على الرواسب المعدنية ، وهو سباق يجرى بين الامم الصناعية الكبرى، وتملك فرنسا عناصر عديدة ومناسبة أهمها ما حصلت عليه في ميدان البحث عن الحقول المعدنية وذلك بفضل الحملات التي تقوم بها بواخر للابحاث البحرية ٠٠ كما أود هنا أن أضيف وأتحدث عن مساهمــة الاجهـرة الالكترونية في اجراء بحوث وقياسات واسعة تشمل حتى تلك البحوث والقياسات التي لا تدخل في نطاق دراسة علم الالكترونات ، فالمضخات والمولدات والمقومات ومرسمات التذبذبات وأجهزة القياس وغيرها من الاجهزة الالكترونية اصبحت سلاحا فعالا للبحوث العلمية ولتنظيم العمليات الانتاجية . فان علم استغلال البحار l'exploitation des Oceans يزودنا بامكانيات غير محددة .

فيما يتعلق بالتجهيزات القائمة في ميدان استغلال البحار ووسائل البحث عن حقول الرواسب المعدنية البحرية فهناك نقاط عديدة يجب أن توضع في الاعتباد:

- انشاء مركز عربى للابحاث البحرية وأعمال التجهيزات الفاطسة للابحاث .وذلك لتابعة برنامج ودراسة علاقة الكائنات الحية مع الوسط المحيط في البحر .

ـ تعتبر تربية الاسماك في البحر من المواضيع التي لها الاهمية الكبرى ، وبذلك نجد من الاهمية انشاء شركة عربية لانماء وتحسين عائدات تربية الاسماك ، وتنقسم الى مرحلتين :

مرحلة الاختبار ثم مرحلة الانتاج ويشرف على هسادا المسادان المركز العربي للابحاث البحرية .

- وضع برنامج لدراسة التحول العام

للجو وذلك تمهيدا لايجاد وسلائل تقدير الاحوال الجوية لمدة طويلة .

- تنظيم شبكة لمراقبة تلوث البحسار بالاستعانة واستخدام تكنولوجيا العصسر ، ومن افضل اجهزة العصر هو المقياس الاذاعي العامل بالاشعة الحمراء ويدعي « سسوير سيكلوب » •

- فى ميسدان اسستغلال المسادن والمتحجرات: انشاء المركز الوطنى العسربى لاستغلال البحار وتتناول جهود هذا المركز البحث عن حقول المعادن وتحقيق معدات صناعية نموذجية لجمع الرواسب المعدنية مع تحقيق مصنع لمعالجة الرواسب المعدنية .

وسيظل العلم يكتشف حقائق جديدة تؤدى تطبيقاتها الى حياة اقضل واسلم واسهل ، والعالم كله اليوم يعرف أن الارادة العربية موجودة وفعالة ومؤثرة . وواجبنا بل ومس صالحنا أن نساعد كل منا بطريقته الخاصة على ادخال تعديلات حيوية بناءة . والان يجب أن نعمل ما في وسعنا ليحتل علماؤنا المكان الذي يتوقعه العالم لهم . وعلى العالم أن يسمع ويستجيب، وكل ما أعنيه هنا أن أسس البحث والدراسة وتكنولوجيا العصر هي فكرة التقدم المطرد المستمر وكيفية تطبيقه في عالم الصناعة المجتمع ، وهي روح العلم نفسه .

وكل ذلك يدعو الى المسادرة بانشساء وكالة وطنية للعالم العربي لرفع قيمة البحث في قطاع التعاون العربي تتلائم مع المعطيسات المجديدة للامة العربية وتؤمن مصالح الدول العربية منفردة ومجتمعة ومحققة للمصالح المشتركة للعالم العربي ، آخذة بعين الاعتبار النقاط الهامة التالية :-

\_ تأمين استقلال عالى الأعمال التجديد التقنى العربي القيم .

\_ تأمين وجود المخترعات العربية وذلك في كل مناسبة هامة تتناول الاعمال التكنولوجية .

ـ فى نطاق الاتفاقات المتبادلة ، وضع فنون أجنبية تحت تصرف الصناعة العربية ، ومن شأنها أن تثير اهتمامها .

- اتخاذ قرار حاسم يتعلق بالشاء المؤسسة العربية للبحث العلمى والتكنولوجيا مع تحديد مقر المؤسسة .

- انشاء دورية علمية عالمية باسم علماء العرب في جميع تخصصاتهم . التطبيقي والتنولوجي ودعم روابط علماء العرب في جميع تخصصاتهم .

ــ اتاحة مزيد من الفرص للشـــباب العلماء العرب .

مزيد من القدرة على العمل الميداني والنزول الى خطوط الانتاج بخطوات جريشة وبحث مشاكلها ومعوقات الوصول بالانتاج الى حدوده القصوى .

بناء قاعدة صناعية قوية على أساس التكنولوجيا الحديثة . مشروعات الحديد والصلب والفوسفات ومشروعات بناء السفن ومحطات توليدالقوى الكهربائية . . واستخدام الطاقة الشمسية .

- ضرورة تجميع الخبرات العلمية المتوافرة في العالم العربي في خدمة قضايا التنمية .

ولقد كان اخطر اسلحة الاستعمار هو ضرب قيم الايمان في نفوسنا ، كمسا كانت اخبث مخططاته هي محاولة اخفاء اسرار العلماء والتكنولوجيا عن مجتمعاتنا ، حتى تزداد الهوة الحضارية بيننا وبين المجتمعات المتقدمة .

واخيرا نجد بجانب هـــده التكنولوجيا الرفيعة وتصنيعها أن نركز ونعتنى أيضـــا بانماء وتعميق مقياس الارتقاء الفكرى والثقافى والسمو الفكرى - والمآثر الثقافية في العالم العربي .

عالم الفكر - المجلد العاشر - العدد الرابع

#### الراجسع

- 1. Baudelet, Technologie des materiaux Superplastiques, Memoires Scientifiques Revue Metallurgie, Fevrier 1975.
- 2. Crosley, P.B. and Mondolfo, L.F., Modern Castings, 4, (1966) p. 63.
- 3. Hellawell, A., Progress in Materials Science 15 No. 1, 1970, p. 3.
- Kamal Mustafa, Préparation, Conditions D'obtention et Propriétés Mecaniques d'alliages eutectiques a Solidfication dirigee, Thése de Docteur és Sciences Physique, Universite des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier, France, 1974. No. Ao. 9902
- 5. Kamal, M.; Jouty, R., Preparation and Mechanical Properties of Al -SI Composites. Presented at the Second Cairo Solid State Conference, Cairo, Egypt, April 1973.
- 6. Tiller, W.A., Liquid Metals and Solidification American Society for Metals, Cleveland, Chio, 1958.s



# ولاكتر الرياضية في مصر القريمة

## عبدالحميداحمدزاسيد

#### تقديم:

يعيش عالم القرن العشرين المسلادى متأثرا بالدورات الاولمية التي تقام حلقاتها كل اربع سنوات ، والتي بدات دورتها في القرن التاسع عشر الميلادى ، ويرجع تاريخ اول دورة السي عام ٧٧٦ ق.م ، حيث اقيمت بالقرب من مدينة أوليمبيا Olympie بجبل اوليمبياس Olympie بتساليا ببلاد اليونان ، وكانت تقام دوليا كل أربع سسنوات على شرف الاله جوبيتر Jupitor ، واقيمت

آخر دورة عرفناها في التاريخ القديم بين عامى ٣٩٢ – ٣٩٦ ، ولا ندرى ، لماذا توقفت هذه الاحتفالات الدولية ، الا أن يكون قد مر على أوربافي هذه الفتره ركودفي النشاط الحضارى بعد السيادة الرومانية التي مرت على العالم ، وظهور الاسلام في القرن السابع الميلادى ، وانتشار الحضارة الاسلامية ، والتي عبرت البحر المتوسط فوصلت اسبانيا وجنوبي فرنسا ، وقام علماء المسلمين وغيرهم بترجمة الكثير من تراث اليونان ،

مالم الفكر \_ المجلد العاشر \_ العدد الرأبع

وفي القرن الثامن عشس الميلادي ، عصر النهضة الأوربية ، احيا الاوربيون التراث اليوناني ، فكانت تقام الدورات الاوليمبية كل اربع سنوات . ويرجع السبب في اتجاه الأوربيين الى اقامة هذه الدورات الى أن معرفتهم للحضارة المصرية لم تتم الا في اعقاب الكشيف عن اسرار اللغة المصرية القديمية ، والديانة المصرية القديمة ، والحضارة المصرية القديمة ، على يد العالم الفرنسي **جانفرنسوا** شمبلبون في بداية القرن التاسع عشر . ولم تكتمل معلوماتنا عن الحضارة المصرية بشكل واضح الا في الربع الاخير من القرن التاسع عشر ، من أجل ذلك ، كان أتجاه العالم في ذلك الوقت الى التراث اليوناني ، وأعتبره الاوربيون المنار الذي أضاء لهم الطريق نحو هذا الميدان وغيره من الميادين الاخرى ، وسار الناس وراءهم على هذا الدرب ، وتأثر بههم الكثير من أبناء الشرق ، وغاب عنهم أن المصريين القدماء هم الذين وضعوا اللبنسات الاولى في بناء جسم الانسان ، والاسس الاولى في مختلف انواع الرياضة البدنية يوم أنكان التاريخ طفلا ، وكان العالم يتيه في ظلمات الجهل .

وسوف نرى ان المصريين القدماء فطنوا مند الالف الثالثة قبل الميلاد الى ضرورة العناية بالاجسام والعقول ، وحرصوا على تقويم اطفالهم بنين وبنات ، واعدوهم اعدادا منظما منذ نعومة اظفارهم ، لانهم ادركوا أن سلامة العقول تستوجب سلامة الاجسام .

- - -

#### اولا: اللياقة البدنية

اعتنى المصريون رجالا ونساء بأجسامهم ومن النادر ، أن تجد بين الرسوم المصرية ،أو في النحت المصرى ، رسما أو تمثالا لرجلبدين الوكانة بدينة وتميز الرجسال بالآتاقة ،

والسيدات بالرشاقة .وكان الملك يمارس بعض أشواط من الجرى ( فيما نسميه الهرولة) حول أول عاصمة لمصر المتحدة ، الابيض او انبو حدج = الجدر البيضاء والتي ستسمى بعد ذلك من نفر = ممفيس ثم أطلق عليها العرب منف . وهي تقع تحت أنقاض قرية ميت رهينة ،مركز البدرشين ، محافظة الجيرة ، على بعد حوالي ٢٠ كيلو متراجنوبي القاهرة ) ، وذلك في حفل مهيب ، ليثبت أمام عيون الناس أن الملك لائق بدنيا للجلوس على عرش مصر ، وقد ظهرت على بعض صفحات جدران قبرالملك زوسر رسوم تصور الملكوهو يعدو ، اوبمعنى أدق يهرول فى مناسبة معروفة تحت اسم (عيد سد Hb-Sd حب سد) (۱) وهو عيد يتكرر الاحتفال به كل فترة من الفترات ،وحينما يحسس الملك أنه فيحاجة الى اثبات قدرته البدنية - وظل يمارس هذا اللون من الهرولة كل فراعنة مصر حتى النساء منهم ، فوجدت الملكة حتشبسوت تهرول فی عید سد . وعلی هذا ، کانت اللیاقة البدنية شرطا اساسيا في الجلوس على العرش ومن غير شك ، دان الناس بدين ملوكهـم ــ كما نقول ـ فاهتموا باجسامهم من اجلذلك مارسوا الوانا مختلفة من الرياضة البدنيةوقد مثل الملك زوسر الذي عـاش من ٢٦٦٠ – . ٢٥٩٠ ق.م تقريبايهرول في احدى المناسبات الدينية (شكل ١) لوحة تمثل الملكة حتشبسوت « حكمت في أوائل القرن السادس عشر قبل الميلاد هي واخوها تحتمس الثانسي ١٥٢٠ – ۱٤٨٤ ق.م تقريبا » وهي تهرول نقشت على احد مقاصيرها بمعبد الكوتك بالاقطرات

وما دمنا في معرض الحديث عن اللياقة البدنية فقد حدثنا التاريخ أن ملوك مصر كانو ايهتمون بتريبة اطفالهم على الشجاعة ، وممارسة الكثير من الوان الإلعاب الرياضية ، فهذا

#### الماثر الرياضية في مصر القديمة

But the

The state of the s

in the state of the second of the self-state of the second second

عالم الفكر - المجلد العاشر - العدد الرابع

تحتمس الثالث ( ۱۵۰۶ ـ ۱۶۵۰ ق.م تقریبا) يقول عن ولده امنحتب الثانی « تأمل ) انه تغاضی عن شهوات الجسم ، واحب الشجاعة » (۲)

#### ثانيا: العاب الاطفال

فطن المصريون الى أهمية اللعب للاطفال ٤ ووجدوا فيها شحدا لعقولهم ، وتسلية لأوقات فراغهم ، وعثر على الكثير من هذه اللعب في مقابر المصريين . وفي المتحف المصرى بالقاهرة الكثير من الكرات تحت رقم ٦٠٩٩ . وقل صنع بعضها من الجلد ، والبعض من القش ، وخيطت بخيوط من الكتان . وسوف نسرى بعد قليل فتيات يمارسن اللعب بهذه الكرات . كذلك ، عثر على بعض الدمى المصنوعة من الخشب ، وبعض دمى لطيسور وحيوانات صغيرة (انظر مجموعة (٣) توت عنخ اسون بالمتحف المصرى بالقاهرة ) وغيرها من تماثيل لحيوانات وطيور صغيرة من خشب بدور التحف العالمية . كما أهتم المصريون بتدريب ابنائهم على مختلف انواع الرياضةالبدنية منذ نعومة اظفارهم كما سنرى فيما بعد .

## ثالثا: العاب الصبية

حفلت قبور صقارة ( خصوصا مقبرة بتاح حتب من الاسرة الخامسة ( ٢٤٧٠ – ٢٣٠ ق.م تقريبا ) برسوم تمثل اطفالا يؤدون تمارين عدة منها ما يمثل : الملابطة ، والعدو والمصارعة ( شكل ٢ ) . اما مناظر سابق القفز على الحواجز فنراها ممثلة على

مقبرة بتاح حتب ومقبرة مرى روكا منالاسرة الخامسة ايضا ، وفيها نرى ولدين جلساعلى الارض متقابلين وأيديهما وسيقانهما ممدودة ( في الرسوم المصرية ) مناظر الاولاد ممثلة فوق بعضها ، وهذه هي الطريقة عند المصريين (شكل ٣) بمثل احد الاولاد وقد امتدت في انفراج اصابع الايدى والسيقان وكعب القدم اليسرى فوق اصابع القدم اليمنى التى استندت على الارض . وعلىهذه الصورة تكون الحاجز · الذى اعد للاعبين الذى سيقومون بالقفزعليه دون أن يمسك بهم أحد ، ويحاول اللاعبون الذين يكونون هذا الحاجز أن يمسكواقسدم اللاعب الذي يقفز . فاذا استطاع الامساكبه وقع على الارض واصبح كما نقول اليوم في الريف المصرى « الجدى على الارض » .ومن النصوص التي صاحبت المنظر في مقبرة مرى روكا والتي تدل على ضرورة عدم خداع اللاعبين ، كان على اللاعب الذي سيقوم بالقفز ، ان يملن بصوت عال وهو يقفز قائلا: « أثبت جيدا فأنا آت اليك أيها الرفيق (٤) . ولعبة المروحة . والحبو على الاكتاف . وصور الاطفال للعبون في قبر مرى روكا (شكل ؟ )٠ فنرى في الصف العلوى (شكل ٢) ، انقسم الاطفال الى فريقين ، ولوحظ فى كل فريق ، أن اللاعب يلف ذراعيه حول خصر اللاعب الذي تتقدمه . ووقف اللاعب الاول في كل فريق يواجه زميله وظهر قدم كل منهما أمام قدم خصمه ، وثنى كل منهما ذراعيه فوق صدره ، وحاول كلمنهما طرح غريمه أرضا . وقام احد الفريقين بتشجيع زميلهم قائلين له « ذراعك اقوى منه بكثير فلا تتخاذل » . ويرد أفراد الفريق الآخر قائلين « فريقنا أقوى ، انتصر

Annales du Service des Antiquites de l'Egypte, XXXVII (1937, 139 ff.

<sup>(</sup>٣) الهندس أحمد الدمرداش توني: تاريخ الرياضةعند قدماء المصريين ، القاهرة ١٩٧١ منصفحة ١١الىصفحة ٢٦

Pierre Montet, La Vie Quotidienne en Egypte au Temps des Ramses (XII-XII (1) Siecles avant J.C.)

ترجبة عزيز مرقص حنا تحت عنوان الحياة المعرية في عهد الرعامسة ( الدار المعرية للتأليف والترجمة ) القاهرة ١٩٢٥ . انظر صفحة ١٣٢ .

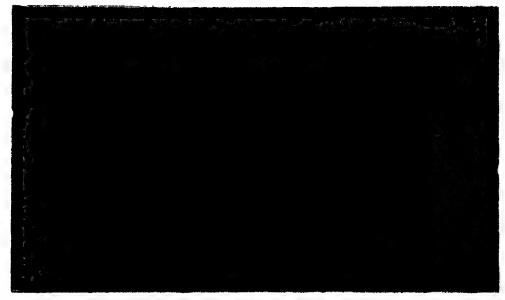

( شکل ۲ )

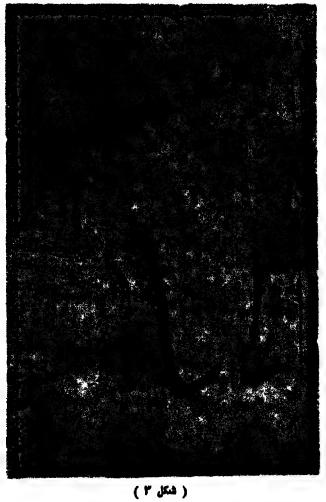

1117

هالم الفكر ــ المجلد العاشر ــ العدد الرابع

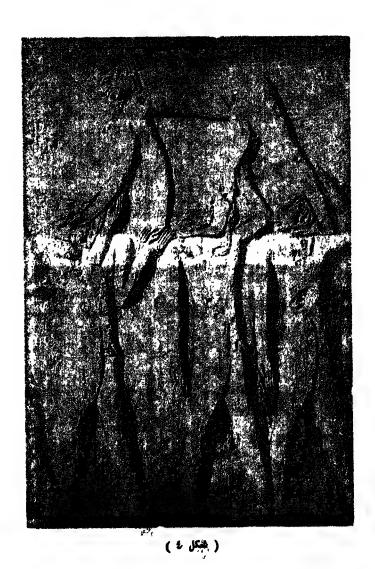

5 5 B

الماثر الرياضية في مصر القديمة

عليه ايها الفريق » وفى الصف السفلى ، نرى تمثيل لعبة شد الحبل ، وتمارين خاصة بالاتزان .

وفی معبد الاقصر (شکل ه) منظر طریف من عهد رمسیس الثانی (۱۳۰۱ – ۱۳۰۵ منظر ۱۲۳۵ ق.م تقریبا) اذ قام بعض الفلمان بالتدریب علی تماریس صعبة خاصة بحفظ التوازن . فثبتوا لهم صاریامن خشب فی وضع راسی ، وزودوه بأعواد ماثلة مختلفة الاطوال ملساء وتسابقوا علی التزلق علیها .

#### رابعا: التحكيم فيالمباريات

اقيمت مباريات مختلفة بين الشبباب في المصارعة ، ووجاء ذلك مصورا على الكثير من المقابر منذ الدولة القديمة والوسطيم . فعلى صفحة أحد جدران مقبرة من الدولة الوسطى بناحية البرشا (٥) مسركز ملسوى محافظة المنيا (شكل ٦) وليس من شك ان الشخص الممثل في الوسط يمثل في الفالب حكما ، ونجده ينحنى قليلا نحو المتصارعين المصورين على اليمين ليتأكد من سلامة الحركة وقد حاول كل من المتصارعين ايقاع زميله فأحدهما انحنى قليلا وقد قبض على الساق اليسرى لزميله ليطرحه على الارض ، بينمسا هذا الاخير ضفط بكل قواه على ظهر الزميل المنحني ليتجنب الوقوع ارضا ولمحاولة الافلات منه . اما المجموعة التي على يسسار الحكم ، فصور فيها المتبارزان على النحو التالي:

اذ نجد المتبارز المصور على يمسين هسده المجموعة يحاول طرح غريمه على الارض وذاك برفع ساقه اليسرى ، بينما يعمسل غريمه على دفعه وذلك بالقبض على رأسه .

كذلك ، مارس المصريون المصارعة والمبارزة مع أجانب وحضرتها وفود من آسيا وليبيا ، وقام بالفصل فيها حكام دوليون ، والاشكال المصورة من ص ٢٦ - ٢٩ (٦) تمثل فرحة الغوز والتحكيم المحلى والدولى وذلك مس مناظر منقوشة بالحفر الغائر على معبد مدينة هابو بغرب الاقصر من عهد رمسيس الثالث ( ١١٩٨ - ١١٦٦ ق ، م تقريبا ) من الاسرة العشرين ،

#### خامسا: الماب القوى

مارس المصريون الكثير من العاب القوى ، منها الجرى والوثب العالى : وصورت لعبة الجرى على قبر بتاج حتب وهو يمثل احد الصبية يعدو ( درج المصريون على تصويسر الصبية من الشباب بخصلة جانبية من الشعر وعرايا) . اما عن الوثب العالى أو ما يمكن ان نسميه القفر الطويل ، فلدينا منظر مصور على احدى جدران مقابر بنى حسن مؤرخ من الدولة الوسطى ظهر احد الشباب يقوم بقفرة جريئة وطويلة فبدأ القفز من مؤخرة الشور واستطاع ان يصل امام قرنى الثور ، وقد اشرف على ايقاف الثور خمسة من الشبان المقوياء حتى يتوقف عن الحركة ولا يقعالشاب اللي يقوم بالقفز فمكروه نتيجة تحرك الثور.

#### سادسا: التجديف

علم النيل المصريين ركوب الماء ، فمارسوا التجديف ، ووجدت صور المراكب منذ عصر ما قبل الاسرات على صفحات الفخار ، وتزخر الرسوم المصرية في المقابر وعلى جدران الكثير من المعابد بالعديد من المراكب التي يقوم فيها ملاحون بالتجديف ، ولكننا لا نستطيع أن نقرر بشكل مؤكد ان بعضا منها كان الهدف نقرر بشكل مؤكد ان بعضا منها كان الهدف

J. Vandier, Manuel d'Archeologie Egyptienne, Tome IV, Paris 1964, p. 530.

<sup>(</sup> ٦ ) انظر ما كتبه المهندس احمد الدمرداش توني والصور المنشورة في هذا التناب من ٢٦ ، ٢٩ )







( شکل ۲ )

المائر الرياضية في مصر القديمة

منه ممارسة تلك الرياضة . انما سوف تسعفنا بعض النصوص بما يشير الى وجود هذه الرياضة عند المصريين . واخيرا ، كشف بهضبة الجيزة عن اقدم مركب بجوار الهرم الاكبر ، وقد أعيد بناؤها فبلغ طولها اكثر من ۲} مترا وقد زودت باثنی عشر مجدافا بها ما بدل على استخدامها .

وقد مارس الملك امنحتب الثاني ( ٥٠ ١ ــ ١٤٢٥ ق.م تقريباً ) رياضة التجديف . اذ جاء على احد الالواح التي كشف عنها في الجيزة بجوار أبو الهول والمؤرخة من عهده ما يلى « قوى الذراع ، لا يكل اذا ما قبض على المجداف وأخل يجدف في مؤخرة قاربه الملكي الملقب بالصقر مزودا بمائتين من البحارة عرايا ، وتركوا شاطىء النهر ، وقطفوا ثلثى ميل ، ولكن ضعفت اعضاؤهم وخارت قواهم ولم يستطيعوا التنفس، بينما ظل جلالته قويا ومعه مجدافه (البالغ) طوله عشرون ذراعسا (٣٤ قدما) ورست سفينة الصقربعد انقطعت اربعة اميال ضد التيار وهمو يجمدف دون توقف لحظة واحدة ، وينظر الناس اليه عندما يفعل ذلك » (٧)

وكان الملك امنحتب يشجع الرياضيين ، فقد جاء في الخبر انه حينما شاهد احسد قواده المدعو امنمحاب يقوم بالتجديف بنشاط وقوة في احد القوارب الملكية ، قدم اليـــه مكافاة ، وذلك بأن عينه في وظيفة كبيرة .

وهذا يذكرنا بما تقوم به الحكومات حاليا من تدبير بعض الوظائف للمبرزين في بعض الالماب الرياضية . ويحدثنا هذا الضابط في سيرته قائلا « لاحظني الملك عندما كنت أقسوم بالتجديف في السفينة الملكية ... ولما أن وصلنا الشاطيء ، احضروني الى جناح في القصر ، ومثلوني امام ( امنحتب ) فبادرني قائلاً: لقد عرفت خلقك منذ أن كنت صغيرًا، حينما كنت في جيش والدي ، اني سأضعك في وظيفة طيبة » . (٨)

#### سابعاً: الرقص

ترك لنا المصريون مناظر عديدة تمثل انواع الرقص . وظهرت دراستان (٩) لهذا الموضوع قبل الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩ ، وفي نفس التاریخ تقریبا ، قام هنری فیلد H. Wild بمناقشة رسالة عن الرقص في مصر القديمة بمدرسة اللوفر ، وقد ذكر 'فائديه J. Vandier في كتابه انهاستعان بهذه الرسالة فيدراسة موضوع الرقص .

برع المصريون في الرقص ، وظهرت صور الراقصات منذ عصر فجر التاريخ، وحفلت المناظر بمادة تسمح بتقسيم الرقص الى مجموعات مميزة ، وجدير بالذكر ، ان الرقص رياضة ، وهو اصلا بمثابة تصريف لطاقة زائدة تكمن في الشخص . وليس من شك أن الصبية

Aannales du service des Antiquites de l'Egypte, XXXVII (1937), 139 ff. (Y)

J. Breasted, Ancient Records, II, 809.  $(\lambda)$ 

Irena Lexova, Ancient Egyptian Dances, 1935.

وقد قام بترجمته د . محمد جمال الدين مختار إلى العربية تحت عنوان : الرقص المصرى القديم القاهرة ١٩٦١ Brunner-Trant, Der Tanz im alten Aegypten (1938) وقام هنرى فيلنا H. Wild بدراسة موضوع الرقص في بحث

قدمه الى مدرسة اللوفر للحصول على دبلوم المدرسة تحتاشراف جاك فانديه Jack Vandier تحت عنوان : وذكر جاك فانديه في كتابه:

La Danse dans l'Egypte ancienne

Manuel d'Archeologie egyptienne T. IV. p. 391.

انه استعان بهذا البحث الذي لم يكن

قد طبع في ذلك الوقت في دراسة موضوع الرقص .

والفتيات كانوا يتدربون على الرقص، ويقوم على تدريبهم مدرب ، فعلى احد جدران مقبرة اهن اخت Ahanakht بالبرشا (١٠) منظر يوضح احدى المدربات تقوم بتدريب فتيات على الرقص ، فنجدها وقد قبضت بيدها اليمني على عصا صغيرة رفعتها الى أعلى ، وكذلك رفعت ساقها اليسرى وظل الفخذفي شكل مستعرض ووقفت بمواجهتها فتيات يتدربن اوقد رفعن ايديهن الى اعلى الرأس طبقا للاشارة التي اشارت بها المدربة بالعصا الصفيرة ، وقلدن مدربتهن في حركة الساق اليسرى ( وجدير بالذكر اننا لا نستطيع ان نتبين من الرسوم الفرعونية أن كان هؤلاء شبان أم شابات ، لان اردية الرقص متشابهة عند الذكر والانثى كذلك الصدر لكل جنس لم يظهر تماما حتى نتمكن من التميير ، لأن هؤلاء كانوا في مقتبل العمر ولم يكبر بعض الصدر) . وهذه همي اهم انواع الرقص في مصر القديمة .

#### ١ ــ الرقصالحركي الخالص

يحصل كل من الراقص والمتفرج على المسرة من تلك الحركات . وتحولت الحركات اللاشعورية الى حركات شعورية منظمة عندما يبدأ النظارة فى الاهتمام بالرقص ومصاحبته بتصفيق الايدى او بصيحات تنظم الايقاع . وفى الامكان أن ندخل تحت هذا النوع رقصات صورت على أوان فخارية من عصر فجر التاريخ ( شكل ٧) ولدينا رقصات ترجيع الى عصور احدث . ويدلنا التماثل اللي المكال مشابهة وأوضاع الراقصين على أوانى عصر فجر التاريخ فى (شكل ٧) .

#### ٢ ـ الرقص الرياضي:

عملت المنافسة بين بعض الراقصين على زيادة

رشاقة الحركات وتهذيبها ، فقى شكل النجد حركة رقصة بديعة ، فالراقصة تقف على ساق واحدة ، ورفعت الساق الثانية الى أعلى ، ويميل جدعها الى الخلف ، في حين تمتد ذراعاها الى الأمام في وضع مواز للساق المرفوعة ، وهذا وضع يمثل جزءا من حركة وهو بالغ الصعوبة . وتؤكد شكل ٩ ان وقصّة «القنطرة» كانت أحد أوضاع الرقص المحبوبة، فهي تمثل قوساً كاملاً . كما تصور الفتاة في اللحظة التي تمثل اتمام وضع القنطرة. ويمثل شكل ١٠ الانبطاح (١١) ، اذ ظهرت فتاتان اتكأت أيديهما فوق الارض وتقوس جسماهما حتى تمكنتا من رفع الجزء الاعلى من جسديهما مع انعطاف الرأس الى الخلف ، وقد رفعها السيقان وتنياها في محاولة للمس راسيهما بها ۰

ويصعب على الانسان أن يضع حدا فاصلا بين ما يسمى الرقص «الاكرواباتي البهلوائي» والالعاب « الاكروباتية » . وامامنا شكل ١٦٠ لأوضاع ثلاثة في دور معقد ، قامت به را قصتان فلدينا فتاتان متماثلتان تمام التماثل ، وقد وقفت الواحدة خلف زميلتها ، وانفرجت سيقانهما . وقامت الاولى بعمل قنطرة وحضنت زميلتها من الوسط ، وانحنت الثانية أفوق الاولى وقبضت على وسطها . وتعمل الفتاة الثانية على الوقوف راقعةالفتاة الاولى بحيث تجعل رأسها متجهة الى اسفل في حين تمتد ساقاها الى اعلى فيما بين راس زميلتها . ثم تنحنى الفتاة الثانية الى أنتمس الفتاة الاولى الارض . وبهذه الطريقة ، تعودان الى الوضع الاصلى بعد تبادلهما مواقعهمـ آ وادوارهما .

ويجدر في هذه المناسبة ان اضع تخست بصر القارىء الكريم وصف شاب من سيراكوزا

(1.)

(11)

Newberry, El Bersheh, Vol II, pl. XIV.

Brunner — Traut, Der Tanz in alten Aegypten (1938), p. 39.

<sup>147</sup> 

#### الماثر الرياضية في مصر القديمة



( شکل ۷ )



(؛ شکل...٨ )

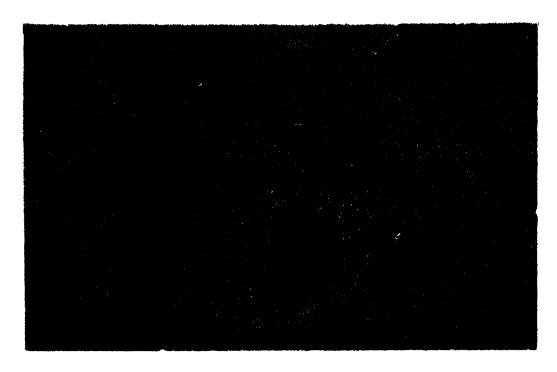

(شکل ۹)



( شکل ۱۰ )

عاصمة جزيرة صقليةمن نهاية القرن الرابع قبل الميلاد، كان قد تلقى دعوة من احد المصريين بمنف الى مأدبة فوصف الرقصات التي شاهدها ونقتبس منها هنا مايخص هذااللونمن الرقص فقال: ( . . . وقد اختفوا فجأة ليحل محلهم مجموعة من الراقصين اخذوا يقفزون فىجميع الاتجاهات ، ثم يجتمعون معبعضهم ثانية ، يتسلق أحدهم الآخر برشاقة منقطعة النظير، ويصعد آخرون فوق اكتاف ورؤوس زملائهم ويكونون أهرامات ، ويبلغون سقف الصالة : ثم يهبطون فجأة الواحد بعد الآخر ليقسوموا بوثبات جديدة وقفزات بارعة ، وهم فيحركة دائبة كيرقصون أحياناعلى أيديهم كويتجمعون احیانا اخری فیمجموعات زوجیة ، وقد پهبط احدهم براسه الىسفل فيما بين ساقى زميله، ثم يرفعون أنفسهم بالتبادل حتى يعودوا الى أوضاعهم الاصلية وكل فرد منهم يحمله زميله، وعند سقوطه يرفع هو بدوره زميله الى **اعلی (۱۲) .** 

#### ٣ ـ رقص المحاكاة

قلد شعوب العالم الحيوانات: 'فالوطنيون الافريقيون يمارسون رقصة النعام قبل الصيد وذلك للعمل على استمالة الحيوان . كذلك يحاول الافريقيون محاكماه بعض الظواهر الطبيعية ، فمثلا يحاول بعض السحرة عمن طريق رقصات معينة استنزال المطر . على ان رقص المحاكاة عند الشعوب المتحضرة يعمل على ادخال السرور على قلوب الناس . وام نعشر حتى آخر المقتنيات الحديثة لآثار مصر الفرعونية على رقصة تمثل حركات الحيوانات ولكن جاء على اللوحة التي اقامها بطل تحربر ولان جاء على اللوحة التي اقامها بطل تحربر من الهكسوس الملك احموسالاول مايلى من الهكسوس الملك احموسالاول مايلى في السماوات الشرقية ، عندما ترقصالنعامة في الصحراء .

وحفظت لنا مقبرة امير من امراء بني حسن ( ۱۳ ) « وهو خنمحوتبي الذي عاش في عصر سنوسرة الثانسي ( ۱۸۹۷ - ۱۸۷۷ ق.م ) تقريباً . ففوق جدران هذه المقبرة نرى منظرا لناووس أبوابه مفتوحة يضم تمثال الامير ، يجره أشخاص ستة وهم يصيحون : قدم الاله ، تنبهوا . وثمة اشخاص خمسة ينشدون نشيدا ، كتب مطلعه على الناووس ، وهـو « تتفتح أبواب السماء ويتجلى الاله » . وامام الموكب خمس من المهرجات توشحن بازار قصير وقد سرحن شعورهم على هيئة الاقماع المقطوعة الرؤوس ، وهن يرقصن رقصــة بهلوانية ( شكل ۱۲ ) وتتجه أربع منهن تجاه الموكب وهن يؤدين حركات مختلفة ، فترى احداهن واقفة وقد مدت ذراعيها الى الامام، كما نرى الثانية قد انثنت الى الخلف وكأنها ستقفر قفرة خطرة ، والثالثة حنت ظهرهاالي الوراء وقد وضعت يمناها على منكبها الايسر ، والرابعة ثانية ركبتها واضعة يديها على رأسها وقد امسكت بشعرها « عالمه » خامسة تدفع قبضتها اليمني كما لو كانت تهم بضربها . وتقرأ فوق رؤوس الاولى من المهرجات كلمة « الربح » ، كما تقرأ فوق رؤوس المجموعة التي الى اليسارهذه العبارة « تحت قلمي ».

وهذا المنظر ، كما يذكر دريتون يفسر ما هو موجود في نصوص التوابيت ، في النصرةم ١٦٢ . تحت عنوان ( السيطرة على رياح السماء الاربع ): ( تقول الفتيات ) لقد أعطيت هذه الرياح .

هذه هى ريح الشمسال التى تسر سفسن الايونيين .

والتى تمد ذراعيها حتى أطراف مصر والتى تففو بعد أن تمنح اللذة لمن يريدها ، كل يوم

<sup>(</sup> ۱۲ ) الرقص المصرى القديم ، تأليف ايريئالكسوفاترجمة د. محمد جمال الدين مختار ص ٢٧

<sup>(</sup> ۱۳ ) المسرح المصرى القديم تأليف اتيبن دريونورالرجمة د. ثروت عكاشة القاهرة ١٩٦٧ ص ١٢ وما بعدها .



( شکل ۱۱ )



« (دَوْلِيكُلُ ۱۲ )» « دَوْلِيكُلُ ۱۲ )»

المائر الرياضية في مصر القديمة

ان ريح الشمال هي ريح الحياة اعطيتها وانا احيا بها

( تقول الفتيات )

لقد اعطيت هذه الرياح

ها هى ذى ريح الجنوب التى تهب فى صورة زنجى الجنوب

> والتى تحضر الماء الذى يبعث الحياة ان ريح الحياة هى ريح الجنوب اعطيتها وأنا احيا بها

وتحاول فتاة اخرى يمكن ان تطلق عليها اللفظ الدارج الذى عرفناه من قبل تحت اسم (عالمه) وتحاول ان تنتزع من الفتيات كنزهن الثمين وتخدعهن قائلة سلام يارياح السماء الاربع .

افصحى لى عن اسمائك واسم من أعلاك اياها .

واكشفى لى عن حقك فى السبق بها لقد تسلمتها من قبل أن يولد البشر ، ومن قبل أن تتكاثر الالهة ومن قبل أن يقع الطائر فى الشرك ومن قبل أن يشد الحبل حول عنق النور

. . .

لقد طلبتها من سید الریاح
وهو الذی اعطائی ایاها
واذ مایئست هده الفتاة مدن الرفض .
عملت علی نزع الکنز منهن
مستفلة حب الفتیات الی الطعام:
د تعالی فی رفقتی ارك قاربی
وانزلك فیه
کلا ، اننی استخدم قاربی

وهو يحملني الى الرفأ

• • •

ان فطائري لا عدد لها

أما الفتاتان المستركتان في الرقص (الي اقصى اليمين في هذه اللوحة فانهما تمثلان منظرا معروفا منذالاسرةالاولى ( ٣٢٠٠ قم ، تقريباً ) على لوحة نعرمر المعروفة والمحفوظة بمتحف القاهرة ، اذ مثل نعرمر يضرب احد الاعداء جاث امامه ويهوى عليه بعصا ، وقبض باليد الاخرى على خصلة من شعر رأســـه والفتاة الراكعة هنا تمثل ملكا من الاعداء هزم ، اما الفتاة الواقفة فتمثل ملكا مصريا يقبض بيده اليسرى على شمعر ذلك العمدو ، وبيده اليمنى صولجان الحرب ، وقد اسبح هذا المنظر معبرا عن تمثيل انتصار المك على عدوه . وجدير بالذكر ، أن المصريين آثروا دائما الاختصار في الرسم فسجلوا دائما الحلقة الاخيرة من المنظر وهو تمثيل هزيمــــة العدو ، انما لابد أن سبق ذلك كر وفر وقتال، ولذلك مثل هنا فقط المنظر الحاسم الذي يعبر عن القصة كلها .

هذا المشهد نراه هنا امام تمثال الميت ، حتى تستطيع روحه التي تمثلها (العالمه) وهي الخامسة في المنظر ان تمسك بزمام رياح الجهات الاربع الاصلية وتعيش بها .

والملاحظ ، ان الفتاة التي كانت تمشل الريح ، بسطت دراعيها ، اما الفتاتان الاخريان ، فكانتا تمثلان بانثناء اتهما النبانات المتميلة وما كان يوجد في المستنقعات من بوص وغاب . وعلى هذا ، فقد استطاع المصريون ان يمثلوا حركات النبات عن طريق رقص المحاكاة ، اما محاكاة الحيوان بالرقص ، فيحتمل ان جسمي الراقصتين في شكل ٢٤ من كتاب الرقص المصرى القديم المذكور في ملاحظة رقم ١٢ يحاكي اجسام كلاب الصيد . وعلى هذا ، فيحتمل جدا ان المصريين عرفوا محاكاة الحيوان والنبات بالرقص .

عالم الفكر \_ المجلد العاشر \_ العدد الرابع

#### ٤ - الرقص الزوجي

لم نحصل على رقص زوجي بالمعنى المتعارف عليه الآن من وجود امرأة ورجل يرقصان وقد احتضن كل منهما الآخر ، او حتى أمسك كل منهما بيد الآخر ، فازدواج الراقصين في مصر القديمة اما رجلان او امرأتان .

فمن الاسرة الخامسة ( ۲۷۷۸ – ۲۶۲۳ ق.م تقریبا) فتیات یرقصن ازواجا ( شکل ۱۳۰۱) من کتاب الرقص وقد واجهت کل واحدة زمیلتها وتماسکن بالایدی ، وظهرت کل واحدة وهی واقفة علی ساق واحدة ، بینما ترفیع الساق الثانیة بثنیة عند الرکبة وقد التقت اطراف اصابع القدمین .

ويمثل شكل ١٣ ازواج اربعة من فتيات راقصات ، وقد واجهت كل راقصة زميلتها في ثلاث من هذه المجموعات ، على أن المجموعة الرابعة ، وهي الثانية من اليسسار ، ترى احدى الفتيات وقد أدارت ظهرها لزميلتها ، وهذا ربما يجعلنا نتصور أن الفتيات يقمن بالاستدارة اثناء عملية الرقص .

o - الرقص الجماعي المقصود بهذا التعبير ، ان تؤدى الراقصات حركات متباينة لكنها متصلة ببعضها البعض ، مثل الرقصة التي نطلق عليها « الدوران المرح » وقد قام بالرقص فتيان وفتاتان ( شكل ١٤) ( وجدير بالذكر ، انه في الامكان اعتبار هذا المنظر اشتراك الفتى مع الفتاة في الرقص ) .

وشكل ١٥ يمثل أربعة شبان ، انقسموا الى مجموعتين ، وقد تقدم كل زوج ليواجه الزوج الآخر بخطي راقصة ، ووقفت ثلاث فتيات خلف المجموعتين لضبط النغم بالتصفيق .

ويظهر في شكل ١٦ فتاة صغيرة ترقص مستخدمة صنوجا بين راقصتين تلعب احداهما على الطنبور ، وتعزف الثانية بمزمار مزدوج.

٣ - الرقص الحربي يمثل شكلا .٦ ، ٦٠ من كتاب الرقص المصرى القديم السابق ذكره في الملاحظة رقم ١٢ جنودا مرتزقة في الجيش المصرى من النوبة ومن ليبيا ومن آسيا ومسن الشرادنة (أغلب الظن أن هؤلاء كانوا من سكان جزيرة سردينيا وقد خدموا في الجيش المصرى في الدولة الحديثة وتميزوا بطول القامة).

ويمارس أفراد القوات المسلحة هذا اللون من الرقص والذي اطلقنا عليه تعبير ( رقص حربى ) في اوقات الراحة ، فتقوم جماعة من الجنود الملونين بالرقص الممثل بحركات غير منتظمة تصحبها صيحات \_ كما يفعل الزنوج في افريقيا حاليا اثناء الرقص \_ ويتولى قارع طبلة كبيرة ـ كما نرى حاليا ايضا بين زنوج افريقيا ـ تنظيم الايقاع وتوجيـه حركات الراقصين بالضرب على الطبلة . بينما نظم الجنود الليبيون ايقاعهم بطرق عصى من الخشب معقوفة (أو تقليد للعصى المعقوفة) وفي الوقت نفسه ، نرى زملاء لهم استخدموا قطعا خشبية معقوفة في رقص يمثل المبارزة (تميلز الجنود الليبيلون بريشة مثبتة في رؤوسهم ) . ونرى مثل هذا اللون من الرقص بالعصى المعقوفة ممثلا أيضا في قبر خنتي كاوس Khentikaous شکل ۲۰۷ من کتاب قاندیه السابق ذكره في ملاحظة رقم ٥ .

٧ - الرقص الموسيقى: عرف المصريون الرقص الموسيقى، نقد ذكر احد سكان سيراكوزا (انظر الملاحظة رقم ١٢ الخاصة بالرقص الرياضي) في هذا الشأن ما يلى: « ووقع نظرى عللى فرقة من الموسيقيين مقبلين نحونا وفي أيديهم آلات موسيقية متنوعة تبينت من بينها الجنك والقيثارة والكناره والمزمار المفرد والمزدوج والدف والصنج. وقد غمرونا طوال الوقت بغيض من الاغاني كان النظارة يصفقون استحسانا لها. ثم استقر في وسط القاعة استحسانا لها . ثم استقر في وسط القاعة عند اشارة معينة - راقص وراقصة مزودين بالمصفقات، وهي تتكون من قطعتين مستديرتين ومجوفتين من الخشب توضعان في الكفين

### المآثر الرياضية في مصر القديمة



( شکل ۱۳ )



( شکل ۱٤ )

حالم الفكر ـ المجلد الماشر ـ العدد الرابع

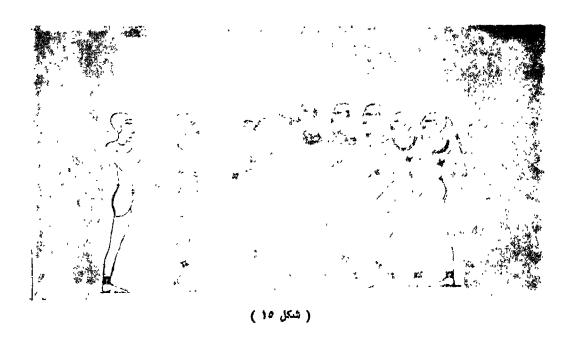



الماثر الرباضية في مصر القديمة

فتنتظم خطوات الرقص على دقاتهما ، وقد رقص هدان الراقصان منفردين حينا ، ومعا في شكل متناسق حينا آخر ، وكانا ينضمان معا ، ثم يتباعدان ، ثم لا يلبثان أن يقتربا من بعضهما مرة اخرى ، وقد جرى الراقص الصغير وراء زميلته متتبعا لها وقد بدت عليه تعبيرات رقيقة تنم عن الرغبة ، اما الفتاة فكانت تهرب باستمراد ، وهيي تدور ولف وكأنها ترفض محاولاته بعد هذه الطارحة الغرامية .

ويرمز شكل ٥} من كتاب الرقص المصرى القديم الى تمثيل رقص تصاحبه الموسيقي ، فتظهر الفتاة الوسطى وهي تتقدم بطلب فى تواضع ، بينما الفتاة الاخرى تقف امامهاأغلب الظن انها تتردد فى الاستجابة لطلب زميلتها ، وتظهر فتهاة ثالثة الى اليمين وبيدها السة موسيقية .

وبغير مجهود رقم ۱۲۹ بطيبة (انظر شكل 247, 1 اللاحظة رقم (٥) ، تظهر احدى الراقصات ، الملاحظة رقم (٥) ، تظهر احدى الراقصات ، وهي شابة صغيرة ، نغطى وجهها بشعرها وذراعيها ، وزميلتها من خلفها اكتفت بتشابك كفيها . أما الجوقة فتتكون من اربع سيدات : حاملة القيثارة ، نافخة مزمار مزدوج تلتفت بوجهها الى زميلتها ، واخرى تحمل ربابا ، واخرى يبدها طبلة مستطيلة .

#### ٨ \_ الرقص الجنازي

يمكن تميز ثلاثة أنواع من الرقص الجنازى:
الاول الرقص الطقسي ، وهو لون من الطقوس
الجنازية ، والثاني يتمثل في الحركات التى
تعبر عن الحزن ، والثالث الرقص الدنيوى
وكان يؤدى بغرض الترفيه عن روح الموتى .

وقد ظهر هذا النوع منذ عصر فجر التاريخ

مثل ذلك الذى سبق أن أوضحناه فى شكل ٦ ، واستمر هذا اللون من الرقص فى العصر التاريخي ، وكان يمارسه عدد كبير من الراقصين يصاحبهم آخرون يصفقون تصفيقا ايقاعيا ، ويتحرك الراقصون والراقصات من الدولة القديمة ، وظهرت رقصات ايضا من العهد الصادى من هذا النوع .

٩ - الرقص الدينى: مارس الآلهة الرقص في مصر القديمة ، فهذا الحكيم آني يقول: «الفناء والرقص والبخور هى وجبات الآله » وكان البشر أيضا يرقصون من أجل الآلهة - ففي معبد دندره الذي كرس من أجل الآلهة حاتحور نجد النص التالي « أنا نقرع الطبول من أجل لاسماوات العليا ، فهي سيدة (الصلاصل ، وربة القائد الرنانة . . . ) هي سيدة أكاليل أرقص ، سيدة الافتتان ، نحن لا نرقص لاحد أو نحيى أحدا سوى روحها » (١٤) ، وليست لدينا تسحيلات يمكن الاستدلال منها على طربقة تلك الرقصات .

ويبقى سوال ، من أين اذن اشتقت الرقصات في عصرنا الحالي ، والاوضاع العديمة اللوق والتي يدعون أنها مصرية ؟ . غالبا ، ان هذه الرقصات وجدت عند الاتروسكانيين أو ما نسسميهم الاتروريين (وهم شعب غامض، هاجر في الغالب من آسيا الصغرى الى ايطاليا في القرن الثامن قبل الميلاد ، فاخضع السكان الاصليين ، وأسس عددا من المدن المستقلة ، واسس عددا من المدن المستقلة ، كلا من شكل ٧٧ وشكل ٨٨ من كتاب الرقص المصرى القديم ملاحظة رقم ١٢ ، وهما يمثلان نماذج صور لراقصين وراقصات من قبور الرسكانية نقلا من كتاب :

Fritz Weege: "Der Tanz in der Antik", 1926.

عالم الفكر - المجلد العاشر - العدد الرابع

اما عن الرقص التوقيعى للرجال على التصفيق بالايدى فهو كثير منذ الدولة القديمة، وكذلك الرقص التوقيعي للسيدات على التصفيق بالايدى ، واستمر طوال التاريخ المصرى القديم .

#### ثانيا: رفع الاثقال

لدينا صورة فريدة من نوعها ، غالبا تبين رفع الاثقال عند قدماء المصريين ، مسن قبر الشريف باقت من بنى حسسن ، من الاسرة الحادية عشرة ، التى حكمت مصر خلال الفترة من ٢٠٤٠ - ١٩٩١ ق.م تقريبا . (شكل ١٧) . وهى تمثل محاولة رفع كيس مملوء بحبوب او رمال تقريبا بساعد واحد الى أعلى، مع الاحتفاظ بالكيس فى وضع قائم . وهذه هى الطريقة المتبعة فى الريف المصرى حتى اليوم .

#### تاسعا: الرماية

اهتم المصريون بالرماية لانها من ضروريات ممارسة الصيد البرى ، وكذلك لازمة للاعمال الحربية وخوض المعارك . واعتنى فراعنة مصر بهذا اللـون من الوان الرياضـة وكلف الملك تحتمس الثالث (١٥٠٤ - ١٤٥٠ ق.م تقريبا) احد قواده ویدعی ( مین ) برعایة ولده امنحتب مند أن كان طفلا . وصور وهو يتدرب على الرماية حينما اشتد عوده ، مرتديا ثوب شفافا فضفاضا حتى لا يقيد حركاته (شكل ١٨ ) وصوب سهمه نحو هدف وضعوه أمامه ، وكان قد اصابه باربعة سهام . أما مدربه (مين) نقد وقف خلفه يراقبه ، يسدى اليه النصح حتى يتمكن من اصابة الهدف , ومن الطريف أن الفنان المصرى القديم زود هذه اللوحة بعنوان يدل عليها ، فقد كتب فوق المنظر ما يلي : « الامير ( امنحتب ) يتمتع بدرس في الرماية في ردمة القصر الفسيحة في ثيني ( وهي حاليا احدى ، قرى محافظة سوهاج الالقرب من

جرجا) . وصاحب المنظر ما يلى انه ( مين ) اللهى لقن الصغير الاسس الاولى فى تعليم الرماية » . قائلا « شد القوس حتى اذنك ، واستخدم كل قوة ذراعيك وثبت السهم ... أيها الامير ( امنحتب ) » .

وقد أحب امنحتب قوسه هذا حتى أنه لم مات آثر أن يدفن الى جواره ، فعثر فى قبره على قوس كبير من الخشب والقرن ، وبدون شك هو أحد الاقواس التى استخدمها فى أصابة الاهداف ، وكان كثيرا ما يقول : « أنه لا يوجد رجل يستطيع أن يشد قوسه من رجال جيشه ، أو بين حكام البلاد الاجنبية ».

وجاء على لـوح الجيـزة المؤرخ من عهد أمنحتب الثاني ، أنهم نصبوا له هدفا من نحاس في هضبة الجيزة . وقبل أن يصوب نحو الهدف « قام باختبار ثلثمائة قوس ليمينز صناعة الغيث من الثمين » ، مثلما يفعل الرياضيون الآن عند اختبار ادوات الالعاب الرياضية قبل البدء في استخدامها . ثم يستطرد النص: « وقد جاء ليفعل ما وضع امام وجوهكم ، ودخل مكان التدريبات ، فوجدهم ثبتوا له أربعة أهداف من النحاس الاسيوى سمك راحة اليد ، وبين كل هدف والآخر عشرون ذراعا . وبعد ذلك ظهر جلالته على مركبته مثل (مونتو) في قوته ، فقبض على قوسه ، واخذ في يده أربعة سهام دفعة واحدة ، واتجه الى الشمال ، وصوب نحو ( الهدف ) مثل ( مونتو ) في زينته ، فخرجت سهامه من خلفه ( الهدف ) . بعد ذلك ، رمى هدفا آخر ، وهذا (العمل) لم يؤت أبدا من ( قبل ) ، ولم يسمع به من أن سهما صوب على هدف من النحاس فأخرج وأسقط على الارض » •

كيف يتم مروق سهم فى هدف من نحاس ؟ فى الواقع ، لا يمكن تصديق مثل هذا العمل ، الا ان يكون الهدف به عدة ثقوب ، وكان على المصوب ان يسدد سهمه فى أحد تلك



( شکل ۱۷ )



( فنكل ١٨ )

عالم الفكر - المجلد العاشر - العدد الرابع

الثقوب التى تتسع لمرور السهام . وقد شوهد اللك آى فوق عربته أمام أمراء من الاجانب يشد قوسه ويصوب سهمه نحو الهدف الذى وضع أمامه ، ولوحظ على الهدف عدة ثقوب مرسومة بالمداد . هذا ، وجدير بالذكر أن المصريين كانوا يعتبرون فرعون مصر ألها يأتى بالخوارق . وفرعون مصر أمنحتب الشانى واحد من هؤلاء .

والى القارىء الكريم منظرا يمثل رمسيس الثانى يشد قوسه من فوق العربة الحربية (شكل ١٩) .

#### عاشرا: السباحة

كان النيل هو الملهم الاول للمصريبن في جميع أمورهم ، فعلمهم السباحة، وعلى سبيل المثال ، لدينا نص على احدى صفحات قبر احد حكام محافظة اسيوطمن العهد الاهناسي، من الاسرة التاسعة ( ١٦٠٠ - ٢١٣٠) ق٠٥ على صفحات قبره ، كيف تربى صغيرا في القصر باهناسيا مع أبناء الملك ، واهتم بواقعة من نوع لم نالفه من قبل ، وهو تعلمه السباحة مع الرياضة ، ولدينا لوحات تمثل مختلف الوان السباحة وهي :

١ ـ سباحة اشبه بالزحف بين قوارب الصيد الذين يتبارزون . وهى من قبربصقارة من الاسرة الخامسة ( انظر شكل ٥٥ من كتاب تاريخ الرياضة السابق ذكره ) .

۲ \_\_ بالمتحف المصرى بالقاهرة اثر نحت
 رقم ۱۳٤٦٦ المؤرخ بالسنة ۲۲۰۰ ق.م تقریبا)
 یوضع لونا من الوان السباحة وهی ما نسمیه

« سباحة الزحف » ، وهى أحدث وأسرع طرق السباحة (شكل ٢٠) .

٣ ــ على احدى جدران قبراخيتوى من الاسرة الحادية عشرة ببنى حسن منظر يمثل سباحة الجنود عندما سقطوا في الماء . فنرى سباحة الزحف وسباحة الصدر والسباحة على الظهر ( شكل ٢١ ) .

\$ — بمتحف اللوفر بباريس اثر يحمل رقم ١٧٢٥ من الاسرة الثامنة عشرة ( ١٥٨٠ من ١٧٦٠ قم تقريبا هو في الواقع يمثل اداة من أدوات التجميل ؛ أغلب الظن انها مغرفة كانت تضم مسحوقا من مساحيق التجميل ويد هذه الاداة على هيئة سيدة تقوم بالتدريب على سبباحة الصبدر ( وتزخر دور التحف العالمية بنماذج من هذا النوع الذي يمثل سيدات يسبحن ، بعضها يمثل سباحة الغطس ( متحف موسكو تحت رقم ٣٦٢٧ ) ، وفي جميع هذه الادوات يبرز جمال الجسم ، ودقة اداء حركات السباحة .

٥ – بمعبد رمسيس الثانى ( ١٣٠٢ – ٢٣٥٠ ق.م تقريبا ) بالعرابة المدفونة (١٦) مركز البلينا ، محافظة سوهاج ، منظر على الحائط الخارجي للمعبد من معركة قادش . وقد ظهر ملك حلب وقد سقط في النهر ، فأنقذوه وذلك بقلبه بحيث تكون راسه الى أسفل ، ليتم تفريغ الماء من جوفه ( المنظر على الحائط الخارجي الشمالي ، في الطرف الغربي ) . كذلك منظر على نفس الحائط يوضح كيفية المعاونة على السباحة .

۲ - بمتحف تورینو بایطالیا اثر یحمل ۹۵۶۷ مثل سباحة تصطاد طیور الماء ، وهی مؤرخة من الاسرة العشرین (۱۲۰۰ - ۱۲۰۰ قم) تقریبا ، واثر آخر بالمتحف المصری یحمل رقم

<sup>(</sup> ١٥ ) مصر الخالبة ، صفحة ٣٠١

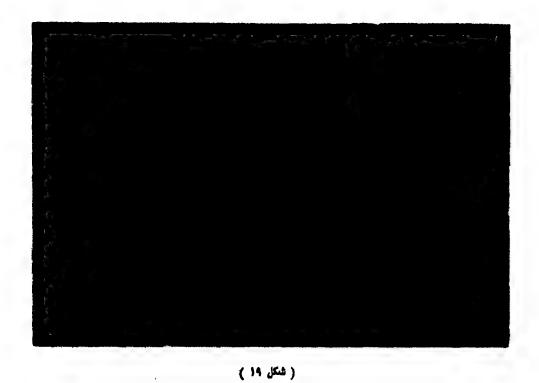

1148 عالم الفكر ــ المجلد العاشر ــ العدد الرابع

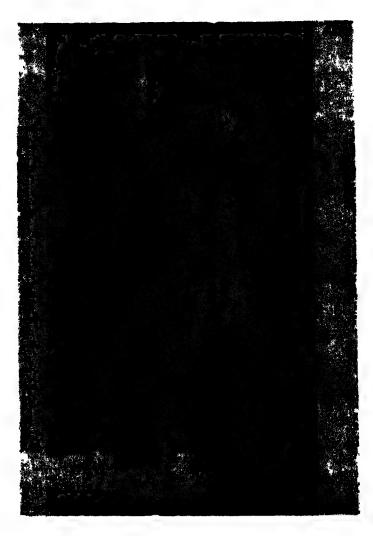

( شکل ۲۰ )



 $S_{ij}^{\pm}$ 

٣٧٩١٣ مؤرخ من ( ٦٥٠ ــ ٥٠٠ قم ) تقريبا يمثل أيضا سباحة تصطاد طيورا مائية .

#### حادي عشر: الصيد والقنص

الصيد لون من ألوان الرياضة ، فلا بد أن يكون الصياد على علم تام بكيفية اصابة الهدف ، والحالك فعليه تعلم الرماية خصوصا في تلك العصور القديمة التي لم تظهر فيها الوسائل الحديثة للصيد ، وشد القوس و"سديد السهم نحو الهدف تمرين طيب لعضلات الجسم وتقوية البصر، كما أن ممارسة الصيد في الهواء الطلق ، تعطى الصائد فرصة التمتع باستنشاق الهواء النقى ، ومشاهدة المناظر الطبيعية في الصحراء والاحراش . الى جانب ذلك ، فمن الواجب على من يمارس الصيد أن يعرف طبائع الحيوانات البريسة والمائية واصواتها والوانها ليتمكن من اصطيادها في سهولة ويسر ، حتى تقع في حوزته أحيانا حية وذاك بطريق الشباك . والمحترفون من الصيادين يجدون فرصا طيبة في كسب معيشتهم من هذه الحرفة .

مارس المصريون كل أنواع الصيد منذ فجر التاريخ ، البرى والمائى ، فى داخل البلاد وخارجها ، وجاء فى أحد النصوص من عهد الملك تحتمس الثالث أنه فى احدى حملاته فى اسيا ، عند غابة (نى) بالقرب من نهر الفرات، لاحظ الملك قطيعا من الفيلة بلغ ١٢٠ فيلا ، وبينما كان الملك يصوب سهامه نحوها هجم عليه احد الافيال ، ولكن من حسن حظ الملك تقدم بسرعة وقطع خرطوم هذا الفيل ، وقد المنانى هواية الصيد ، وهو الملك أمنحتب الثانى هواية الصيد ، وسجل ذلك على لوح الثلث بميت رهينه ، جاء فيه أن الملك توجه وبعض رجاله الى غابة (ريبى) ، واصطادوا غزلانا ومهارا وارانب وحمرا وحشية لا حصر غزلانا ومهارا وارانب وحمرا وحشية لا حصر

لها . واهملت النصوص ذكر قيام كل من الملك سيتى الاول ورمسيس الثانى من الاسرة التاسعة عشرة بصيد الفيلة فى وادى الفرات ، أو الخرتيت فى الجندل الثالث والرابع فى النيل ، ولكن لدينا منظر طريف مصور على احدى حوائط معبد سيتى الاول بالعرابة المدفونة يصور الملك وأميرا يقومان بالامساك بعجل من عجول التضحية . فيرى الملك وهو يستخدم الوهق (حبل فى طرفه انشوطة تصاد به الدابة (asso ) فى القبض على الحيوان ، بينما يقوم الامير بجلب الثور من ذيله . ويقول النص ما يلى : « الامساك بعجل مصر العليا بواسطة الملك » (١٧) .

ولكن النقوش الغائرة في معبد مدينة هابو تمثل الملك رمسيس الثالث ( ١١٩٨ -١١٦٦ ق.م تقريبا ) وهو يقوم بصيد أسد وثور وحشى وأحد الوعول . ومثل الملك فوق عربته ، وتحت بطن حصائي العربة أسد جريح ، انقلب على ظهره محاولا ان ينزع بمخالبه سهما اصابه في صدره . وكذلك أسد آخر طعن برمحين وحربة يتجه نحو أجمة من الغاب ليختبيء فيها ، وأسد ثالث يثب في وسط أجمة خلف العربة ، وفي منظر آخر ، يطارد الملك قطيعا من الثيران الوحشية ، وصور احد الثيران مثخنا بجروح السهم التي تمكنت من ظهره ، وقد ارتمى داخل الاجمة ، واخذ يتلوى ويضرب الهواء برجليه ، بينما تمرغ ثور آخر تحت أرجل الخيــل ، وحاول ثالث الوثوب في الماء .

اما صيد الوعول ، فقد مثل خير تمثيل في مقابر الاشراف ، وعلى جدران دور العبادة عبر التاريخ المصرى القديم ، وظهر المصرون وهم يصوبون السهام نحو حيوانات الصحراء ،

استخدم المصريون طرقا كثيرة لصيد الحيوانات: طريقة الخية والانشوطة (الوهق)

- 1.

وطريقة الفخ . واستعانوا في الصيد بالكلاب ، واقتنوا منها انواعا لها قدره على اقتفاء الاثر ومهاجمة الفريسة وأحضارها الى الصائد دون ان تصاب بضرر ، ودربوهسا على القنص والمطاردة ( ولدينا منظر طريف يمثل كلابا للصيد وهي تقبض على غزلان منقوش نقشا بارزا على احدى الاقراص بمقبرة حمكا من الاسرة الاولى ) .

وطاردوا حيوانات الصحارى مستخدمين القوس والسهام . وقام الهواة من الصيادين في الصباح الباكر يرافقهم عدد كبير من الخدم والاتباع . ولجأ كثير من هؤلاء الاتباع الى اقامة شباك تحيط بمساحة من الارض يتركون أحد جوانبها مفتوحا ، ثم يطلقون كلاب الصيد لاخافة الحيوانات ، بينما ينتشر الصيادون في المكان محاولين بالسهام توجيه الحيوانات داخل الشباك .

صور فرعون مصر ساحورع من الاسرة الخامسة ( ٢٥٦٣ – ٢٤٢٣ ق.م تقريبا ) وهو يصطاد حيوانات الصحراء ، وقام اتباعه بتوجيهها اللي مكان محدود حتى يمكن اصطيادها .

ومارس المصريون القدماء قنص الطيور بعصي الرماية المعقوفة التي كانوا يفضلونها على القوس والسهام ، ومن الجائز أن تكون العصا المعقوقة في الاساس لها أصل أجنبي ، وأن المصريين استوردوها ، اذ نجدها أحيانا بأيدى الجند النوبيين ( وجدير بالذكر أأنه عثر على عصا معقوفة في حضارة البداري من عصر النحاس ) في الدولة الحديثة وليست بأيدى الجند النوبيين ( وجدير بالذكر أنه عثر على الجند النوبيين ( وجدير بالذكر أنه عثر على المعقوفة أنه في اللحظة التي يظهر فيها الصيد بالعصا المعقوفة أنه في اللحظة التي يظهر فيها الشريف وهو يصوب نحو الطيور يقبض في يده الاخرى

على طيور . ويذكر فان دى فال (١٨) Van de Valle ان هذه الطيور كانت تلعب دور الصفارات المنذرة .

اما عن أهم الطيور في هذا العهد فهي : الاوز ، البط ، الكركى ، السجع ، السمان ، العصافير . وحرم المصريون صيد بعض الطيور المقدسة كالصقر الذي كان يرمسز للمعبود (حور) وطائر يشبه ما نسسميه حاليا أبو منجل ، وكان يرمز للاله جحوتى ، اله الحكمة ،

اما عن الطريقة التي اتبعوها في ذلك النوع من الصيد ، فهي أن يختبيء الصياد بقاربه في احدى المستنقعات الليئة بالبردى وبمسك في يده اليسرى عصا الرماية . وهي عبارة عن قطعة من الخشب منحنية عند ثلثها الاخير في شكل زاوية منفرجة ، وهي تشبه الى bcomerang حد كبير عصا البومارانج التي يستخدمها الاستراليون القدامي ، فاذا ما شاهد الصائد سريا من الطيور ، قذف الصائد بيده اليمني ، ثم اتبعها بفيرها . وبتتابع انطلاق العصى ، في حركة دائرية ، فتصيب الكثير من الطيور التي تسقط بين احراش البردى، ويسرع احد الاتباعاو الزوجة في التقاطها (شكل ٢٢) وهو يوضح أحد الاشراف يقوم بالصيد بالعصا المعقوفة .

كذلك ، اشرف النبلاء على ايقاع الطيور في الفخاخ أو في قنصها بشباك طويلة تنشر ويتولى الاشراف على مسكها بحبال عدد كبير من الرجال ، وحين تنقض الطيور على الشباك لالتقاط الحب ، وتتجمع أعداد كبيرة منها ، يعطى رجل مختبىء في الاحراش اشارة الى زملائه القابضين على حبال الشباك فيشدونها ، وتغلق على ما تضمه من طيور .

(1A)

Van de Walle, Le mastaba de Neferirtenef aux Musees Royaux d'Art. et d'Histoire a'Bruxelles (Parc du Cinquantenaire), Bruxelles, 1930.

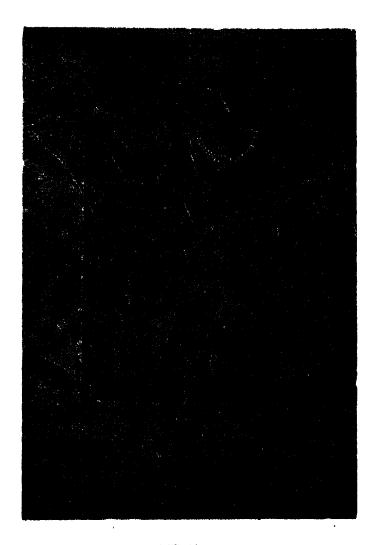

( شکل ۲۲ )

وظهر الشريف فقط كمتفرج ، وفي المنظر الذى ذكرناه في دير الجداوي مخالفا لتــلك القاعدة ، شوهد صيد فرس النهر على غير الطريقة المألوفة وسط عمود من الماء ، وقد صوب نحوه الأمير أو ابنه . ويعلل يونكر وجود عمود الماء هذا ، بأن أقدم منظر للصيدبالحرية كان ملكيا ، والناس دائما على دين ملوكهم • ولم يظهر الملوك الافى أوضاع لائقة بمراكزهم، فلا نراهم مثلا وهم يستحمون ، واذا كان الفنان حقيقة بريد تصوير الصائد تصويرا حقيقيا ، كان عليه أن يصور الصائد منحنيا ، ويقوم بمجهود حقيقي ليرفع السمك ثقيل الوزن الذي نواه وقد يفلق في حربته بطريقة لا توحى بحقيقة الوضع تماما . وعلى هذا ، لم يقبل الفنان تصوير الملك منحنيا من أجل ذلك ، صور الماء أمامه على هيئة عمدود . وقلد الاشراف الملوك في هذه المناظر . وجدير بالذكر ، أن عمود الماء هذا اختلف في المناظر من حيث الشكل والارتفاع .

وسجل صيد فرس النهر منذ الاسرة الاولى ، ووجد ذلك على ختوم اسطوانية للملك اوديمو Oudimou ، وظهر صيد فرس النهر في مقابر من الدولة القديمة والوسطى والحديثة ، وكانوا يقومون بصيد فرس النهر بحراب طويلة ذات انصال معدنية وتتصل بهذه الحراب حبال طويلة تستخدم في سحب الفريسة بها عوامات ليتمكن الصائد من متابعتها اذا فقدت منه ، وكان صيد هذا الحيوان مثيرا وخطيرا ، وكانوا يلاحقون عندما يظهر فوق سطح الماء فيسارعون بتسديد الحراب الى أجزاء جسمه ، ويغصلون بتسديد الحراب الى أجزاء جسمه ، ويغصلون

اما عن صيد الاسماك: فقد قام المصريون باستخدام العديد من الوسائل: فقام المحترفون باستخدام الشباك على مختلف اشكالها واحجامهما والسملال والشصوص المتعددة السناني . اما هواة الصيد ، فاستعملوا الحسراب . ونرى دائما منظر الشريف وهو يصوب نحو سمكة أو سمكتين ، وقد تعلق السمك بخطاف الحربة خارج المياه . ولكن كما ذکر مونتیه (۱۹) P. Montet نري عمودا من الماء أمام الصياد الذي وقف في القارب ، وقد سندد حربته في السنمك الذي ظهر مغروزا في خطاف الحربة ، واطلق على هذا المنظر (جبل La montgne d'eau من الماء Wasserberg نقلا عن التعبير الالماني شيفر Schäfer كما تحدث عنه (۱۷) في منظر مصور على احدى مقابر دير الجبراوي بمحافظة أسيوط . وهو يشير الى أن الصائد قام بالتصويب على السمك في الماء • وتساءل كما يقول Junker فائديه (٢٠) ، 1ن كلا من شيفر وكذلك بالسنز لم يفسرا لماذا لم يظهر Balcz

عمود الماء هذا فقط الافى حالة صيد السمك بواسطة الحربة ، ولا يظهر عمود الماء فى صيد فرس النيسل وكذلك فى الصيد بالشباك التى على هيئة حقائب ، او الشباك المثلثة فيما عدا حالة واحدة بدير الجداوى ، (٢١) فمن اين اذن جاء هذا المنظر الغريب للصيد بالحربة ، لاحظنا فى جميع المناظر التى مشل فيها الصيد بالحربة الشريف ومعه عادة ابنه البكر ، وفى بقية مناظر الصيد الاخرى ، نجد ان الذين يمارسون الصيد فلاحون عاديون ،

P, Montet, Les Scenes de la vie privée dans les tombeaux egyptiens de l'Ancien, (14) Empire. Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg, fasc. 24, Strasbourg, 1925, p. 20.

<sup>(</sup> ٢٠ ) انظر مقالا لى في مجلة كلية الآداب والتربية جامعةالكويت ١٩٧٩ تحت عنوان نظرات عابرتمن الصيد والقنص في مصر القديمة ص ١١٢ -

الحراب بهزات خفيفة ، ويغوص فرس النهر المتألم في الماء ، ثم يظهر ليلتقط انفاسه ، فيوجهون نحوه الضربات حتى يصيبه الارهاق ويسحب ، كذلك أيضا مارسوا صيلم

#### ثاني عشر: الفروسية

ناقش (۲۲) ریتشارد شولمان

في مقاله هذا Alan Richard Schulman رأى هلك Helck في هذا الشأن والذي يذكر فيه أن السلالة المصرية من الخيول لم تكن لتقوى على حمل الاثقال . ورفض رأى هلك معتمدا في ذلك على ما ذكره من قبل كويبل في مجلة مصلحة الآثار ، عندما قام هذا الاخير بفحص هيكل عظمى لحصان من الدولة الحديثة دفن في صقارة ، موضحا قوة هذه السلالة ، وعدم وجود أي اختلاف بينها وبين خيول عصرنا الحالى . وانتهى الحصان من النوع الضعيف فكيف بهــا تستطيع جر عربة بما عليها ، ولا تستطيع الاخير أخف حملا من العربة وما عليها . »

أما عن المناظر التى بقيت فى الآثار المصرية وقد مثل عليها المصريون يمتطون جيادا فغالبا ما كانوا يشكلون بعضا من فرق الكشافة . وعرف المصريون أيام الدولة الحديثة وفى حروبهم فى آسيا نظام وحدات الاستطلاع التى تسبق الجيوش قبل عمليات الهجوم . وكانت العجلات كوسيلة للانتقال غير سريعة اذا ما قارناها براكبى الحصان ، خصوصا فى عمليات الاستكشاف التى تتطلب السرعة فى سلوك طرق ملتوية لاتستطيع العربات ان تسلكها فى طرق ملتوية لاتستطيع العربات ان تسلكها فى الحيلية .

واقدم منظر معروف لدينا حتى آخر المقتنيات الحديثة ظهر فيه استخدام الحصان للركوب هو غالبا من أيام تحتمس الشالث . الديحة متحف متروبليتان Metropolitan بنيويورك على لوحة من حجر السبتيت Steatite مغطاة بالخزف ، وعلى أحد وجهيها مصرى يمتطى جوادا وبيده مقمعة وقوس يدوس عدوا طرح أرضا . وعلى الوجه وقوس يدوس عدوا طرح أرضا . وعلى الوجه ولا نستطيع أن نؤكد تماما أن كان هذا الفارس هو تحتمس الثالث نقسه ، لانه لم يظهروعليه هو تحتمس الثالث نقسه ، لانه لم يظهروعليه من شارات الملك . ولدينا من أواخر الأسرة النامنة عشرة المناظر الآتية التى استخدم فيها الحصان للركوب .

ا ـ منظر يمثل تحتمس الرابع يتعبد الى اله يمتـطى حصـانا وذلك عـلى كسرة Ostracox من الحجر الجيرى .

٢ ــ منظر في متحف بولونيا بايطاليا يصور
 أحد العساكر يمتطى حصانا

٣ \_ منظر بمتحف

Royal Scottish Museun at Edenburgh على قطعة من الحجر الجيرى ، وغالبا ماتكون من صقارة ، يمثل رجلا يمتطى جوادا .

٤ ــ تمثال صغير من الخشب بمثلحصانا
 على ظهره رجل بمتحف المتروبوليتان

٥ ــ لعبة بمتحف المتروبوليتان ، عبارة عن عربة مثل عليها رسم ملون يبين رجلا يمتطى حصانا .

٦ ـ على أحد أسلحة الحرب ( بلطة ) المصنوعة من البرونز منظر يمثل رجلا يمتطى

Norman de G. Davies, The rock tombs of Deir el Gebrawi, 2 vol. London, 1902 ( YY ) pl. xx Journal of Near Eastern Studies, Chicago, XVI (1957), 263 ff.

جوادا ، وهو محفوظ حاليا بالمتحف البريطاني .

٧ ــ يد شفرة للحلاقة من البرونز بالمتحف البريطاني على هيئة رجل يمتطى حصانا .

۸ ـ تمثال صغير من الطين المحروق عليه طبقة لامعة مصقولة ، يمثل رجلا يمتطى Oriental Institute Museum

٩ ـ نقشت اربعة مناظر على جدران بعض المعابد المصرية تصور راكبى خيول في معدرتة قادش من الاسرة التاسعة عشرة (اثنان من معبد الاقدم يركب جانبيا ووصف الفارس في نقش معبد الاقصر بالكشاف ٠

١٠ يحتفظ متحف القاهرة برسم رجل
 يمتطى حصانا على كسرة من الحجر الجيرى

۱۱ - بمتحف اللوفر بباريس قطعة سر، الحجر الجيرى عليها نقش جندى يمتطى جوادا تحت رقم ٢٥٤٨٦ من الأسرة الخامسة والعشرين ( ٧٥١ - ٢٥٦ ق ، م تقريبا ) ( شكل ٣٣ ) .

واستخدم الحصان للركوب في العهدد

وعلى هذا ، فالفروسية بمعناها الحقيقي لم تكن معروفة في مصر القديمة بمثل القدر الذي كانت معروفة به في الحضارات التي عاصرت الحضارة المصرية مشل الحضارة الاشورية والبابلية والحثية ، ففي هسله الحضارات استخدم الحصان للركوب بكثرة وظهرت مهارات في هذا الميدان ، وقد عشسر في الوثائق التي كشف عنها في بوغاز قسوى بآسيا الصغرى عن دراسة خاصة بتسدريب الخيسول ، كتبت على أربعة ألواح ، قام بالتدريب فيها شخص يدعى (كيكولى) احد مواطني بلاد ميتاني ، والسسبب في تخلف مواطني بلاد ميتاني ، والسسبب في تخلف

المصريين عن ترويض الحصان للركوب هـو انه وصل اليهم متأخرا ، بينما ظهر فىالرافدين وآسيا الصغرى قبل ان يظهرفى مصر القديمة.

#### ثالث عشر: الكرة

بين ودائع المتحف المصرى بالقاهرة كرات تحت رقم 7.99 من الجلد والقش والخيط، وعلى بعض جدران مقابر بنى حسن والمؤرخة من الاسرة الحادية عشرة ٢١٣٣ – ١٩٩١ق، تقريبا . مناظر لنسوة استخدمن الكرة ، ومن هذه المناظر اللوحات التالية :

١ ــ لوحة من قبر الشريف اخيتوى ،
 تقوم النسوة بتلقف الكرة .

٢ ــ هذه اللوحة ، أيضا من قبر الشريف اخيتوى ، وهنا قامت النسوة بتلقى الكرة وقد ركبن ظهور زميلاتهن .

٣ ــ لوحة من قبر الشريف باكت ، صورت سيدات يتلقفن الكرات وهــن على ظــهور زميلاتهن (شكل ٢٤) .

# رابع عشر: البارزة

كانت رياضة المبارزة مستحبة شائعة . ولم يقتصر الامر على الريف (كما هو شائع الآن في الريف المصرى ) ولكن كان لها هواتها من أهل المدن . ومارسها رجال الجيش خلال التدريبات العسكرية .

وتتطلب المبارزة بالعصى خفة ومهارة ، وتختلف العصى طولا وقصرا ، وكلك فى السمك ، وتزود فى بدايتها بمقبض من جلد يمسكها به اللاعب بيده اليمنى ( ويتقى الخصم بترس صغير شد الى ذراعه الايسر بشريط من الجلد) وأحيانا ، ينزل اللاعب الى المبارزة بعصوين ، عصا يضرب بها وأخرى يرد بها ثم يحاول ان يلمس وجه خصمه أو رأسه بعصا .

المائر الرياضية في مصر القديمة

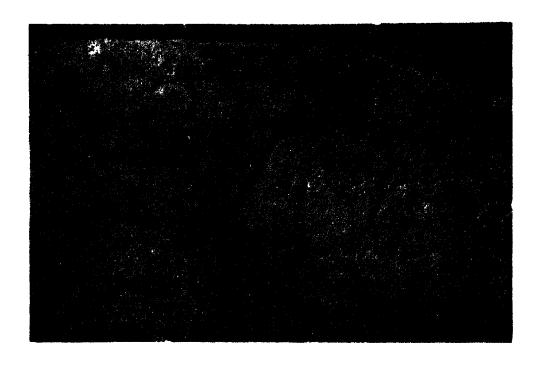

( شکل ۲۳ )

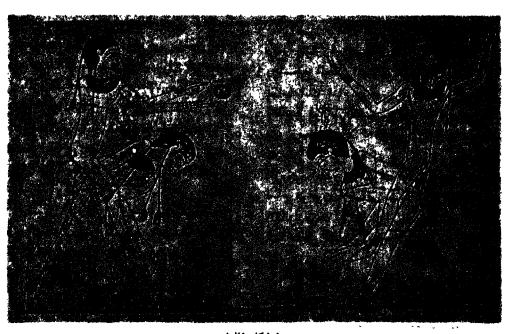

( شکل ۷۶ )

وولع المصريون بالمبارزة على القوارب بين الصيادين . فمن مقبرة مرى روكا بصحارة من الاسرة الخامسة ( ٢٥٦٣ – ٢٤٢٣ ق٠٥ تقريبا ) منظر يبين مبارزة صيادى السمك . وآخر من قبر خير واف بغرب الاقصر من الاسرة الثامنة عشرة يبين المبارزة بسيقان البردى . وثالث يمثل التحطيبات ( المبارزة بالعصا ) من مقبرة مينومورا غرب الاقصر من الاسرة التاسعة عشرة .

وعلى معبد مدينة هابو من عهد رمسيس الثالث مناظر ، تمثل كما يقول مونتيه (٢٣) « احدى تسليات الملك ان يشاهد المصارعات والمسابقات التي تقوم بين الجنود الذين أحسن تدريبهم . وكثيرا ما كان يدعو معه رجال البلاط ليستمتعوا بالمساهدة . ويسير الأمراء وهم يحملون مراوح ذات أيد وثبتت دلايات في الشعر تفطى الخدود . وكان يشترك مع المصريين امراء أجانب مثل اللاجيء حداد Hadad عدو الملك داود . ويمكن تمييز السوريين بالمئزر الذي يحيط بوسطهم ، وبشعورهم الطويلة التي حبكت بشريط ، وبلحاهم . اما الزنجي فيتزين بأقراط ضخمة في أذنيه ويفرس ريشة نعام في شعره . اما الحيثيون والليبيون فيرتدون الملابس المرركشة . و . . . والآن يقف المتبارزون في الميدان ، يرى متنافسان كل منهما تجاه الآخر ، وكلاهما مسلح بعصا ، وقد ارتدى الزي الحربي الذي يتكون من مئزر على هيئة مثلث ونكس طرف العصا الى أسفل . وقد لف كل منهما على ساعد ذراعه اليسرى أسورة ، ويحمى اليد اليمنى قفاز من الجلد ، واما الذقن والصدغان فتلف بأربطة كثيفة عريضة تتصل بربطة تحمى الجبهة . وينحنى احد المتبارزين نحو ولى العهد الرئيس الاعلى للجيش ، فيشبجعه هدا

قائلا: « تحبة لقلبك ـ تحية لقلبك ايها المحارب . اما المبارز الآخر فيرفع كلتا يديه الى السماء ، وتبدأ بعد ذلك المبارزة ، يكيل المتبارزان كل منهما للآخر ضربات قوية بالعصى ويحمى كل منهما وجهه بذراعه اليسرى ، ويتبادلان التحديات قائلين : « خذ حذرك . . . سأريك قوة ساعد المحارب » .

ويلى المتبارزين بالعصا المصارعون . يرفع مصارع مصرى خصمه الذى يعض يد خصمه فيصرخ المعضوض قائلا : « الويل لك أيها الآسيوى الذى يعض بفمه . ان فرعون معى ضدك ـ فله الحياة والصحة والقوة ان مولاى ؟ » . فهل يمكن ان تعتقد ان فرعون يوقف المبارزة ويعاقب المصارع المخادع ، أو أن هذا التصرف غير السليم من الناحية الرياضية لا يحول دون انتصار البطل المصرى لأن فرعون يؤيده بدعواته ؟

والآن يتبارز مصريان ، يرفع الدى على اليسار ساق خصمه من الأرض ويعلن فىلفة الجند بأنه سيلقى أرضا أمام فرعون .

واخيرا يواجه مصرى ، ربما كان الذى قد ربح المبارزة السابقة ، زنجيا ويتبارزان ، ويشبجع الحكم المصرى مواطنه قائلا له « اعلم تماما انك امام فرعون ، له الحياة والصحة والقوة مولانا الطيب » ويرفع المصرى الزنجى من وسطه قائلا له وهو على وشك ان يلقى به على الأرض : « آه ها أنت ذا بين يدى أيها الرنجى القدر ، سوف أرميك ممزق الاضلاع الرنجى القدر ، سوف أرميك ممزق الاضلاع المام فرعون » . ثم يسقط الزنجى ويتهلل الفائز فرحا رافعا ذراعيه ، مؤكدا انتصاره كما يفعل المتبارزون حاليا .

انظر احد هذه المناظر من معبد رمسيس الثالث بمعبد مدينة هابو ( شكل ٢٥) .



( شکل ۲۵ )

#### خامس عشر: المصارعة

كانت المصارعة (٢٤) من ابرز الوانالرياضة عند المصريين القدماء . ووجدت مصورة مند الدولة القديمة . وكان يقوم بها صبية . اما في الدولة الوسطى ، فزاولها شبان محترفون أو يحتمل انهم مارسوها ممارسة كاملة . وفي الدولة الحديثة ، قام بها فتيان من الجنود .

وأقدم منظر حتى آخر المكتشفات الحديثة عن المصارعة هو الذى وجد مستجلا على جدران قبر بتاح حتب بصقارة ، من وزراء القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد .وظهر الصبية في ستة اوضاع للمصارعة .

فى المنظر الاول قبض كل من المتصارعين جسم زميله بالذراعين ، ويحاول كل منهما أن يرفع زميله من الارض ، ولم يعطنا الرسام للأسف الحلقة الاخيرة لنهاية المباراة ، ففي ثلاثة أوضاع (هم من الشمال الى اليمين الوضع ١ ، ٤ ، ٦ ) أن المتبارزين ولو أنهما في أوضاع مختلفة الا أنهما في بداية الحلقة . في أوضاع مختلفة الا أنهما في بداية الحلقة . المتبارزين استطاع رفع زميله ، وقد أوضح الرسام بدقة وضع كل متصارع ، وظهرر النسم بدقة وضع كل متصارع ، وظهر أن الشعر الذي يتميز به اطفال المصريين ، (شكل الشعر الذي يتميز به اطفال المصريين ، (شكل

وأمدتنا الدولة الوسطى بمناظر المصارعة: منها ما نقش على قبر واخ حتب Oukh hotep ابن سنبى Senbi بناحية مير مركزالقوصية محافظة اسيوط . كذلك ، ثلاث مجموعات تمثل المصارعة في قبر سنبى بن واخ حتب .

كما بقي منظر للمصارعة على احدى مقابر دير البرشا مركز ملوى محافظة المنيا . وواضح مما بقى من الرسوم احتمال وجود (حكم) كان يقوم بمراقبة المصارعة (شكل؟)

فى قبر واخ حتب بن سبنى المؤرخ من الدولة الوسطى بمير (٢٥) مشلت أربع مجموعات ، واحدها فقط هو المحفوظ حفظا جيداً ، وتبدأ أولى حلقات المصارعة مسن اليمين : لم يبق منها الا سيقان المتصارعين، ولكن طبقا لهذا الوضع ، لا نرى الا أن كلا من المتصارعين قبض بدراعيه على جسم خصمه وفى المجموعة الثانية، استطاع احد المتصارعين رفع زميله ، وفي المجموعة الثالثة ، ظهر احد المتصارعين مقلوبا وراسه الى أسفل ، واتكأ غريمه بقوة على ذقنه ، واخيرا ، المجمــوعة الرابعة ، فقد استطاع الفنان أن يصورها بوضوح . فوضع أحد المتصارعين ركبته اليمنى على الارض ، وتقدمت ساقه اليسرى، وقبض على رقبة غريمه بذراعه الايمن ، محاولا قلبه بيده اليسرى ، وذلك بالضفط على ركبته اليمنى . وظهرت ساقا هـذا المتصارع الاخير الى أعلى ، وفي وضع سيىء، محاولا الافلات . وحتى يحمى نفسه من المسكة التي تلقاها من زميله ، تمسك في حالة ·ن اليأس بالفخذ الايسر لفريمه الذي هـو قاب قوسين أو أدنى من التفلب عليه .

أما المجموعات الثلاث المحفوظة في قبــر سنبى بن واخ بتاح فهى طريفة ، لانها توضح لنا تتابع الحلقات ، فغى المجموعة اليسرى ، نلاحظ أحد المتصارعين وقد انحنى بخفة ليمسك زميله من فخديه ، وحتى لا يقع هذا الاخير ، فقد مرد ذراعه الايمن حول رقبـة

<sup>(</sup> ٢٤ ) ذكر فانديه في كتابه الذي سبق أن ذكـرته في اللاحظة رقم ه من هذا البحث أن آخر من قام ببحث موضوع المسارعة في مصر القديمة هو :

Wilsdorf, Ringkampf im alten Aegypten (1939)

Blackman, The Rock tombs of Meir, 6 vol. 1914 — 1953 (Vol. II pl. II) ( و الم عن المعالى المع

الماثر الرياضية في مصر القديمة



( شکل ۲۲ )

خصمه ، وثبت يديه بقوة تحت ابطه الأيسر. وفي المرحلة الثانية ، سقط احد المتصارعين، متكنًا على كوعه الأيسر . وحاول بذراعه الايمن التخلص من خصمه الذي يعمل على الثبات فی وضعه وذلك برفع ساق زمیله الملقی علی الارض بيده اليمني ، وكذلك بالامساك بفخذ غريمه بساقه اليسرى . ومن ناحية اخرى ، يحاول هذا الخصم ، اتمام اسقاط زميله على الارض بواسطة وضع كوعه تحت ذقن غريمه. اما المجموعة الثالثة ، فهي توضح انالمتصارع الذي سقط نجح في النهوض ، ولكن وضعه لا يزال صعبا ، فقد انثنت ساقه اليسرى ، واتكأ على الارض بيده اليسرى ، وحـاول بكوعه الأيمن ابعاد غريمه . ولكن هذا الاخير، يحاول بكل قواه الضغط عليهوذلك بلفساقه اليسرى حول الساق اليمنى لخصمه الممتدة الى الخلف والذي أوشك على السقوط .

هل كان للمصارعة قواعد: في الامكان ان نتصور ان المنظر الذي سبق ان اشرنا اليه (شكل ٦) عن احتمال وجود حكم يفصل بين المتصارعين ، وقد صاحب هذا المنظر نص صعب ترجمته ( ليس من شك أن أسلوب الرياضيين في مخاطبة بعضهم أثناء المباراة صعب فهمه ، كذلك أسلوب الحكم أيضــا يصعب علينا فهمه ، وربما كانت توجد مصطلحات غير معروفة لدينا حتى الآن ٠) ومن الجائل أيضا اعتبار هذا الشخص المتوسط في هذا المنظر مدربا . وعلى أية حال ، فسواء كان هذا حكما أو مدربا ، فلدينا الحقيقــة التي تشير الى وجود نظم وقواعد للمصارعة. اذ نلاحظ ان الحكم انحنى ليرى المتصارءين في الناحية اليمني من المنظر ويلاحظهما ليتاكد من سلامة المسكة . وظهر أن أحد المتصارعين انحنى بخفة ، وقبض على الساق اليسرى لخصمه ليتمكن من اسقاطه على الارض ، بينما ، يتكيء هذا الاخير بكل قواه على ظهر زميله ليتجنب الوقوع على الارض ، ويعهل

غلى الامساك به حتى لا يفلت من تحته . اما في الناحية اليسرى من المنظر فنلاحظ أن الخصم الايمن يحاول العمل على اسقاط غريمه وذلك برفع ساقه اليسرى ، بينما يعسمل المتصارع الذى في الناحية اليسرى على حماية نفسه وذلك بالامساك برأس خصمه .

اما مناظر المصارعة المشهورة في مقابر بني حسن ، فأقدمها مؤرخ بأوائل الدولة الوسطى وأكثر مجموعات هذه المناظر تطورا ذلكالمكون من ۲۱۹ مجموعة ، وآخر مكون من ۱۲۲ مجموعة ، وثالث مكون من ٥٩ مجموعة . وظهر المتصارعان ، احدهما ملون بلون قاتم، والآخر ملون بلون فاتح ، حتى يمكن التفرقة بينهما . ونظمت الحلقات في صفوف عرضية، ولكن لا يمكننا تقسيم هذه المناظر الى حلقات كما فعلنا من قبل . ولكن في الامكان القـول بأن المصارعة المصرية كانت لها اصول وقواعد كما سبق أن أوضحنا ذلك . والمتخصصون في هذا الميدان يعرفو فانواع المسكات المختلفة. وأحيانا ، كانت قواعد المصارعة المصرية اشد اتساعا من المصارعة الحديثة . فقد عرف المصريون ما تسميه اليوم ( الشماكلة Croc-en-jamb ) وكان مسموح بها في أيام الفراعنة ، وحاليا هي محرمة في المصارعة الحديثة . ومن رسوم بني حسين هذه ، نستطيع أن نرى فى بعضها ما نسميه بالمصارعة اليابانية jiu jitsu وبعض هذه الرسوم غريبة ، حتى انه لا يمكن أن نضعها في عداد المصارعة . حتى ان احد المهتمين بتلك الدراسات ، أمثال ولسدورف الذي سبقان أشرنا اليه ، ذكر أنه لا يمكن اعتبار هـــده اارسوم تمثيلا منظما خصص من أجل بحث في الصارعة ، وادعى ولسدورف انها تصرف من تصرفات فنانى الرسوم . وبالرغم من المجموعات ، الا أن ولسدورف يؤكد فى النهاية المائر الرياضية في مصر القديمة

انه كانت توجد مدارس في مصر القديمة لتعليم الشباب المصارعة . (٢٦)

لكننا لم نلاحظ وجود مدرب في مناظر بنى حسن الخاصة بالمصارعة غير أن هذه الرسوم الحقت برسوم خاصة ببعض المعارك الحربية، وهذا يدل على أن شباب القوات المسلحة المصرية ، كان عليهم قبل النزول الى المعارف الحربية التدرب على المصارعة ، وأن هدا التقليد \_ على الأقل \_ عرف منذ الدولة الوسطى . وهذا لا يمنع أن تكون المصارعة ، الى جانب ضرورتها لرجال القوات المسلحة ، مارسها الناس على أنها لعبة أو رياضة . والمناظر الاولى التي سبق أن وصفناها في هذا العرض تؤيد هذا الراى .

#### سادس عشر: الملاكمة

مارس المصريون رياضة الملاكمة ، ولدينا ثلاثة مناظر للملاكمة من قبر خيرواف من كبار موظفى الدولة فى الاسرة الثامنة عشرة من مقبرة خيرواف بالقرنة غرب الاقصر من الاسرة الثامنة عشرة ( اجدها فى شكل ٢٧ ) والملاحظ فى هذه المناظر انها متباينة الاوضاع ، كما أن كلا من المتبارزين لم يضعا فى أيديهما قفازات، وكانت أيديهما مضمومة الاصابع .

# سابع عشر : الهوكي

على أحد جدران قبر الشريف اخيتوى ببنى حسن والمؤرخ من الاسرة الحادية عشرة منظر يعتبر أصل رياضة الهوكى . وقد استعيض عن الكرة التى تستخدم حاليا في هذه الرياضة بطوق أو حلقة . وتدل وقفة اللاعبين والعصا المعقوفة أن هذا الاثر هو أصل الهوكى (شكل ٢٨) من مقبرة اخيتوى ببنى حسن من الاسرة الحادية عشرة .

#### ثامن عشر: اليوجا

حفل الكثير من رسوم المصريين على مناظر تشبه ما يعرف اليوم باسم اليوجا . ومن هذه الرسوم لوحتان : احداهما من قبر بتاح حتب من الاسرة الخامسة وظهر اثنان وقد جلسا على ركبتيهما وانثنت السيقان وامسك كل منهما قدميه بيديه انظر (شكل ٢٩ اخيتوى ببنى حسن السابق ذكره ثلاثة مناظر أخيتوى ببنى حسن السابق ذكره ثلاثة مناظر الاعلى بقوة ، وتمرين آخر يصور فيها شاب وقف على قمة راسه ، محتفظا بتوازنه من غير أن يعتمد على يديه ، اما التمرين الثالث غير أن يعتمد على يديه ، اما التمرين الثالث على الارض متظاهرين ، وحاول كل منهما الوقوف دون أن يستعينا بايديهما .

### تاسع عشر : عروض جماعية او أكروبات

من مناظر العروض الجماعية أو الاكروباتية الكثيرة عند آل فرعون هذا المنظر الطريف والمصور على أحد قبور بنى حسن من الدولة الوسطى ( شكل ٣٠) وقد رسم أمام عملية نقل تمثال الشريف أمنى ( تصغير أمنمحات ) التى ألى أقصى اليسار غالبا جاءت فى نهاية الحفل لتقدم جائزة كانت عبارة عن قلادة الحفل لتقدم جائزة كانت عبارة عن قلادة واحدة منهن أزارا قصيرا ملتصقا تماما على الجسم ، يشبه ما ترتديه لاعبات الاكروبات حاليا .

وقفت اولى اللاعبات ، من اليسار ، وقد تباعدت قدماها ورفعت ذراعيها ، مثل ما يفعل أغلب الراقصات ، اما الفتاة الثانية فقد انتنت الى الخسلف ، ورفعت ذراعا وخفضت الذراع الآخر تستعد لعمل حركة دائرية ، اما الفتاة الثالثة والرابعة ، فقد

عالم الفكر - المجلد العاشر - العدد الرابع

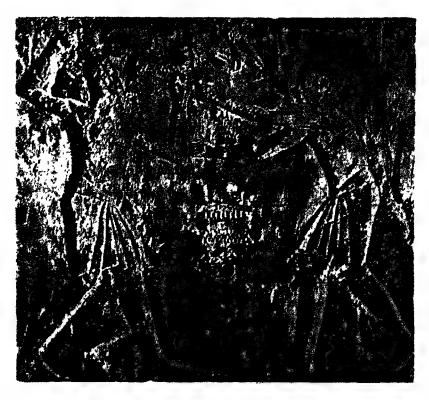

( شکل ۲۷ )

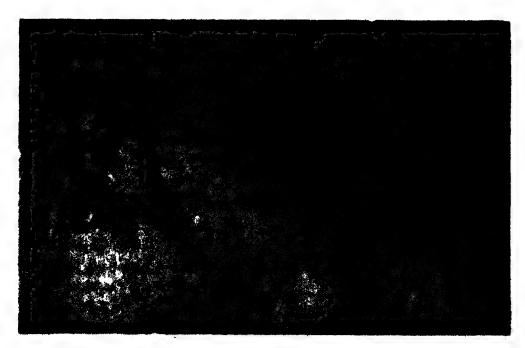

( شکل ۲۸ )

الماثر الرياضية في مصر القديمة



( شکل ۲۹ )



(شکل ۲۹ پ)



( شکل ۳۰ )

انحنت احداهما فهزاویة شبه قائمة هوارتکزت بیدیها علی رکبة واحدة ه ووقفت زمیلتها منتصبة علی ظهرها بواسطة ذراعیها الی الجانبین . اما الفتاة الخامسة فانها غالبا تحاول القفز معتمدة علی ساق واحدة ه ودفعت بالساق الثانیة الی الخلف ، باسطة یدها الیمنی بقوة الی الامام ، بینما الیسری الی الخلف قابضة علی القدم الیسری . من هدا المنظر ، بتضح ان الفتیات الخمس کن هدا المنظر ، بتضح ان الفتیات الخمس کن بحرکة طریفة ، وفی أقصی الیسار فتاة ربما تقدم مکافأة ، غالبا عقد .

#### خساتمة

نحن في حياتنا المعاصرة ، نقدر للتسربية البدنية عادة ما تكفله لمن يمارسها لياقة البدن وصلابة العود ، وما تحققه من متعة والفة بين اللاعبين حتى ليضرب المثل بها في التعاون كما نقدر لها ما توحى الى لاعبيها من الثقة بلك ، ان تراثنا المصرى القديم قدم لنسافية هذه المفاهيم حينما كان التاريخ طفلا . قدموا كما شاهدنا ألوانا من الالعاب الرياضية عملت على تقويم أبدانهم . وتوفرت لهذه الصنوف من الالعاب الرياضية قسواعد وأصول ، قام بها كل فرد على حدة ، كما قامت الجماعة على تنسيق الجهود .

لهذه الرياضة أهداف تربوية ، فقد دفعوا بالصبية منذ نعومة اظفارهم الى ممارسة هذه التمارين . وكان من بين الاهداف ، رشاقة البدن ، وتقوية العضلات ، والتعسود عسلى الجراة .

هل كانت الرياضة سهلة يسيرة على كل الناس • ربما يتصور البعض أنها لم تكن ميسرة الا للاغنياء من الناس أو لبعض رجال الجيش ، او لمن تسمح لهم أوقات الفراغ بمزاولتها . ولكن طالما أننا لم نعثر الا على مقابر الملوك والاثرياء ، فليس هناك ما يمنع أن الشعب كان مولعا بالرياضة . حتى لو افترضنا أن هذا الميل كان وقفا على الاثرياء فقط ، فهذا لا يؤثر في وصف المجتمع المصرى بالميل الى الرياضة . لقد استعان الناس بها ، وقدموا عروضا مختلفة في مناسبات دينية ، وحين تأدية بمض الطقوس الجنازية وصاحب بعض التمادين الرياضية تنغيهات لفظية وأخرى موسيقية . كما أن ذيوع مناظر الالعاب الرياضية على صفحات جدران مقابر المصريين في مختلف المواقع ، من طيبة في الجنوب الي مقابر في بعض مدن محافظة أسيوط ، الى بعض مواقع في محافظة المنيا ، خصوصامقابر بني حسن ، الى مقابر صقارة بالجيزةوغيرها، لمن الأدلة القوية على انتشارها .

كلمة اخيرة أحب أن اسجلها في ختسام هذه العجالة . هل عرف تاريخ العالم القديم في ذلك الزمان ، وفي غير أرض وادى النيسل تفهما لهذه الروح الرياضية كما فهمهاالمصريون القدماء ؟ وهل قدمت لنا الحضارات القديمة التي عاصرت الحضارة المصرية في الرافدين أو في أي بقعة أخرى من بقاع الدنيا مثل هذا التنوع والازدهار في المآثر الرياضية ؟ اعتقد أن مصر وحدها كانت الرائدة ، ومنها انتقلت الفنون جميعها الى أقطار الدنيا .

# مع سِيرة العاوم تحول التي تقبل

# عبدالعزيزامين

مر الفكر الانسانى بثورتين منل القسرن السادس عشر: ثورة علمية وثورة صناعية ، واستحدث الفكر ثلاثة اتجاهات في ثورت العلمية ، هي الترتيب والاسباب والصدفة . وهذه الاتجاهات ليست من خصائص العلوم فحسب ، بل هي أيضا من الاتجاهات الفكرية في كل نواحي حياتنا .

ولكي نتطلع الى مستقبل الانسانية ينبغى أن نلتفت الى الوراء ولو قليلا لنعرف الاتجاه الفكرى السائد في العصور القريبة ، ولنسير معها من الماضى الى الحاضر ونعرف ما حملته الاحداث من التراث ، ولنحاول أن نرسسم الخطوط الرئيسية لمسيرة العلوم وامتدادها الى المستقبل ، تمهيدا لوضع الخطط اللازمسة

للوفاء بحاجات الانسان الفكرية والعلميـــة والتكنولوجية .

ولعله من الاصوب أن نتعسر ف أولا على الظروف التي نعيش فيها الآن على كوكبنا ، وأن نحللها ونتعرف على مفردات عواملها والعلاقات بينها ، حتى نتمكن من كشف ما سوف تتطلبه الاجيال القادمة من معرفتنا لأحوال البيئة والموارد الطبيعية . أن هسله الدراسات ولا شك سوف تلقى أضواء كاشفة على تفاعل الانسان مع البيئة وما يقوم به في بيئاته المختلفة من خير أو شر ، وما يتعرض بيئاته المختلفة من خير أو شر ، وما يتعرض على تقوية عوامل الخير وابتكار وسائل مستحدثة على تقوية وامل الخير وابتكار وسائل مستحدثة لاسعاد البشر ومقاومة الاخطار والاضرار .

عالم الفكر \_ المجلد العاشر \_ العدد الرابع

ويقتضى الامر أولا التأمل في الحياة وفي الأرض وفي الشمس فما نحن الا تابعون لهذا النجم الكبير مورد الدف والنور والحياة ، والتأمل أيضا في الناس وفي البيئة والمواد والطاقة وفي تفاعل الانسان وانشطته في بيئته. فاذا عرفنا أنفسنا وبيئتنا وانشطتنا ، فاننا نكون قادرين على رسم الخطط العامة وما يلزمها من خطط فرعية أو اقليمية لارساء قواعد الرخاء والسلام والمحبة في جميع ربوع العالم .

## التطور اللبيعي والتوازن الدينامي:

ان البيئة الطبيعية التي يعيش فيها الانسان هي أساس حياته ومصدر موارده وينبوع انتاجه ومجال نشاطه . ولا شك اننا نفكر في مستقبلنا ومستقبل الاجيال القادمة على المدى القريب والمدى البعيد ، في ضوء الاحمال الثقال التي يضيفها الانسان دائما الى البيئة ، وكذلك في ضوء التغييرات السريعة التي تحدث بكل شيء حولنا ، ونتساءل عما سوف يحدث . والحق ان الاجابة على السؤال ليست بالامر الهين ، لأن أغلب العمليات التي تجرى في الطبيعة وفي المجتمعات أيضا لا تزال غامضة على الرغم من كـل مـا بلغته مختلف العلوم من تقدم . ان التكهن بالمستقبل في العلوم الاجتماعية لا يزال يحبو ، فمن العسير ان نتنبأ مثلا بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية التي سوف تحدث في الدول النامية مثلا في غضون السنوات الباقية من القرن العشرين .

ونحن لا نزال نضع اقدامنا على عتبة المعرفة بالدورة الدينامية للعمليات الطبيعية ، اى الدورة الطبيعية للمادة والطاقة . ولا تزال معارفنا ضحلة في التحكم بالدورة الطبيعية . ومع الاسف لا تسير دراسات التفاعلات الطبيعية في هذه الدورة بمختلف المناطق للتكهن بتأثير تفاعل الانسان مع البيئة ، بنفس سرعة سير التفاعلات التي تحدث تلقائيا في البيئة بعوامل غير بشرية وبخاصة في المجتمعات المتخلفة .

واننا نرى فى ضوء هذه الحقيقة عظم ما بلغه الانتاج العالمى بالنسبة لضآلة ما وصل اليه العلم. من معرفة الطبيعة ومن قدرتنا على التحكم فيها ، ان من الواجب ان نراعى الحدر الشديد والحيطة فى استفلال الثروات الطبيعية حتى لا يضطرب التوازن الدينامى النسبى بين مختلف العمليات التي تجرى على الكرة الارضية .

ان عوامل ثلاثة تحدد تطور البيئة في الوقت الحاضر تحديدا واسع المدى هي كمية الاشعاع الشمسى الذي تمتصه الارض ، والعمليات الخاصة بتركيب القشرة الارضية ، والتوسع في الانتاج الاجتماعي ، ويتوقف الانتاج وقدرته على النمو السكاني والاحتياجات المادية للناس وما يتعايش معهم من كائنات حية .

ان قوى الانتاج تعمل على تفيير طبيعة البيئة بسرعة أعظم مما تتغير لو تركت للتطور الطبيعي الحر ، لان العامل التكنولوجي يزداد أهمية باستمرار . ويمكن أن نقول أن المحافظة على التوازن الدينامي في الطبيعة بالكرة الارضية كلها الذى نتج من استمرار التطور عبر ملايين السنين ، يتوقف الى حد كبير على طريقة تنظيم الانسان لانتاجه ، فمن واجب الاجيال الحاضرة ان تنظر الى عالمنا نظرة علمية عميقة لنعرف مكاننا بالضبط في الكون ، ولنتصور المشاكل التي قد تصادفنا في مسيرتنا نحو المستقبل ، ولنعمل على منع حدوثها ، أو لايجاد الحلول مما قد يقع منها . ولا شك أن منجرات العلوم الطبيعية والاجتماعية في الوقت الحاضر وما سوف يستجد منها مستقبلا سوف تكفل حل المشاكل ، واسعاد أبناء الاجيال المقبلة .

وتقتضى دراساتنا لكشف صورة المستقبل ان نعرف علاقتنا بالشمس ، ونفهم مشاكل الطاقة في العالم والاستفادة من طاقة الشمس والطاقة النووية والجوفية الارضية ، ومتابعة مسيرة العلوم في استخلاص المسادن وتوليك الكهرباء ، وتطور صناعات التخليق الكيميائي ،

و تطور الآلات ووسائل النقل ، والاتصال و تطور الانشاءات ، والمبانى السكنية فى المستقبل ، ومناقشة مشكلة زيادة عدد السكان ، ومشاكل الطعام ، ومكافحة تلوث البيئة ، وكثير من المشاكل التي قد تتعرض لها الانسانية .

• • •

#### الشمس والحياة

لا يستطيع أى انسان عاقل انكار الحقيقة أن الشمس أصل الحياة على الارض فهي الكوكب الذي يمدنا بالاشعاع منذ الازل ، وهى التي عملت على تكوين الماء على هذا الكوكب مسن الهيدروجين والاكسجين . وهى التي جمعته وكونت منه الحيطات والبحار ، واشعاعها يكسب الارض الدفء والخصوبة . وهو الذي ينبت النبات في الارض وينميه ويجعله يتكاثر ويتنوع .

واذا اردنا ان نصف اشعاع الشمس وصفا علميا ، فاننا نستطيع القول انه شسعاع كهرمغناطيسي يقسمه علماء الفيزياء الى ثلاثة انواع حبسب اطوال موجاته : اشعة فوق بنفسجية قصيرة الموجات ، وهي تمثل ٣ في المائة من الاشعاع الشمسي ، واشعة مرئية بنسبة ٢٦ في المائة واشعة تحت حمراء بنسبة الباقي (٥٥٪) . ويعسزى الى الاشعاعات الشمسية هذه كل مظاهر الحياة فالخشب والمغرول والفاز الطبيعي طاقة شمسية في اجسام النباتات والحيوانات البحرية التي عاشت يوما ما على هذا الكوكب ثم دفنت بفعل الموامل الطبيعية والجيولوجية ، ثم تحللت وتحولت الى ما نسميه الآن بالوقود المعدنى .

وتعمل الشمس على حفظ درجة حسرارة سطح الارض فى حدود تناسب حياة الكائنات، وتمدها بالطاقة اللازمة لحياتها . ويتجسسه العلماء فى الوقت الحاضر الى دراسة ما يلزمنا من الطاقة لمشروعاتنا الحاضرة والمستقبلة .

وتسير بحوثهم فى ثلاثة اتجاهات : الوقـــود المعدنى والكهرباء ، والطاقة الشـمسية ، والطاقة النووية .

ان اشعاع الشمس في الكون يجعلها تفقد خمسة ملايين طن من جسمها في الثانية . فالجزء الذي بمصلنا من اشعاعها يكاد أن يكون مهملا بالنسبة لجموع اشعاعها ، لأن ما يصلنا لا يتجاوز في المتوسط جزءا واحدا من عشسرة آلاف مليون من اشعاعها الكلى . ونعرف من نظرتنا السريعة الى هذه النسبة الضئيلة ، قدرة الشمس الهائلة وعظم هذا الورد الطبيعي للطاقة . فان ما يصلنا من الاشعاع الشمسي يعادل تقريبا عشرةأمثال احتياطي القدرة المعروفة لنا بكل الطاقة الحفرية(الفحم والبترول والغاز الطبيعي ) وما تحتويسه من طاقسة اليورانيوم والثوريوم ( الوقود الذرى ) ، فطاقة الشمس وافرة ونظيفة،ولا تكلفنا سوىأصولرأسمالية فقط ثمنا لمعدات التقاطها وتجميعها وتراكمها واستخدامها . وليست الشمس بالمورد الجدرّ للطاقة ، بل هي ينبوع الحياة وأصل كل التغييرات الطبيعية •

وعلى الرغم من أهمية الطاقة الشمسية فانها لم تلق الاهتمام الكافى الافى السنوات الاخيرة . وقد اهتم الناس فى العصور الحديثة بالموارد المادية ، واخيرا بمشكلة الطاقة ، وبخاصة الوقود المعدنى ثم الوقود الموى ، وأخيرا اتجهوا أيضا فى اهتماماتهم الى طاقة الشمس ، ولعل ارجاء اهتمام الناس بدراسة الطاقة الشمسية الى السنوات العشرين الأخيرة يرجع الى وفرتها والتأكد من استمرار ورودها الينا .

- - -

# الحاجة الى الناقة في العالم •

اعتمد الانسان البدائى على الأخشاب والنباتات الجافة ومخلفات الحقل لتوليد ما كان يلزمه من حرارة ، ثم عرف الفحم الحجرى

واستخدمه في الصناعات القديمة ، وكشف البترول والفاز الطبيعي وعرف أهميتهما في الصناعة . وكانت هذه الكشوف عظيمة الأثر فى قيام الثورة الصناعية والقضاء على نظم اجتماعية وسياسية سادت القارة الأوربية، خاصة عدة قرون ، وطورت المجتمع تطويرا اقتصاديا عظيما باكتشاف الآلات البخارية ومحركات الاحتراق الداخلي ، وبانشـــاء محطات توليد الكهرباء . وتقدر حاجة الفرد الآن من الوقد التقليدي في العام بطنين ( بالنسبة الى وقود معيارى قيته الحرارية ٧ آلاف كيلو سعرا للكيلو جرام الواحد) . أما نصيب الفرد من استهلاك الوقود فيختلف باختلاف بلاد العالم ومدى ما بلفته مــن التقدم ، فبينما يبلغ متوسط نصيب الفرد في الولايات المتحدة ١٠ أطنان نجده في دولة نامية كبيرة مثل الهند لا يتجاوز ٢ر. من الطن فقط على الرغم من تقدمها نوعا ما في الصناعة ، لأن الفرد لا يستطيع بتاك الدول الناميسة الحصول على احتياجاته الكاملة من الوقود.

ويستخرج الوقود المعدنى بمعدل ٦ بلايين طن في العام ، وهي كمية تكفي لتوليد سبعة ملايين كيلو سعرا من الحرارة من كل طن من الوقود . ويمكن بعملية حسابية بسيطة أن نقول ان اجمالي ما يمكن توليده من الحرارة من هذا الوقود سنويا يبلغ ٢١ ×١ ١٥ كيلو سعرا ، يستهلك منها ٣٠ في المائة بالحطات الكهروحرارية بكفاءة لا تتجاوز ٣٠ في المائة ، الكهرمائية ما يتولد من الكهرباء في المحلات الكهرمائية ١٧ في المائة من اجمالي الانتاج العالمي للكهرباء .

ولا تزال المحطات الحرارية النووية قليلة الانتاج نسبيا . قد يتساءل المرء في غمرة تزايد الطلب على الطاقة وعلى الوقود المعدني، « الى متى سوف تكفينا الثروة البترولية والفحم والفاز الطبيعي الموجود في الارض ، لجابهة المعدلات العالمية العاليسة للتنميسة الصناعية والميكنة الزراعية . وما سوف

بصاحبهما من تزايد عدد سكان العالم ؟ أن الاحتياجات المتزايدة والبيانات الاحصائية المتاحة غير دقيقة وسريعة التغير ، لذلك من العسير الاجابة على مثل هذا السؤال اجابة صادقة ، أن الجيولوجيين يقدرون أجمالي موارد الوقود بمقدار ۱۲۱×۱۱ ۲۲ طنا ، فاذا اعتبر هذا القدار أساسا معياريا قياسيا بنسبة ١٠٠ في المائة لمقارنة الانواع المختلفة من الوقود ، يكون نصيب الفحم ٤٤ر٩٠ في المائة ، ونصيب البترول ٦ في المائة ، ونصيب النسب الثلاث ٤٨ر٣×١٠ ١٢ طنا فقط أي العدد الاخير اساسا بنسبة ١٠٠ في المسائة للمقارنة ، لكان نصيب الفحم منه ٢٦ر٨ في المائة والبترول ١٠ر٨٠ في المائة والغاز الطبيعي ١١ره في المائة .

وتشير بعض الدراسات الاحصائية الى نضوب موارد الوقود خلال ثمانين سنة . فاذا افترض أن كفاءة البحث عن البترول سوف تزداد الى ٨ أمثالها الآن فان الموارد قد يمتد أجلها الى سنة . ٢١١. أن التطور التكنولوجي والتقدم في الانتاج الصناعي خلال السنوات العشر الاخيرة يؤدى الى زيادة نصيب البترول والغاز الطبيعي من الاستهلاك العالمي للوقود الى ٧٠ في المائة ، ويجعل نصيب الفحم يهبط الى ٣٠ في المائة . ومع ذلك ، لا تزال الوارد العالمية للبترول والغاز الطبيعى أقل من خمس موارد الفحم . فاذا استمر الاستهلاك على معدله الحالي ، فان شباب الجيل الحاضر سوف يشهدون استنفاذ الموارد البترولية . وسوف يكون هذا صلمة قلوية لتسيير المركبات والسكك الحديدية والطائرات وادارة عجلات الانتساج الصناعي . ويرى البعض أن الأمسر قد يقتضى الانتكاس الى استخدام الفحم في توليد الكهرباء وتسيير عجلات المصانع . ومسع ذلك هناك من الكيميائيين المتفائلين من يشك في استمرار زيادة معدلات استخراج البترول واستخراجه من دول نامية الى أن يبلغ ذروة تربو على انتاج كل الدول المتقدمة ، وهناك ايضا متشائمون يقولون أن العالم على حافة هاوية نقص الطاقة ، وأن الناس لا يعيرون وزنا لانتاج مواد غالية سوف يحتاجها ابناء الاجيال القادمة من كيماويات ومخصات ومواد عضوية وعقاقير طبية ومنظفات ولدائن والياف صناعية واطعمة تخليقية . وكل هذه المواد تخلق باستخدام مواد بترولية الاصل.

أن على المشتفلين بالعلوم والهندسية والزراعة والاقتصاد والاجتماع تضافـــــر الجهود وحشدها لكشف الوسائل الفعالة لمجابهة متطلبات الابناء والاحفاد ، والعمل على حل أزمة الطاقة ، ومواردها لا تـزال تكفى عددا غير قليل من السينين . ويجب الاعتراف بأن جهودا نشطة بدأت تبحث المشكلة وتكشف وسائل جديدة لانتاج الطاقة. والمعروف أن حرق الوقود التقليدي يصاحبه انبعاث دخان ضار وغازات ، تؤثر تأثيرا على الصحة العامة مشلل ثاني اكسيد الكبريت والسناج والرماد . وقد زادت فعلا نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجهو عن معدلها المعروف زيادة طفيفة ، وهذه الزيادة ولا شك تؤثر في المناخ العالمي ، أن ثاني اكسيد الكربون يمتص الاشعاعات تحت الحمسراء التي تنعكس من الارض فترتفع درجة حرارة الارض ، وتزداد الرطوبة ، فهذا الفاز بمثابة كاظم للاشعاعات تحت الحمراء ، فيتحول الجو الحار الرطب الى حالة خانقة لا تطاق. وتشير أصابع الاتهام الى محطات توليد الكهرباء والآلات ذوات الاحتراق الداخلي في جميع أنحاء العالم، بأنها تلوث البيئة بأدخنتها وقد أدى هذا الى الاهتمام باستخدام الطرق النووية لتوليد الطاقة ولكن ندرة اليورانيوم والثوريوم في العالم تحول دون سرعة انتشمار توليد الطاقة النووية على المستوى المطلوب.

واليورانيوم والثوريوم واسعا الانتشسسار بمقادير ضئيلة في العالم ، وأصبحت طرق اسخلاصهما حتى من الخامات الفقسسيرة معروفة ، فاليورانيوم موجود بنسب صغيرة جدا في مياه البحر وفي المواد الرسوبية ، لكن هذه الطرق صعبة ومكلفة ، وبالاضافة السي ذلك يوجد اليورانيوم في الطبيعة كمخلوط من نظيرين : اليورانيوم — ٢٣٨ وهو غير مشع ، وهو الفالببنسبة ٣٠٩ وفي المائة، واليورانيوم — ٣٥٠ ذو النشاط الاشعاعي ونسبته ٧٠. في المائة ،

وقد أجريت البحوث التى أدت الى صنع مراجل نووية يحترق فيها اليورانيوم – ٢٣٥ احتراقا نوويا – أى يتفكك – ويتحول الى عنصر جديد من صنع الانسان هو البلوتونيوم بنسبة من ٣٠. الى ٥٠. فى المائة من اليورانيوم – ٢٣٨ كله ، وقد تبلغ نسبة البلوتونيوم واحدا فى المائة .

وبعدما ثبت من البحوثالنظرية والتطبيقية امكان الاستفادة من اليورانيوم - ٢٣٨ بتحويله الى البلوتونيوم ، وانه يزيد توليد الطاقة النووية الحرارية في العالم مائة ضعف، تطورت تكنولوجيا معجلات سرعة الجسيمات التي تستخدم كقدائف لتحطيم الذرة . وتمكنت الولايات المتحدة في الخمسينات من تعجيل النيوترونات حتى بلفت سرعتها من نصف بليون الى بليون الكترون فولت ﴿ . ونوقشت فكرة اختراق النيوترون نطاق الالكترونات في اللرة التي توضع في هدف معين حتى يمكن أن يقتحم نواة اليورانيوم - ٢٣٨ ويطرد منها نيوترونات يتسراوح عددها بين الشلاثين الشاردة تفاعلا نوويا مع ذرات اخرى من اليورانيوم - ٢٣٨ فتتحول الى بلوتونيوم .

<sup>\*</sup> الالكترون فولت وحدة طاقة تساوى الطاقة التي يكتسبهاجسيم يحمل شحنة مقدارها الوحدة عندما يتحرك في الفراغ خلال جهد مقداره كفولتا واحدا . والالكترون فولت ٢٠١١ الله ١٠٠٠ الرج .

عالم الفكر ـ المجلد العاشر ـ العدد الرابع

ودارت مناقشات علمية على مستوى عالى مجال استحداث التفاعلات النووية من اليورانيوم - ٢٣٨ واستخدمت اجهزة الاكثار النووى بدول عديدة كبرى في النادى النووى كالولايات المتحدةو فرنسا والاتحاد السوفيتى. وتعتبر هذه الاجهزة اماكن للتربية والاكشار وسير بخطى مشجعة في طريق التحسين وتمتاز هذه الطرق بخلوها من المخلفات وتمتاز هذه اللوثة للجو ، ولا ينبعث منها المشعة الضارة الملوثة للجو ، ولا ينبعث منها سوى النزر اليسير من الكربتون ، ويمكن التخلص منيه في مفاعلات توليد الكهرباء بالمفاعلات النووية الحرارية .

ان العيب الرئيسي في استخدام المفاعلات النووية يكمن في مشاكل التخلص من التلوث بالمخلفات ذوات النشاط الاشعاعي . وتستلزم طرق الوقاية والتخلص من هذه الموارد الضارة تطويرا كبيرا في تكنولوجيا الطاقة النووية . فالمخلفات يجب ان تدفن في قبور نووية فلخلفات يجب ان تدفن في قبور نووية شديدة الاحكام لا تتسرب منها مواد شعاعة نووية الى البيئة حتى بعد مئات السنين .

ان النجاح في توليد الكهرباء من الطاقة النووية يسير في سبيل يدعو الى التفاؤل والى التطلع الى خير كشير ، ولكن تزايد اعداد المفاعلات النووية سيوف يعرض العالم الى مشكلة التلوث بالاشعاعات النووية ومشاكل السيطرة والتحكم فيها ، ويجب ايجاد الحلول لكل هذه المشاكل حتى يسهل استخدام التفاعلات النووية فيمختلف الإغراض السلمية . ان الطاقة الحرارية النووية سوف تسهم بقسط وافر في حل ازمة الوقود اذا ما أحسنا التحكم فيها ، ووجهنا استغلالها الى افضل الإغراض ، كتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر وتعمير الصحارى .

#### المساء وتفاعلات الالتحام .

ان عمل المفاعل النووى الحرارى يحتاج الى رفع درجة الحرارة الى درجة شديدة الارتفاع

بسرعة خاطفة لكى تصل سرعة التفاعل مقدارا مناسبا وكافيا . وقد تؤدى هده الدرجة العالية جدا من الحرارة الى انصهار الفلاف الخارجي للمفاعل وتبخره ، اذا لم تتخذ تحوطات وقائية تسيطر على هذه الكميات الهائلة من الطاقة الحرارية الفجائية وتتحكم فيها . ولحل هذه المشكلة والعمل على انقاص الحرارة المفاجة استخدمت فكرة « الحبس المفناطيسي » كحل ، ودلت التجارب على صلاحيتها للسيطرة على التفاعلات النووية الحرارة المفاجئة استخدمت فكرة « الحبس في التفاعلات النووية هو ما يسمى بتفاعلات « الالتحام النووى » . وليس بمستغرب أن يكون تفاعل الالتحام أساسا لتوليد الطاقسة بعدما عرف العلم أن الشممس فرن نووى هائل تلتحم فيه ذرات الهيدروجين كل أربع ذرات معا ، ويتكون الهليوم مع انطلاق طاقة حرارية هائلة.

ويمكننا أن نعتبر الماء بالارض أساسا لفكرة تفاعلات الالتحام النووى . أن الماء العادى يتكون كما نعلم من الهيدروجين والاكسبجين ، ويحتوى على نسبة صغيرة من ماء آخر يدعى الماء الثقيل الأنه يتكون بدلا من الاكسىجين والهيدروجين من الاكسجينونظير للهيدروجين كتلة ذرته ضعف كتلة ذرة الهيدروجين العادى . ويسمى هذا النظير (( ديوتريوم )) أو الهيدروجين الثقيل • فنواة ذرة الهيدروجين العادى عبارة عن بروتون فقط ، أما نواة ذرة الديوتريوم ففيها بروتون ونيوترون . ولذلك رقم كتلته ٢ . والارتباط في نواة الديوتريوم بين البروتون والنيوترون ضعيف نسبيا ، فيمكن أن تتلاحم نواتان من الديوترينوم مكونة ذرة هليوم رقمها الذرى ٢ ، ورقم كتلتها ٣ وىنطرد نيوترون .

د پوترپوم + د پوترپوم + هليوم - ۲ + نيوترون آ د + آد - آه + نيوترون

كما يمكن أيضًا أن تتحد نواتان من الديوتريوم. ولكن لا يتكون الهليوم النظير ٣ ، بل يتكون

نظیر للهیدروجین له نشاط اشیعاعی یسمی تریتیوم ورمزه (ت) وینبعث بروتون:

ويمكن أيضا التلاحم بين الديوتريوم والتريتيوم وعندئد يتكون هليوم } مع انبعاث نيوترون:

والتفاعل الاخير أسهل من سابقه ، لكنه يستلزم تخليق التريتيوم أولا ، فالتريتيوم لا يوجد أصلا في الطبيعة ، بل يستحدثه تفاعل نووى يستلزم استعمال أحد نظائر الليثيوم كتلته ٦ يوجد في الليثيوم الطبيعي بنسبة ٧ في المائة ، فعندما يتلاقي نيوترون بنواة الليثيوم النظير (٦ لث) تنقص سرعة النيوترون في الغلاف الخارجي للمفاعل النووى الحرارى ، ويتكون التريتيوم وهليوم .

ثم تستخلص التريثيوم ويعاد استعماله بالعملية الأساسية ، وينتج في التفاعلين النوويين الحراريين كميات كبيرة من الطاقة الحراريية ، والجسرام من الديوترياوي (الهيدروجين النقيل ينتج من الحرارة مايساوي حسرارة احتراق عشرة اطنان من الفحم ، اما التفاعل الثاني فينتج ما يعادل حرارة ١٤ طنا من الفحم عند درجة حسرارة شسديدة الارتفاع تستطيع تحويل الغاز الى بلازما مكونة من الكترونات ونوايات موجبة الشحنة .

وقد استخدمت اشعة الليزر بتصويبها على هدف من الليثيوم المتحد بالديوتريوم اتحادا كيماويا لاستحداث الطاقة الحرارية اللازمة لبدء التفاعل في الفرن النووى الحراري وتبشر النتائج بالنجاح ، ولا تزال تفاعلات

الالتحام فى تطور وتحسين حركتيها وتسهيلها وبخاصة تفاعل التحام الديوتريوم ففط ، المنتظر أن يكون اساس الطافه النوويه الحرارية في المستقبل ، لا سيما وأن مورد الماء التعيل متوفر بغير حدود ، فالديوتريوم ( الهيدروجين النفيل) يوجد فعلا في الماء الطبيعي على هينه الماء الثقيل بنسبة واحد الى ٦٣٠٠ من وزن الماء الطبيعى . ويمكن بالحساب الاستنتاج ان تفاعل الالتحام النووى الحرارى سوف يعنى الاجيال المقبلة عن استخدام الوقود التفليدي بالمحطات النووية الحرارية . والامل كبير جدا ى صلاحية التفاعلات الالتحامية النووية بعد ،ن أصبح استخلاص الديوتريوم من الماء من الناحية التكنولوجية من العمليات الميسوره المعروفة في الصناعات الكيماوية الحديثة ، بواسطة التحليل الكهربائي المتبوع بانحاد الهيدروجيين الثقيل بالاكسيجين ، واعسادة التحليل الكهربائي للناتج .

وتمتاز تفاعلات الالتحام النووى بخلوها من التلوث الاشعاعي الخطر .

- - -

#### الطاقة النووية بداية طريق

لا يمكن أن تعتبر الانجازات العظيمة التى تمت فى الثلاثين سنة الاخيرة بشان تحرير الطاقة النووية ، نهاية المسيرة الطويلة التى سارها الرواد الأوائل منذ سنين حتى الآن ، مستخدما عقله الذي ، من عقال نوايات مستخدما عقله الذكي ، من عقال نوايات اللرات للعناصر الثقيلة كاليورانيوم والثوريوم لا تزال نسبة ضئيلة مما تحتويه هذه العناصر ، الحبيسة فى النواة ، وان يستفيد من كل الطاقة الحبيسة فى النواة ، وان يستفلها فى مشروعات كبرى على المستوى المالى . ويتطلع احد العلماء السوفييت فى هذا الشأن الى مشروعات تهم طبيعة بلاده الشديدة البرودة ، ويشير الى ضرورة اذابة ثلوج جمرينلاند والقطبين وتشييد سد على مضيق بهرنج ، وتحويل وتشييد سد على مضيق بهرنج ، وتحويل

مياه المحيط الهادى الدافئة الى المحيط المتجمد الشسمالي وتدفئة المناطيق المتجمدة الخالدة . ولم ينس أن يشير أيضا ألى تفجير سلاسل جبال ، وشق طرق ، وتكوين بحاد ، وتفيير مسارات التيارات البحرية والمحيطية ، وبناء الجرد ، وترويض البراكين ، وتغيير المناخ ، والسمفر ، والتحول في الفضماء بين الكواكب . وكل هذه الآمال في بداية الطريق ، ولكن المحقق أن الطاقة النورية سوف تستغل في بعض الميادين الفنية والانتاج الصناعي . ان انتاج الحديد الزهر مشلا يعتمد حاليا على مواقع الرواسب الغنية بالحديد ، ومواقــع مناجم الفحـم من مصــانع التعدين . ولذلك يمكن ان تقام محطات توليد الطاقـــة النووية بالقرب من تلك المواقع حيث تشسيد المصانع للتعدين ايضًا ، واستغلال الطاقة النووية في عمليات الانتاج ، كالافران العالية ، وتحويل الزهر الى صلب ، ثم تشكيله وتقطيعه ، فتقل تكاليف انتاج الصلب •

وتعقد الآمال ايضا انتاج المحركات النووية ذات القدرة اللانهائية بمصدر يشعفل حجما صغيرا جدا يقوم بانتاج الطاقة الى الابد ، ولا يحتاج الى وقود تقريبا ، ولا بد أن أى محرك نووى سستكون له مزايا كبيرة عن المحركات التقليدية ، وان تمتاز بالقدرة العالية والوزن الخفيف مع الاقتصاد فى التكاليف ، وستكون سهلة التجهيز والتشغيل ، بكفاءة عالية .

وسيوف ترى الاجيال القادمة الطائرات النووية والقاطرات النووية والشياحنات النووية ، وسفن الغضاء النووية والصواريخ النووية والبطاريات النووية .

الطاقة الشمسية

على الرغم من اهتمام العلماء بالطاقة النووية واعتبارها الملاذ الآخير للحصول على احتياجاتنا في الطاقة عندما تنضب موارد البترول ، فان

هلذا لا ينسسينا اطسلاقا الاهتمام بالطاقة الشمسية ، فهي التي تزودنا بالحرارة بمعدل ٤ ير ١٣١٠ كيلو سعرا في الثانية ، وينعكس منها ٣٠ في المائة الى الفضاء الخارجي ، بينما تمتص الطبقات الجوية العليا بعض الحرارة ، ولا يصل الى سطح الأرض الا ٥٠ في المائة فقط من كمية الاشماع الشمسي الذي ينبعث الينا من الشمس ، وهي كمية تعسادل ٢ × ١٣١٠ كيلو سعرا في الثانية . ان خمسة في المائة من هذه الكمية تساوى ١ × ١٠ ١٢ كيلو سعرا في الثانية أو ٣ × ١٩١٠ كيلو سعرا في العام ، كمية كبيرة جدا تزيد عما نحصل عليه من حرارة من الوقود العادي بسبعمائة مرة ، وتفوق كل احتياجاتنا حتى لو زاد الطلب بمرور السمنين . . . مرة مع تزايد عدد السكان في العالم بمعدله المتوقع .

ان الجو يمتص نصف الاشعاعات الحرارية الشمسية ، وتساعد الغيوم والتراب على هذا الامتصاص فلا يصلنا منها سوى . ٤ في المائة، ومع ذلك تريد هذه الكمية عدة مرات على ما نتوقع الحصول عليه من الطاقة النووية الحرارية .

ان نشأة الحياة ترتبط بوجود الماء والهواء والطاقة الشمسية . وقد بدأ ظهورها على هذا الكوكب الذى نعيش عليه فى شكل كائنات دقيقة مجهرية الأحجام ، ثم ظهرت أجناس اكثر تطورا وانتشرت النباتات ، وتكونت بها الظروف الملائمةالتى أوجدت التمثيل الضوئي، الذى يحول الطاقة الشمسية الى طاقة كيميائية يتفاعل ثاني اكسيد الكربون مع الماء ، وتكونت المادة العضوية ، وانبعث غاز الاكسجين فى الهواء نتيجة لهذا التفاعل ، وهو الكربون عنصر الاكسيجين فى صورة غير الكربون فى الهواء ، وقد ساعدت الظروف الكربون فى الهواء ، وقد ساعدت الظروف البيئية على تطور الاحياء وظهرو مملكة الحيوان .

٦ التخليق الكيميائي الضوئي .

V - 1 التحكم في الطاقتيين الشمسية والنووية .

#### (١) تحويل الطاقة الشمسية الى حرارة:

ان التكنيك الحديث يعمل باستمرار على تحسين معدات تكييف الهواء ، فتحسب كميات الحرارة الشمسية الداخلة في المباني ، وتتخذ القياسات وحساب التبادل الحرارى بحيث تؤدى لأن تكون الحرارة المكتسسية أكبر من الطاقة المفقودة حتى يمكن تدفئـــة المبنى . ولهذا الفرض اخترعت أجهزة التقاط الاشعاع الشمسي وتجميعه . وهي أجهسزة عالية الكفاءة تحل مشاكل التسيخين ، ولو حلا جزئيا في المباني ، وتهتم بحوث الطاقة الشمسية بأجهزة تحسن وسائل التسسخين في دورات المياه بالمساكن وفي حمامات السباحة • وتجرى البحوث في تكييف الهواء بالتسخين أو التبريد • ولا تزال وسائل استخدام الطاقة الشمسية في أجهزة التبريد في خطواتها الاولية ، ولكنها تشير الى طريق النجاح في دراساتها الاقتصادية ، ويحتمل سرعة انتشار استخدامها .

ان الطاقة الشمسية تتحول الى كهسرباء فى الخلايا الكهروضوئية ، وهى تولد تيارا كهربائيا يمكن الاستفادة منه فى التبريد المباشر، اما بما يعرف بتأثير بلتيه (Peltier Effect) أو باسستغلاله فى تشسفيل آلة ميكانيكية أو مكبس تبريد . ولا تزال طرق التبريد باستخدام الطاقة الشمسية باهظة التكاليف.

ويستفاد من الطاقة الشمسية في ازالسة ملوحة ماء البحر ، لتزويد كثير من البلاد الصحراوية الشمسيديدة الحرارة بافريقيا وآسيا ، والتي ينقصها الماء العذب بما يلزمها من الماء بعد تحليته ، واساس العملية تقطير ماء البحر باستخدام حرارة الشمس او مصدر حراري خارجي ،

ان الوقود المعدني نشأ من تكوينات من أصل نباتي دفنت في باطن الارض وانحلت انحلالا عضويا . وكذلك انحلت الحيوانات المدفسونة بالارضانحلالا عضوبا بالضغطالشديد ودرجة الحرارة العالية في جو الأرض ، والشمس هي التي عملت على نشأة النباتات وانماء أجسامها منذ ملايين السنين ٠٠ وهي التي تبني الطعام بطاقتها منذ الأزل لكل الكائنات الحية ويعتبر البعض أن الانسان كالآلة يتغذى بالوقود الذى تصنعه الشمس، فالطعام نباتيا كان أو حيوانيا اصله من فعل الشمس في التمثيل الضوئي ، ولا تتجاوز كفاءة هذهالآلة البشرية. ٣في المائة. وهذا المقدار يعادل كفاءة آلة ذات احتراق داخلى ، أما كفاءة التفاعلات الكيميائية التسى تحول المادة العضوية الى شفل عضلى فتبلغ السبعين في المائة ، فالآلة العضلية أكفأ من محطة توليد الكهرباء مرة ونصف المسرة . وتتحول الطاقة الكيميائية بسهولة في أجسام البشر أكثر من تحولها في أفضل المعسدات الصناعية . وتبلغ كفاءة العملية الحيوية المائة في المائة تقريبا كتفاعل حشرة اليراعة المضيئة ؟ ومثلها كفاءة خلايا الوقود التي تحول الطاقة الكيميائية الى ضوء ، والتي تقرب كفاءتها من حد الكمال ، ولكنها لم تبلغه بعد ، والمنتظر ان بستخدم فيها تفاعل أكسدة الهيدروكربون بدلا من اكسدة الهيدروجين الكثير التكاليف. ومن الاتجاهات الحديثة المتعلقة ببحوث الطاقة الشمسية عدة اتجاهات أخص بالذكر منها الموضوعات التالية :

- ١ \_ تحويل الطاقة الشمسية الى حرارة .
  - ٢ \_ الفرن الشمسى ١٠١
  - ٣ \_ الآلة الشمسية .
  - ٤ ــ الطاقة الشمسية وانتاج الطمام .
- ه ـ موازنة الطاقة الشمسية والانتـاج النباتي ه

فترتفع درجة الحرارة الى نقطة الفليسان و ويستخدم المجمع الحرارى البسيط المنبسط الذى يوضع فيه الماء ساكنا فى خزان اسود يكسوه لوحزجاجى، فتختزن الحرارة بالجهاز، وترتفع درجة حرارة الماء ، ويتبخر الماء ثم يتكثف على لوح زجاجى ويجمع القطير عند اقصى نقطة بالجهاز .

ويمكن أن يشبه هذا الجهاز المستخدم في تحلية ماء البحر بمدرج يمتصل الاشماع الحرارى . ويبلغ انتاجه ما بين ثلاثة وستة لترات من الماء العذب يوميا لكل متر مربع من السطح المجمع للحرارة . ولو أن هذه الاجهزة باهظة التكالبف حتى الآن الا أن الماء بتلك المناطق هو الفيصل بين الحياة والموت .

#### (٢) الفرن الشمسى:

وأصبح استخدام الطاقسة الشمسية في توليد الحرارة بأنواع حديثة من الافران من الامور المعروفة في التكنولوجيا الحديثة . وقد اقيم احد الافران الشمسية في اديللو بفرنسنا. الشمسية في دراسات علمية تحتاج لدرجات حرارة عالية ١٠٠٠ و ٣٨٠٠ مئوية . ويجب في هذا الشأن أن يذكر العالم الفرنسي لفوازييه الذي عاصر الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر . وهو الذي استخدم حرارة الشمس واستعمل العدسات لتجميع اشعتها في بؤرة سخنت البلاتين الى نقطة انصهاره ، والحق أن للفرنسيين باعا طويلا في السنوات الاخيرة في بحوث الطاقة الشمسية ، فقد أقاموا فرنا شمسيا آخر في « ميدون » تبلغ درجة حرارته ثلاثة آلاف درجة باستخدام مرآة مصباح كهربائي كاشف للطائرات • وأقاموا فرنا آخر بقلعة (مونتلوا) يستخدم لاجراء البحسوث والتجارب الحرارية الشمسية . ولحسن الحظ فقد أثمرت التجارب الاولية ، فكانت نتائجها تشجع المسئولين على مواصلة التقدم، فشيدوا فرنا شمسيا جديدا تبلغ قهدرته

1000 كيلو وات في أوديللو سنة 1970 فيه مرآة تكافؤية كبيرة محمولة على بناء شاهق . وتصل درجة حرارة الفرن الشمسى ٢٨٠٠: عند البؤرة ، وتوضع أجهزة فحص تجريبية فيها لمعرفة بعض الخواص الحرارية للمواد الكيميائية وتفاعلاتها وتطايرها أثناء الانصهار، كما يستخدم هسلا الفرن أيضا في تجارب للبحث عن مواد جديدة ومعدات تكنولوجية في تحويل طاقة الشمس الى حرارة ثم الى كرباء ، وفي دراسة مقاومة الواد للحرارة .

#### (٣) الآلة الشمسية

يقال أن الطاقة الشمسية استخدمت في توليد الطاقة الميكانيكية ، في اول آلة شمسية عرفت في القرن الثاني قبل الميلاد . وعلى الرغم من عدم توافر البيانات عن هذه الآلة ، فإن القرن التاسع عشر (سنة ١٨٦٧) شهد الآلة البخارية التي شفلها الاستاذ الفرنسي موشور ( Mouchot ) في ريسلون Redon من مائة عام قد انقضت منذ ذلك التاريخ فالآلة الشمسية لا تزال في مهدها ولا يزال الفحم هو الوقود السائد في توليد الطاقة الحركية . ولا يزال الفحم والبترول يجلسان في مجلس الصدارة بالحياة المدنية والصناعية بين موارد الطاقة الاخرى .

وقد صنعت بعض الشركات مضخات شمسية تحول اشعاع الشمس الى حركة تضخ المياه فى المناطق المجدبة . وسوف يكون لهذه المضخات شأن كبير فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بصحارى افريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية . ان هله المضخات الشمسية تستطيع أن تزود القرى النائية والواحات بما يلزمها من مياه ، وسوف يستفيد منها البدو الرحل ، فيميلون الى الاستقرار بجوار موارد المياه ، والعمل فى زرع الصحراء ببلاضافة الى الرعى . وفعلا أقيمت عشرات المضخات الشمسية فى أجزاء مختلفة مس

العالم ، ولا يزال انتاجها محدودا بعشرة امتار مكعبة في الساعة اذا استخدم سطح لاقط للحرارة لا يتجاوز المائة متر مربع .

وتدرس الآن مشروعات وحدات مضخات عالية القدرة باستخدام الطاقة الشمسية ، كما تدرس مشروعات لمضخات شمسية بمحركات توربينية تولد الكهرباء وتحرك المضخات ، ويبلغ انتاج ضخها . . . . ، متر مكعب في اليوم ، وهو مقدار يناسب الاستخدام في اغراض زراعية .

ان الآلات الشمسية تمتاز على غيرها من الآلات بنظافتها وعدم تلويثها للبيئة ، كما انها قليلة النفقات لانها توفر اثمان مد الشبكات الكهربائية لمسافات طويلة ونفقات صيانة المعدات ، واهم عيوب الآلة الشمسية عدم امكان استمرار تشغيلها عند أفول الشمس ومع ذلك فانها تمتاز بطول العمر ، وسهولة التحكم في التشغيل ، وعدم التعرض لتقلبات اسعار الوقود .

وقد اخترعت حديثا آلات جديدة لتوليد الكهرباء بشدة عالية ، ولكنها لا تـزال مـن المخترعات الجديدة التي تحتاج الى مزيد من الفحص والتجريب .

ومن الواجب مناقشة العملية الدينامية الحرارية Thermodynamic Process وبين الانواع المختلفة المستعملة من الاجهزة التى تحول الحرارة الى حركة معتمدة على تركيز الاشعاع الشمسي فى بؤرة ، وبين الاجهزة التى تلتقط هذا الاشعاع فى المجمعات ، ففى تلك الانواع الأولى تجمع الاشعة فى بؤرة قبل التقاطها فى جهاز التراكم الحرارى ، اما الانواع الاخرى فتلتقط الاشعاع على ما هو عليه دون الخرى فتلتقط الاشعاع على ما هو عليه دون تجميع او تركيز سابق وتسستخدمه ، وفى تجميع او تركيز سابق وتسستخدمه ، وفى الطريقة الاولى تسخن الموائع الى درجات حرارة عالية بكفاءة كبيرة ، بينما فى الطريقة الثانية يمكن تشغيل المعدات بالتشميس غير المباشر .

ولذلك يمكن استخدام هذه الطريقة الاخيرة بالمناطق المتلقلبة الطقس ، ولو أن كفاءتها قليلة وتحتاج الى سطوح كبيرة لتجميع الاشعاع .

وفى مشروع فرنسي حديث استخدم تركيز الاشعاع فى بؤرة ببرج يسمى برج التشهيس الثابت (هليوستات) يتركب من مجموعة من المرايا اللامة تجمعالاشعة فى بؤرة تبلغمساحتها عشرات الامتار المربعة . وتدور الرايا حول محور ، وتعمل كل منها على ميل مسار الاشعة كى تكون صورة للشمس فى قمة برج عال يبلغ ارتفاعه عشرات الامتار . وتتراكم صور الشمس التي تكونها المرايا صورة فوق الاخرى فى بؤرة ضوئية لطاقة الشمس ، ويركب عندها مرجل يدور فيه مائع مناسب واسطة الضغط. وقد يستعمل كمائع الماء أو الهواء أو الهليوم ، فيسخن المائع وينقل الحرارة لتشغيل توربين.

ولا تزال المحطات الشمسية في مشروعات على الورق فقط ، لكن المعتقد أن مشاكلها سهلة الحلول . ويهتم المشتغلون بتكنولوجيا الطاقة الشمسية بدراسة الخزانات الشمسية التي تملأ ماء وتمتص الاشعة بها ، كما يهتمون ببحوث **الخلايا الضوئية الفولتاوية ،** التي تولد الكهرباء من الضوء ، والتي بديء استخدامها فعلا لتوليد الكهرباء في الاقمار الصناعية . وقد أسهمت هذه الخلايا في الستينات والسبعينات في تكنولوجيا سفن الفضاء . وتصل كفاءة هذه الخلايا الى ٢٥ في المائة ، ولكنها لا تزال باهظة التكاليف ، اذ تبلغ تكلفة انتاج الوات من القدرة الكهربائية حوالي ٢٠ دولارا ( سنة ١٩٧٦ ) . ولكن سوف تنخفض التكلفة بمرور الزمن ، وتقدم التكنواوجيا فتصل الى حد يجعل هذه الخلايا تنافس الخلايا الفولتاوية المعتادة في توليد الكهرباء اللازمة بماكينات الديرل . وسوف تستخدم في امداد المعــدات الثابتــة بالاماكن المنعزلة بما يلزمها من كهرباء . ومن هذه الاغراض محطات الارسال التلفزيوني في المناطق القاحلة ، او على قمم الجبال الشاهقة او بعلامات الطرق البحرية .

وقد اقيمت في النيجر شبكة تليفزيونية فيها محطات ارسال وغرف استماع لبرامج تعليمية تنقلها الاقمار الصناعية .

#### ( } ) الطاقة الشمسية وانتاج الطعام

تهتم البحوث الحديثة بمشكلة الفذاء في العالم ، وتجرى الآن مئات البحوث العلمية لرفع كفاءة انتاج الفذاء عن طريق الاهتمام بالزراعة اولا ، ثم بتقليد النظم الحية في خلايا ضوئية فولتاوية وفي عمليات الكيمياء الضوئية ( Photochemical Processes )

لقد كان الخشب الوقود الرئيسي المستعمل لتوليد الحرارة . واخذ استهلاكه في هدا الفرض يتناقص بمرور الزمن وزيادة الوعى بانخفاض قيمته الحرارية ، بالقارنة بالقيسم الحرارية لكل من الفحم والبترول والفاز الطبيعي ، بالاضافة الى أن الخشب يحتاج مناولة ومعالجة اكثر مما يحتاجه الوقدود السائل أو الفازى ، ولكن الفابات متجددة التكاثر والخشب يتجدد بالغابات بواسطة الاشعاع الشمسى . ويكاد أن يكون مورده مستديما طالما أحسن استفلال الغابات دون الراف أو ازالة .

وفي السنوات من ١٩٤٢ الى ١٩٦٠ اقيمت الاف الوحدات الصفيرة في اوروبا على شكل براميل تملأ من آن الى آخر بالقش وتترك لتتخمر ، فينتج عنها غاز الميثان ، وهسله عملية تخمر لاهوائي تحول مادة القش (السليلوز) الى ميثان وثانى اكسيد الكربون بطريقة تلقائية في زمن وجيز ، ويصلح الناتج وقودا للتسخين المنزلي وللاضاءة ولطهي الطعام ،

ويتطلع الباحثون الآن الى استغلال التمثيل الضوئي للطحالب في مياه البحر والعمل على زيادة كفاءة انتاجها في بناء الكربوهيدرات والبروتينات . ويمكن الافادة من النباتات البحرية التي تجمع ثم تحرق أو تخمر لكى

يتولد منها غاز الميثان وأول اكسيد الكربون . ويمكن انتاج الكحول وأنواع اخرى من الوقود من نواتج التخمر ، وتجرى الآن تجارب لانتاج الهيدروجين من الميثان وأول اكسيد الكربون الناتجين من تخمر الطحالب البحرية أو الموال السليلوزية عامة ، وبدلك تتحول الطحالب أو مخلفات الحقول الى وقود غازى أو الى سماد ،

وقد تبين أن نظرية مالتوس الانجليزي عن تزاید السکان ، الذی یری آنه یهدد العالم بمجاعة ، فيها كثير من المبالغة والتشاؤم ، أن سوء التفدية ونقص المواد الفذائية والقحط والاحداث لا يمكن انكار وجوده في بعض مناطق العالم . وتعمل هيئة الامم المتحدة وغيرها من هيئات رسمية وغير رسمية على التنميسة الاقتصادىة والزراعية والاجتماعية والصحية في الدول المتخلفة والنامية . وتبحث عن مشاكل هذه البلاد ، وبتناول المختصون طرق تحسين الزراعة والتسميد والرى بالعناية الكبيرة حتى تصل الى كل مساحات الاراضى التي يمكن ان يشقها محراث . وقد تبين من الاحصاءات العالمية انخفاض كبير في معدل الانتاج الزراعي عما يجب أن يبلغه ، وبخاصة انتاج المحاصيل الفدائية ، علما بأن الانسان يستهلك الثلث فقط في طعامه ، ويذهب الثلثان الباقيان طعاما للحيوانات . أن الفرد يحتاج لحوالي كيلو جراما واحدا من الطعام في اليوم محسوبا على أساس وزن المادة الجافة ، وثلاثة أرباع هذه الكمية من الخضروات ، والربع الاخير مــن اللحوم أو الاطعمة الاخرى الحيوانية الاصل ، كالجبن واللبن . وتكفى مساحة الاراضــــى الصالحة للزراعة في العالم اجمع لانتاج ما يحتاجه السكان من الطعام . أن هذه المساحة ومعها مساحة الاراضى اللازمة لانتاج علف الحيوان أيضا تعادل ٢ر٢ فقط من مساحة اليابسة ، ما عدا القارة القطبية الجنوبية . وهذه المساحة تساوى ربع المساحة المزروعة الآن . وهذا يدل على قصور الكفاية الانتاجية في الزراعة عن حاجة الانسان والحيوان .

وان الفرص سانحة لرفع كفاية الانتساج الزراعى واستصلاح الاراضى الجرداء وتوفير المياه لها . وقد ابتكرت فعلا وسائل تكنولوجية حديثة فى الزراعة مثل تدفئة التربة الباردة والبيوت الزجاجية الخضراء لتربية النباتات ، وزودت هذه البيوت الخضراء ( الصوبات ) بثانى اكسيد الكربون والرطوبة وأشمة الشمس . واستخدمت أيضا طرق حماية التربة من شدة الحرارة فى المناطق الحسارة باستخدام أغطية مناسبة . وكذلك استخدمت الاحواض الدافئة لتربية النباتات مع عدم تسرب الرطوبة والماء من التربة الرملية .

وستعمل هذه العوامل الحديثة على توفير الطمام لكل فم ، فالمشكلة ، اذن ، ليسست مشكلة عدم كفاية الرقعة الزراعية بقدر ما هي مشكلة قصور القدرة المحصولية للاراضى . ويمكن التفلب على هذه الصعوبة بحسن ادارة الاعمال الزراعية ، وتحسين نظم الرى ، وتربية النباتات ، واستخدام أحدث وأفضل الاساليب العلمية في اختيار البدور الجيدة المنتقاة ذات الصفات الوراثية الطيبة ، وأفضل المخصبات، وانسب خطط للدورات الزراعية ، مع حسن توزيع المحاصيل في العالم . فاذا أحسن استخدام كل هذه الوسائل فان الانتاج الزراعي يزيد أضعافا مضاعفة ، فلا تتعرض الاجيال القادمة لمشكلة طعام ، بل سوف يواجهــون بمشكلة الحاجة الى مزيد من الانتاج الصناعي ومزيد من الطاقة لاجل التنمية الصناعية ، وبخاصة انتاج الآلات الزراعية ووسائل النقل والمعدات والبتروكيماويات ، لتحقيق المتطلبات الجديدة ولتحسين الحالة المعيشية وتوفسير عدالة اجتماعية في جو يسوده الرخاء والرفاهية والمحبة والسلام .

وسوف يربط حل مشاكل المستقبل بقدرة الانسان على الاستفادة من الطاقة الشمسية في الانتاج الزراعي . وسوف يتحقق ذلك اذا احسن الانسان دراسة المشكلة وفهم الموازنة للطاقة الشمسية والانتاج النباتي في العالم ،

استطاع ابتكار أحسن الطرق لتخليق الكيماويات باستخدام الطاقة الكيميائية الضوئية ، ومعرفة العلاقة بين الاشعاع الشمسي والبناء العضوى .

#### . . .

#### (٥) موازنة الطاقة الشمسية والانتاج النباتي٠

واذا قورن الانتاج العالمي لطعام الانسان وماشيته بالانتاج العالمي للوقود التقليدي يتبين ان الانتاج السنوى للمحاصيل ( 0.00 × 0.00 طنا ) يريد قليلا عن الانتاج السنوى للوقود ( 0.00 × 0.00 × 0.00 بالموازنة الحرارية مقارنة ما ينتجه علف الحيوان مسن الحسرارة لوقود معياري ( 0.00 × 0.00 × 0.00 بالقيمةالحرارية لوقود معياري ( 0.00 × 0.00 × 0.00 بالطعام للانسسان والحيوان يبلغ 0.00 في المائة من اجمالي حرارية الانتاج العالمي للوقود 0.00

ان مجموع ما ينتجه التمثيل الضوئسي باليابسة والبحار والمحيطات من مواد عضوية حوالى الثمانين بليون طن ، وتزيد هذه الكمية على كمية الانتاج السنوى للوقود باربع عشرة مرة ، ومن المعلوم أن نشاط عملية التمثيل الضوئي باشجار الغابات كبير ، ويبلغ ٨ أطنان للهكتار من المساحة بالغابات في المناطق الشمالية الباردة ، ويزداد هذا النشاط عن ذلك في المناطق الحارة ،

وقد درست انتاجية التمثيل الضوئي في الغابات لبناء الاختساب التجارية ، وقدرت بسبعة أمثال انتاج الوقود المعدني وزنا أو اربعة أمثاله حرارة ، دون الأخذ في الاعتبار الجدور والاشجار الضعيفة والخشب التالف أو المتعفن .

وتستهلك أغلب الاخشاب في الدول المتأخرة في التدفئة وطهي الطعام ، على عكس استهلاكه في البلاد المتقدمة حيث يفضل الاستفادة منها في البناء والتشييد وفي صناعة الاثاث ودعائم

عالم الفكر \_ المجلد العاشر \_ ألعدد ألرأبع

الطرق الحديدية واعمدة البرق وصناعة السفن الشراعيسة ، وفى صناعة كيماويسة كالورق واللدائن والحرير الصناعى .

ولا تزال الكفاءة قليلة هزيلة ( ٥ر١ في المائة ) في تحويل الطاقة الشمسية الى كيميائية لانتاج الطعام للانسان والحيوان ، بالنسبة الى الانتاج العالمي للمحاصيل ، وتتناسب هذه النسبة الصغيرة مع كفاءة التمثيل الضوئي في تحويل الطاقة الشمسية الى كيميائية لانتاج الطعام كفاءة منخفضة لان النباتات صغيرة السن تكون بمراحل نموها الاولى قليلة الاخضرار وصغيرة الاوراق . وتمتص المزروعات بالحقول المترامية الاطراف حرارة الشمس حتى يكتمل نموها ، فتتشابك اوراقها ويظل بعضها البعض ويقل استفادتها من طاقة الشمس ، التي تصــل فقط الى القمم العليا للنباتات ، وهذا يعوق التفاعلات الكيميائية الحيوية فتنخفض كفاءة عمليسة التمثيل الضوئسي ، ولكسن اذا وزعت الطاقة الشمسية توزيعا عادلا متجانسا على الاوراق فان كفاءة التمثيل الضوئي تزداد ، حتى اذا كانت شدة الضوء صفيرة .

وقد ثبت أن هذه الظروف الطيبة يمكن ايجادها بالحقول لزيادة كفاءة عملية التمثيل في حقول اللارة لمدة اسبوعين أو ثلاثة أسابيع مثلا ، قبل الحصاد ، وفي نبات قصب السكر في سنتها الثانية ( الخلفة ) فطول أوراق النبات وميلها على الساق بزاوية حادة صغيرة تمكن الأشعة من النفاذ في أعماق المحصول ، وانتشارها منعكسة من سطوح الاوراق الخضراء والمرور خلالها في تجانس مفيد ، فتزيد كفاءة التمثيل الضوئي الى حوالى ٧ في المائة من الطاقة الشمسية الساقطة على النباتات .

وبهذه العوامل كلها سوف نتمكن من امداد العالم بالطعام الجيد والكافي لا للانسان ققط

بل لاطعام الحيوان أيضا على مدى السنوات المائتين القادمة على الأقل حتى لو زاد عدد السكان في حدود المعدلات المتوقعة .

## ( 7 ) الضوء والتحليق الكيميائي:

يستنزف الانسان الوقود المعدنى ، وقله عمد الانسان أيضا في السنوات الاخيرة الى تطوير تكنولوجيا الطاقة وتوليد الكهرباء لاستخدامها بدلا من الوقود المعدنى ، والوقود المعدنى خلقته الطاقة الشمسية ، والاشعاع الشمسى يخلق الكيماويات أيضا في المعامل والمصانع الكيماوية ، وقد تمكن العلم من استحداث عمليات تخليق بالمعامل كالتي تتم في أجسام النباتات الحية ،

وقد ابتكرت بطاريات كهربائية تعمل بتأثير طاقة الشمس بالاستفادة من أشباه الموصلات. واستعملت هذه البطاريات الشمسية بسفن الفضاء في كشف سطح القمر والمريخ ، وبلغت كفاءة الخلايا الكهروضوئية أكثر من عشرة في المائة ، وقذ تزداد الى عشرين بعد تطويرها.

ان خفض تكلفة أشبباه الموسلات Semiconductors سيسهل الحصول على طاقة من خلايا شمسية تصف على مساحات كبيرة من الارض فتلتقط الاشعاع الشمسى وتخزنه في شكل كهرباء ، والواقع أن الخلايا الشمسية مراكم ضوئية كهربية يستفاد منها عند الحاجة الى كهرباء ، وربما لاتحتاجهده الخلايا الى الكثير من أعمال الصيانة ، لكنها تستلزم انتاج الاعداد الكبيرة من اشباه الموصلات ، وهي لاتزال باهظة التكلفة ولا يزال الشمسية وأشباه الموصلات يمراحل الخلايا الأولى ، ولا تزال كفاءتها محدودة .

ان قصة التخليق الكيميائي للمواد العضوية بدات في الثلث الاول من القرن الماضي عندما تمكن « فوهلر » من تخليق البولينا ( اليوريا )

بالمعمل الكيميائى بطريقة اصطناعية دون الالتجاء الى أى تفاعل حيوى . وهدم بهدا الكشف العلمى « نظرية القوة الحيوية » التى كانت تزعم أن المركبات العضوية لايمكن تخليقها الا فى جسم حى . والحق أن فوهلر مهد طريق التقدم لعلم الكيمياء العضوية ، فتقدمت أيضا العلوم البيولوجية تبعا لذلك ، واتسع المجال فى تخليق المركبات العضوية على المستوى الصناعى . ويغرى أغلب مانراه الان من ثورة فى علوم الاحياء الى تلك النجاحات والانجازات التى حققتها الكيمياء والفيزياء فى التعرف على فواص المواد . وقد تطورت هذه الانجازات وادت الى ظهور على البيولوجيا الجزيئية وعلم الكيمياء العضوية الحيوية .

وفعلا كشفت العلوم الحديثة امكان اجراء تفاعلات كيماوية حيوية بالمعامل ، واثبتت أن هده التفاعلات تسير في الاجسام الحية بطرق تختلف عن سيرها في اجهزة المعامل ، ولم يكن فوهلر مخطئا في قوله بامكان تخليق المركبات العضوية بالمعامل ، وافعلا تمكن العلماء مسن تخليق كثيرمن المركبات العضوية حتى البروتين بل ذهبوا في تقدمهم الى ابعد من ذلك ، ونجحوا في تخليق حامض النوويك الذى يعتبر مسن الاسس الهامة للحياة .

ونحن نعرف أن التفاعلات الحيوية تتم في الاجسام الحية عنددرجة الحرارة المعتادة بها وتحت الضغط العادى في زمن وجيز ، بينما تستفرق نفس التفاعلات شهورا اذا أجريت في أجهزة المعامل الكيميائية في ظروف معينة من الحرارة والضغط ، أن النبات يستخدم الاشعاع الشمسى في تخليق مادة جسمه ، أما الحيوان فيكتسب طاقته من اكسدة سواد الحيوان فيكتسب طاقته من اكسدة سواد عفائية تناولها ثم وجهها للحفاظ على استمرار سير تفاعلاته الحيوية ، وليمد عضلاته بالطاقة التي تلزم لبلل شفلها . وتخترن هذه الطاقة في شكل كيميائي بجزئيات المركب العضوى في شكل كيميائي بجزئيات المركب العضوى

Adenosine Triphosphoric Acid

يرمز له بحروف ثلاثة هكذا ATP (ايه تي بي ). وعندما تبلل العضلات طاقه يتحول هذا المركب الى ادينوسيين ثنائي حامض الفوسفوريك ADP (ايه دى بي) وبعد ذلك يكتسب هذا المركب الاخير الطاقة من اشعاع الشمس ويتحول الى ادينوسين ثلاثي حامض الفوسفوريك (ATP).

وتؤدى الوظائف الحيوية في الكائنات الحية بواسطة تفاعلات تسير بمساعدة مواد حفازة Catalysts تعجل التفاعلات الحيوية ، وهذه المحفرات عبارة عن خمائر Ferments فيها أيونات فلزات متفيرة التكافؤ المتعدد . ويمكن تشبيه الخلية الحية بمصنع دقيق تنتج فيه الطاقة بأجسام في غاية الصفسر ، يمكن أن نشبهها بالاقسام في المصانع الكيميائية الحامض الثلاثي الفوسفوريك بالطاقة وتوزع الحامض الثلاثي الفوسفوريك بالطاقة وتوزع منتجاتها على مختلف أجراء الخلية . فتنقل الاحماض الامينية بواسطة هذا المصنع الصغير ويبنى البروتين .

وبالخلية مراقب يشرف على سير التفاعلات الحيوية ويجمع الاجزاء المكونة للمواد اوتتحكم بكل دقة في سير التفاعلات ، وتسير العملية الحيوية في الخلايا باحكام وارتباط بباقسي العمليات الحيوية الأخرى ، وباحكام شديد يضمن تبادل العلاقات والوظائف وفق خطة احكم الله تعالى ابداعها في اعجاز ويحاول العلماء تقليد الطبيعة وتخليق بعض المركبات الحيوية مثل البروتين ، فنجح العالم الامريكي « دى فينو»في بناء بروتين من أحماض أمينية ، وجاء الناتج مطابقا للبروتين الطبيعي المختار . وقد منح جائزة نوبل سنة ١٩٥٥ تقديرا لاعماله المجيدة في هذا المضمار ، وتتابعت بحوث تخليق بروتينات ، واهتم العلماء بالهرمونات والهيمو جلوبين ـ المادة الحمراء في الدم ـ كما اهتموا بتشكيلات البروتينات وبكشف مافيها من أحماض أمينية وبترتيبها الوضعى . وفي

سنة ١٩٥٩ استطاع « كندرو » من تخليق بروتين شديد الشبه بالهيموجلوبين ، ولكن العلم حتى الان لم ينجح فى تقليد كل التفاعلات الكيميائية الحيوية ، ولم يتمكن تسييرها فى التوافق والاتزان الطبيعى ، ولا تزال أغلب هده التفاعلات الحيوية محاطة بكتل كثيفة من الغموض والريبة ،

ويعتقد الاخصائيون في كيمياء الجزئيات العملاقة أن التكنولوجيا الكيميائية سوف تتطور ، وأنهم سوف يسيرون بدرب مثل الذى سلكوه لتخليق النشادر اصطناعيا بتثبيت نتروجين الهواء ، وباستخدام عوامل حفازة ، مقلدين الطبيعة التي تسخر كاثنات دقيقة لتثبيت النتروجين الذي بالهواء في درنات بجذور الفول والبرسيم وبعض نباتات أخرى من العائلة البقلية ، بعد أن ثبت أن كائنات مجهرية تفرز خمائر تعمل على تحفيزتفاعل تثبيت النتروجين ،وأن هذه الخمائربروتينات عملاقة الجزئيات ، فيها مجموعات شديدة النشاط الكيميائي وبجزئياتها أيونات موليبدين اوفناديوم . وقد استخدمت بعض المركبات Complex compounds محتوية على أيونات فلزات عديدة التكافؤ القابل للتفير ، بدلا من الخمائر الطبيعية لاجراء تفاعلات حيوية بالمختبرات بسرعة قريبة من سرعتها بالاحياء .

و فعلا نجح كل من « نولبين » سنة ١٩٦٤ و « نيات و « شيلوف » سينة ١٩٦٦ و « نيات وسينجر » سنة ١٩٦٦ في تجاربهم لاخترال النتروجين الى نتريد بمحلول غير مائي ، مستعملين عوامل حفازة اصطناعية ، وتكون عدد من مركبات نتروجينية ثابتة من نتروجين الهواء عند درجات حرارة منخفضة نسبيا ، وقد تم تحضير الهيدرازين ( ن بد ) وقد تم تحضير الهيدرازين النشادر ، وقد درس شيلوف التركيب البنائي لمركبات وقد درس شيلوف التركيب البنائي لمركبات

فلزات الانتقال بجدول بجدول ترتيب المناصر

لندليف ، عندما تتحد هذه الفلزات بالهيدروجين بالمحاليل غير المائية ، ونجح في كشف التركيب البنائي لمجموعة هذه المركبات مع الفناديوم ، وبهذا النجاح انفتح باب الامل في تخليق كالنشادر بمثل هذه المخفرات عند درجات الحرارة المعتادة والضغوط غير العالية ، ومتى حضر النشادر أمكن تحضير الاسمدة النتروجينية مثل نترات الامونيوم واليوريا .

ان تفاعل التمثيل الضوئي في النباتات لبناء السكريات ، ثم باقى المواد الحيوية فيهاعبارة عن تفاعل يعراف في علم الكيمياء بتفاعل تأكسد واختزال ، مثل تفاعل تثبيت النتروجين ويحتاج الى نفس الكمية من الطاقة تقريبا ، كما أنه يسير بمركبات تشبه التي تستخدم في تثبيت نتروجين الهـواء . ولذلك يتكهـن العلماء بامكان تسير التمثيل الضوئى اصطناعيا بكفاءة تصل الى ٢٠ افي المائة في أحواض كبيرة مصنوعة من البلاستيك ومصفوفة بمساحات كبيرة ومعرضة لضوء الشمس وفيها محاليل مائية لمواد أصلية . وتعدور المحاليل ببطء بالاحواض ثم ترفع الى معامل الاستخلاص لفصل مايتكون من نواتج التمثيل الضوئي التي اختزنت الطاقة الشمسية بان حولتها الى طاقة كيماوية في النواتج .

ويمكن اقامة حقول الطاقسة الشمسيسة بمناطق صحراوية او شبه صحراوية قاحلة. وتقدر مساحة تلك الحقول المتوقع انشاؤها بحوالى  $0.7 \times 1.8$  هكتارا . وهذه الحقول تستطيع ان تمتص  $0.7 \times 1.8$  كيلو سعرا بالهكتار الواحد. فيكون اجمالي كمية الحرارة اللازمة  $0.7 \times 1.8$   $0.8 \times$ 

## ٧ ـ التحكم في الطاقتين الشمسية والنووية.

اهتمت عدة دول كالولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين والهند وفرنسا والملكة

المتحدة والبرازيل ومصر وغيرها ببحوث الطاقة النووية، كما تهتم بعض هذه الدول باستخدام تفاعلات الالتحام بين نوايات الهيدروجين الثقيل وتكوين الهليوم لانتاج الطاقة ، ومـع كل تلك البحوث لم تحظ الطاقة الشمسية بنفس القدر من الاهتمام . وسوف يزداد العمل في مجالات استخدام الطاقة الشمسية فى الحقول الشمسية وفى الزراعة الشمسية بالتمثيل الضوئي الصناعي ، وسوف يقتضي الاس ابتكار اجهزة كيماوية وفيزيائية ومعدات ميكانيكية وكهربائية والكترونية باهظة التكاليف. وسوف تبذل جهود كبيرة في التحكم الحرارى وفي الموازنة الحرارية للمحافظة على درجة حرارة الجو ، ان طرق التدفئة الصناعية بالطاقة الشمسية بدات تنشر في صحف ونشرات علمية متخصصة منذ اكثر من ثلاثين سنة ، فقد ظهرت عدة مقالات تصف العمليات والاجهزة والمعدات اللازمة للتدفئة ولمواقد وآلات شمسية . والمنتظر أن التعاون العلمي سوف يطور البحوث لاستخدام التمثيل الضوئي الصناعي والتدفئة بالطاقة الشمسية والنووية ، وربما تستغل ايضا الطاقة الارضية في نفس هذه الاغراض.

ولن يبلغ التقدم التكنولوجي بالمحطات النووية الحرارية حدا كبيرا من الانتشار في العالم الا بعد انقضاء مدة غير قصيرة قد تمتد الى مائة عام . وسوف يحتاج التطور الفنى مدة قد تصل الى خمسين سنة لانجاز تنفيذ مشروعات انشائية لاستخدام تفاعل الالتحام النووى الحرارى لتوليد الطاقة ، وللقيام بأعباء الاختراع والتطوير والانشاء للمعدات الضرورية للتخليق الكيميائي الضوئي وأجهزة التحكم التلقائي والوقاية والامن الصناعي ، ولحل مايستجد من مشاكل .

#### استخلاص الفلزات من الخامات الفقيرة

ومن المشاكل التي بدأت تظهر في عالم الموارد في العصر الحديث سرعة استهلاك المواد المعدنية كالحديد والنحاس والالومنيوم وغيرها ، وهي التي تسمى في علم الكيمياء (( الفلزات )) فنقص الموارد يهدد العالم باقتراب حدوث أزمة عندما يكون المتاح من المواد الطبيعية من هذه الفلزات أقل مسن اللي تتطلبه المصانع في السنوات المقبلة ، وكان المعتاد استثمار الخامات الفنية بهذه الفلزات واهمال الخامات الفقيرة ، ولكن بدء ظهور الازمة جعل العلماء ومهندسي التعدين يبتكرون الطرق الجديدة المناسبة لاستخلاص الفلزات من خامات فقيرة ، بل أيضا باستخلاصها من المخلفات الفلزية . وبدأت هذه الطرق الحديثة معقدة وباهظة التكاليف. وتجرى الآن محاولات لخفض هذه التكاليف الى المستوى الاقتصادي المناسب ، وسوف للكهرباء اثر كبير لزيادة القدرة على الاستخلاص وسرعته مع خفض التكاليف ، لتمكين المنتجين من استخلاص كميات كبيرة من الفلزات من خامات فقيرة ومن المخلفات . أن الخامات الفقيرة تحتاج أولا الى تركيز ، ثم يداب الخام المركز بواسطة الاحماض والقلويات او كيماويات آخرى ، ثم تستخلص منها الفلزات المطلوب انتاحها اما بطرق كهروحرارية أو كهر وكيماوية .

وحتى ماء البحار بدأ العلماء دراسة استخلاص الفلرات منه و فنحن في بداية استخلاص المعادن النفيسة أو النادرة الوجود و كالذهب واليورانيوم والشوريوم من مياه البحار و على الرغم من ضآلة نسبة وجود هده الفلزات في البحر و تعتمد أغلب طرق الاستخلاص الحديثة على الخواص المغناطيسية للخامات أو على الاستفادة من خاصة الامتزاز (الالتصاق السيطحي) adsorption والسيخدام الاسيماغ الصناعية المبادلة أمرونات ion-exchange resins وعلى

المذيبات العضوية وعلى الكروماتوجرافيا chromotography . ومع هذه الوسائل مجتمعة لا غنى عن الكهرباء لاستخلاص الفلزات من المحاليل المائية بعد هذه المعالجات المطولة ، وذلك بواسطة امرار التيار الكهربائي في الظروف المناسبة التي تسرب الفلز المطلوب ، بدلا من استخدام الطرق الحرارية القديمة المتعبة والباهظة التكاليف .

ويتجه العلم الحديث ايضا في اتجاهات تساعد التكنواوجيا على ابتكار الطرق السريمة القليلة التكاليف لتنقية المواد المقاومة للحرارة والتآكل وأشباه الموصلات ، التى سوف يكثر الاحتياج اليها مستقبلا . وسستكون الكهرباء الرخيصة عونا على التقدم التكنولوجي في القرن الحادى والعشرين . وسوف في القرن العلم من ابتكار او تخليق بدائل لمواد يتمكن العلم من ابتكار او تخليق بدائل لمواد البناء المعتادة ، وسوف ينتج الاحجار الخفيفة الوزن والعجائن العضوية سهلة التصلد ، الريف والحضر للاستفادة منها في الاضاءة وادارات آلات الزراعة وآلات الصناعية . وسوف يتحول الريف بالتدريج الى حالة وسوف تمقدمة يسودها الرخاء .

وسوف يستفاد من كل المخلفات المعدنية بالقمامة وسوف تستخلص الفلزات من الالآت والسيارات القديمة المهملة بعد كبسها وتهشيمها ومعالجتها بالحرارة او الكيماويات فتستعيد الطبيعة هده المواد وترجعها الى الدورة الصناعية .

#### الكهرباء ومشروعات حديثة .

سوف تتغير الصورة العامة للحياة الاجتماعية والاقتصادية في الريف والحضر على السواء عندما يعم استخدام الطاقة النووية الحرارية في توليد الكهرباء وتتطور الصناعة في جميع انحاء العالم ، وتعالج نواحي جديدة لم تكن مألوفة من قبل ، ان مشكلة المياه التي

تتخلف في العمليات الصناعية تلوث البيئة عادة ولذلك تستخدم وسائل لتنقيتها مما بها من شوائب وسموم . وسوف تكون الحاجة ماسة لكل قطرة من الماء . وســوف تعالج الميـــاه المتخلفة عن العمليات الصناعية وتستخلص الشوائب منها ، ثم تستعاد المياه النقية الى دورتها الاصلية بالعمليات الصناعية . وتكور هذه العملية بحيث تكون المياه الصناعية في دورات مقفلة بالمسانع ، كالدورة الدموية بجسم الانسان . وسوف تستخدم في تنقية المياه عمليات الامتزاز والاستخلاص بالمذيبات والمبادلات الايونية ، وبالتحليل الكهـربائي . وأغلب هذه العمليات تدار بالكهرباء . وسوف ينقص استهلاك المياه بالمصانع تبعا لهذا التطور التكنولوجي المرتقب . وسوف يكون للكهرباء أعظم الاثر في اقامة محطات تنقية المياه بالترشيح والتنظيف والتعقيم . وسوف تبتكر مواد جديدة وأنماط جديدة لازالة المواد العالقة او الذائبة الضارة للتمكين من استعادة استعمالها مرارا وتكرارا .

وسوف تعمل المصانع أيضا على تنقية الأدخنة من الغازات الضارة والمخلفات الصلبة العالقة . وسوف تحتاج هذه العمليات الى كهرباء والى جهود بشرية عقلية وبدنية ، والى مهارات وكفايات ، والى أمسوال لتنفيذ مشروعات التنقية لتخدم الانسان ولتحسن استغلال الموارد الطبيعية ولتعمل على المحافظة على نظافة البيئة ،

فمثلا ليس من الصعب اطلاقا التخلص من ثانى اكسيد الكبريت من المخلفات الغازية بتحويله الى حامض الكبريتيك ، النافع فى كثير من الصناعات . ولن تكون ندرة الماء عائقا للتقدم الحضارى ، فبعض المشروعات سوف تتحول الى دوائر مقفلة بها انظمة مياه تلقائية التنظيف . ولا تلفظ المصانع مياهها الصناعية بالمصارف،ثم تلوث الانهار والبحار والمحيطات. ان الانسان الآن فى نشاطه الصناعى الواسيع النطاق ينتج المصنوعات والسلع كما ينتج

المخلفات الضارة بالبيئة التى تعبث بمختلف الكائنات في المياه العلبة وفي المياه المالحة كما تعبث بالتوازن الحيوى الطبيعى في تلك المياه ، وسسوف تنشأ أيضا محطات تحلية المياه المالحة ، وسوف تنتج من هذه المحطات كميات كبيرة من المياه الحلوة باستخدام الطاقة النووية الحرارية ، وسيكون بين هذه المحطات وحدات متنقلة في الأماكن الصحراوية تستطيع تزويد مساحات كبيرة من أرض الصحراء بما يلزمها من المياه للرى لانتاج الطعام للانسان والماشية ، ولن يعاني أهالي المناطق الصحراوية الجدب بعد ذلك ، ولن يتعرضوا للقحط والهلاك ، بل سوف يسود بلادهم نوع من والهلاك ، بل سوف يسود بلادهم نوع من اليسر والرخاء ،

•••

#### مواد جديدة للمستقبل •

في كل خطوة جديدة في تنمية الصناعات الهندسية تظهر مواد جديدة ، ويمكن التعبير بشكل آخر بأن نقول أن المواد الجديدة تساعد على التطور الهندسي . والحق أن السبائك الشديدة التحمل هي السلب في امكانية صناعات كثيرة ، مثل الصواريخ الحديثة ، والطائرات النفاثة التي نستخدمها في عصرنا الحاضر . ومهندسو الصواريخ بدورهم يعمدون الى تشجيع المستغلين بعلم الفلزات على انتاج سبائك جديدة ، أن خاصة فوق التوصيلية الكهربائية لم تكن معروفة منه خمسين سنة ، ولكنها الآن تستخدم في توليد مجالات مفناطيسية عالية القوة وتيارات ادت بدورها الى دفع عجلة البحوث العلمية في عدة مجالات أخرى . واصبح الآن لدينا أعداد هائلة مختلفة من السببائك ذات التوصيلية الفوقيسة superconductive نستطيع استخدامها في أغراض هندسية مختلفة . وبذلك تدفع كل من علوم التعدين والهندسة بعضها البعض ، وتشجع بعضها البعض ، على التقدم المستمر في علم الفلزات وفي بناء الآلات.

وعندما يتحدث الرجل العادى عن المواد الهندسية الجديدة فانه يعنى عادة التحدث عن مواد ذات قوة عالية . وقد يذكر الشخص الاعلى ثقافة علمية شيئا عن مقاومة المواد الجديدة للتآكل وسهولة التشكيل ، وتحسين معاملات الاحتكاك والتوصيل الحراري والمقاومة الكهربائية . لذلك يكافح علماء الفلزات والتكنولوجيا في أكثر من ميدان لانتاج سمائك خفيفة الوزن حسنة الخواص ، وهم لذلك يختارون العمليات المثلى في الانتاج الصناعي للسبائك مثل المعالجة الحرارية وطرق التشكيل بالضغط . وقد استطاعوا انتاج عالية الخواص الطيبة للصناعة ، ونصفها عادة بانها عالية القوة أو ذات فوق توصيلية حرارية او فوق لدنة superplastic أو أنها تحت . وتستخدم مطاطة hyper-elastic في الاصطلاح العلمي الكلمتان فوق وتحت للدلالة على اتجاهات جديدة في الهندسسة الميكانيكية ، وفي استخدام هذه المواد الجه يدة الأجل تحسين خواص الآلات •

ومن الاتجاهات الحديثة انتاج مواد ذات خواص فريدة لم تكن من خـواص الانـواع المألوفة من هذه المواد . فنحن مثلا نعرف ان الزجاج شفاف،وان الفلزات موصلة للكهرباء، وأن الحديد مغناطيسي ، وأن المطاط يتحمل تأثير الضفوط ويقاوم تفيير شكله . ولكن ماذا لو تمكنا من انتاج الفولاذ شفافا والخشب موصلًا للكهرباء وفلزا ذا مطاطية كالمطاط ، أو مطاطا له خواص مفناطيسية ؟ ان هذا يبدو مستحيلاً . ولكن العلم لا يعرف المستحيل . افقد أصبح في المستطاع ، باستخدام الضغوط العالية جدا ، تحويل الاكسىجين وثانى اكسيد الكربون الى حالة الصلابة عند درجة الحرارة المعتادة . وقد انتجت سبيكة من التيتانيوم والنيكل يمكن كناية أن نسميها ذات ذاكرة ، فيمكن ثنيها وطرقها الى أشكال ، ولكن بمجرد .تسخينها تستعيد شكلها الاصلى .

ولقد اعتدنا استخدام المواد المتجانسة ذات الخواص المتجانسة ، ولكننا اليوم قد دخلنا عصر الاتجاهات المتباينة والخواص المختلفة ، والمواد المتعددة الطبقات والمواد المدعمة القوة ، فنحن جميعا نعرف الخرسانة المسلحة التى شاع استخدامها في التشييد ، وشساهدنا في السنوات الاخيرة تقدما كبيرا في انتاج انواع من المدائن المقواة بالياف من الخزف ، وأيضا عرفنا الورق المقوى ، والورق المنسوج فيه خيوط فولاذ ، ورأينا أيضا صفائح الالومنيوم المغطاة بطبقات مقاومة للحرارة .

وبدراسة بناء الجزيئات في مختلف المواد وأشكال الشبكات البلورية ، تمكن العلماء من معرفة أنواع الدرات وقوى الترابط بينها . ويقول أحد العلماء انه في الامكان وجود مادة أو مواد خواصها الميكانيكية أفضل عدة مرات من خواص الماس ، كالفرق بين قوة الماس وقوة المجرافيت ، أن ذلك الزعم مجرد افتراض المجرافيت ، أن ذلك الزعم مجرد افتراض بأن المادة الشديدة الصلادة ذات حزم بلورى متقارب جدا ، والمتوقع انتاج مادة أشد تماسكا وصلابة من الكربون والماس تسمى تماسكا وصلابة من الكربون والماس تسمى سوف تكون ٢٠٧ وقوتها . . . . ؟ كيلو جراما/ مليمترات مربعا ( وقطة انصهارها . . . . ؟ كدرجة مئوية .

والمتوقع بلوغ نتائج افضل من حالة الماس اذا استخدم الاكسسيجين او الهيدروجين او الكبريت . ويقال ان النتروجين سوف يفوق الجميع في هذا المضمار ، فالمتوقع أن يكون البناء الشديد التماسك بين ذرات البلورة لهذا المنصر عالى الكثافة ( ٢٥ جسم / سسم ٣) ومقاومته الحرارية عالية جدا ونقطة انصهاره ومقاومته الحرارية عالية جدا ونقطة انصهاره على مئوية ، وقوة تحمله تكاد أن تكون غير معقولة ( ٢٨٠٠٠٠ كيلو جراما / مليمترا مربعا ) أي أعلى من أفضل أنواع الصلب بالفي مرة .

ومن الذى يستطيع انكار معادلة اينشتاين المشمهورة التي تربط الكتلة بالطاقـــة ، وهي أيضا التي توضح النهاية العظمى أي حدود انتاج المادة من الطاقة . ان هذه المعادلة عبدت الطريق الرئيسي للعلوم الهندسية النووية في العصر الحاضر . ان العالم الروسي « ديمترى مندليف » تحدث في القرن الماضي عن عناصر افتراضية ، وقد تم فعلا اكتشافها كما ان الحل السالب لمعادلة ديراك التي افترضت وجود اليكترونات مضادة antielectrons كانت وقتا ما فكرة سقيمة حتى السنوات القليلة التي جاءت بعد ديراك ، لما اكتشفت الاليكترونات المضادة ، في شكل ما نسميه الآن (position) ، ولعل أكثـر بوزيرثرون الطرق المحتملة للحصول على مواد ذات حزم بلورى متماسك شديد التقارب هو استخدام الضعوط العالية جدا ودرجات الحرارة الشديدة الارتفاع ، وأعلى بكثير مما تستخدم في المختبرات الحديثة حتى الآن ، أو من التي بأى مكان في الكون ، وربما كانهذا هو السبب في عدم كشف هذه المواد فوقية الخواص حتى الآن . ويقال أن بعض العلماء قد نجحوا في بعض بلاد العالم من بلمرة الاكسيجين بواسطة ضغط تفجيرى ، بحيث يظل في حالة الصلابة عند درجة الحرارة المتادة .

ولعل المرء يتساءل عن المزايا التى نستفيدها من المواد فوق العالية القوة وفوق العالية المقاومة الحرارية . انه لمن المؤكد أن المواد الجديدة ذوات الخواص الفوقية سوف تغير تكنولوجية ليس من السهل تصور نتائجها ، فمثلا قد تبلغ كفاءة الآلات الحرارية . . ا فى المائة . وقد تترك المراجل البخارية والمولدات الكهربائية اماكنها لتحتلها البخارية والمولدات الكهربائية اماكنها لتحتلها مولدات مغناطيسية هيدروديناميكية أبسط وأعلى كفاءة . وسوف تسستطيع التكنولوجيا الكيماوية انتاج مسواد عالية الصسلادة تجعل الكيماوية انتاج مسواد عالية الصسلادة تجعل

انصال المحاريث والقواطع والمقصات شديدة الصلادة وغير قابلة للتلف .

وسوف يتمكن الانسان من تشييد الأبراج الشاهقة للاستشعار اللاسلكي وأيضا مصاعد بالغة الارتفاع باستخدام مشل هله المواد الجديدة .

#### . .

ان التكهن بانتاج المواد الجديدة ليس من ضروب الخيال بل هو من ثمار التفكير العلمي في التجاهات مسيرة العلوم . وهي تنبؤات لا تشل عن القوانين الطبيعية ، بل هي امتداد للصسورة العلميسة المعاصرة ولحسركة التقدم المستمرة .

وقد أسفرت البحوث العلمية عن ابتكار طرق تخليق مــركبات سلسلية الترابــط او ليفية ، وهي ما تسمى بالمركبات الجزيئية الكبيرة (macromolecules) أو الجزيئات العملاقة ، فالجزىء الواحد منها يحتوى على عشرات آلاف لذرات . وستكون هذه المركبات المملاقة الجريئات أسساس تخليق مواد مستقبلية عديدة وبدراسة الشبكات البلورية للمواد عرف أن العيوب في الشبكة البلوريــة تغير خواصها . ونجح العلماء في تكوين مواد تجمع بين الفلزات والفخار ، وانتجت بلورات كربيد النيوبيوم غرست في فلز النيوبيوم ذي الخواص الكهربائية الممتازة والردىء التحمل المحرارة، ولكن الناتج الجديد احتفظ بالصفات الطيبة لفلز النيونيوم ولكربيد النيوبيوم . وكذلك غمست خيوط البورون فى مصــهور فلز الالومنيوم فنتجت خيوط تمتاز بخفة الوزن ، كالالومنيوم ، وقوة التحمل كالبورن.

ويتوقع بعض العلماء الاستفادة من تآصل العناصر وتحضير جزيئات حلقية البنساء للاكسيجين مثل حلقات مركبات الكربون ، فيتحول الاكسجين في الظروف المتادة من الضغط والحرارة الى سائل يمكن نقله في

زجاجات الى اعالى الجبال او بانفاق المناجم ، للمساعدة على التنفس بعد تحويله الى غاذ . وربما يصل العلم أيضا الى تحضير الهيدروجين جامدا كالفلزات او الكبريت شديد الصلادة كالماس .

#### مع خواص فيزيائية جديدة ،

ومن موضوعات البحوث الفيزيائية الحديثة النفاذية المفناطيسية Magnetic Permiability وعروة التخلف المفناطيسي Magnetic hysterisis. وهى بحوث هامة في الهندسة الكهربائية ويحاول العلماء في بحوثهم المفناطيسية التحكم في ترتيب الدرات في السبائك للفلزات ذوات الخواص المفناطيسية مثل الحديد والكوبلت والنيكل والمنجنيز ، محاولين انتاج مفناطيسات عظيمة القوة ودائمة ، وتسير هذه البحوث في عظيمة القوة ودائمة ، وتسير هذه البحوث في تودة ، والامل محدود في سرعة تحقيقها انتاج

مغناطيس كهربائي شديد القوة .

ان المغناطيسات الكهربائية شائعة في الاعمال الهندسية بأشيكال وحجوم متباينة من المغناطيس الصغير بأصغر الميكرونونات الى الكبير الذي يزن عدة اطنان ، والمستخدمة في التكنولوجيا النووية لاستحداث الرنين النووي المغناطيسي ، الذي يستعمل في دراسة البنية الداخليسة للمادة ، وكشف بناء الجيزيء الداخليسة للمادة ، وكشف بناء الجيزيء المتابع للذرات ، وانواع الترابط بينها وبين الجزيئات .

ان المغناطيسات الطبيعية لا تصلح لتكوين المجال المغناطيسي المناسب القوة لهذه البحوث، ومن ثم فسوف تستخدم مغناطيسات عالية القوة بمبلغات عديمة المقاومة الكهربائية ، تتسم بخاصية تعرف ((بالتوصيلية الفوقية ، الاستوصيلية الفوقية ) Superconductivity ((بالتوصيلية الفوقية ، وهي خاصية كشفت فعلا مثل عشرات السنين في الفلزات عندما تنخفض درجة حرارتها الضغاضا شديدا وتقترب من درجة الصفر

المطلق ، فتنعدم مقاومة الفلز للتيار الكهربائي. وظلت فوق التوصيلية غامضة الى أن أتاح لها اللسه ، العسالين الامريكيين باردن وكوبس ، فوضعا « نظرية Barden and Coppue فوق التوصيلية » وتتكهن البحوث المفناطيسية بقرب اختراع مركبات نقل تسمير بالمفناطيسمية Super conductors وبفوق الموصلات عند درجة حرارة شديدة الانخفاض ( انصهار الهليوم) . فلو اخترعت هذه المركبات المتوقعة فسوف يتخلص العالم من تلوث الهواء بمخلفات السيارات التي تتسرب الى الهواء . تخترع سيارة تسمير بالدفع المغناطيسمي . و بعتقد اليابانيون أن السيارة المغناطيسية ستكون سريعة وقليلة الاستهلاك للطاقـة ، وسوف يعوض قلة استهلاكها للطاقة تكاليف خفض درجة الحرارة . ان فوق الموصلات هذه سوف تطور تكنولوجيا وسسائل النقل تطورا جذريا وتحولها الى أنظمة بسسيطة ونظيفة الاستخدام .

وسوف يؤدى استخدام اشباه الموسلات semi conductors مشل السليكسون والجرمانيوم الى تحسين خواص السبائك الموصلة للكهرباء . وسوف تكتشف اشباه موصلات ذوات خواص معينة وصغيرةالاحجام للاستخدام في الاجهزة الالكترونية الحديثة الصغيرة كأجهزةالراديو والتسجيلوالحاسبات الالكترونية الدقيقة . وكلما تحسنت صناعة اشباه الموصلات زاد انتشار استخدام الاجهزة الالكترونية كوعدم استعمال طرق الرقابة والتحكم الالكتروني بالمصانع والاعمال العامة والخاصة . اننا بدانا نرى هذه الاجهزة في بيوتنا وفي المعاهد والمكاتب والمصانع .

ان تقدم البحوث الفيزيائية يؤدى باستمرار الى كثير من الكشوف والمخترعات الجديدة . ونسمع اليوم عن التطور الكبير في الانتقال الحراري باستخدام فكرة الانبوبة الحرارية التي ابتدعها لاول مرة المهندس الامريكي

Richard Gogler ريتشارد جوجلر ١٩٤٢ اثناء الحرب العالمية الثانية ، ولكن العمل بهذه الانابيب الناقلة للحرارة لا يزال طور البحوث ، ودلت التجارب على انها شديدة النشاط حتى عند نقطة انصهار الجليد وعند نقطة انصهار الفولاذ ، فهي تنقل الفيض من الحرارة وكأن الحرارة سائل يسير في انبوبة بتأثير ضغط شديد . وهذه الانابيب عبارة عن انابيب مبطنة بمادة مسامية شديدة التوصيلية الحرارية . وقد سجلت براءات اختراع لعدد من هذه الانابيب الحرارية . وطبيعي أن المخترعين يعملون في هذا المجال بأكثر العلوم التكنولوجية تقدما في الطيران وغزو الفضاء والهندسة النووية . ومن مزايا هذه الانابيب كونها تعمل بواسطة الخاصة الشمرية فقط ، اى بالتجاذب الجزيئي ، فهي لا تحتاج الى مصادر خارجية للطاقة .

#### كيماويات غير مالوفة:

عندما وضعالعالم الروسى ديمترى مندلييف جدول ترتيب العناصر لم تكن جميع العناصر قد كشفت ، ومع ذلك ترك للعناصر المجهولة أماكن شاغرة في جدوله وتنبأ باكتشافها. وبعد ذلك عرفت النظائر ، الثابت منها والمشمع ، واستخدمت النظائر الثابتة \_ ذوات الاعمار الطويلة في الصناعات المعتادة . واذا تطلعنا الى مستقبل استعمالنا للعناصر فاننا نستطيع التكهن بأنها ستكون نفس العناصر المألو فة الكننا نتو قعان تكون المواد الجديدة متركبة من ذرات مترابطة في جزيئات بترتيبات وضعية غير مألوفة ، وقد يكون ترابط الدرات مختلفا عن انواع الترابط التكافؤية التي نعرفها . ان اهل الكيمياء قد برعوا في تخليق بعض المركبات المركبات التي بدت لاول وهلة شاذة عن القواعد المعروفة للتكافؤ ، أن من يدرس الكيمياء النظرية لا بد أن تصادفه أعمال الفريد فرنر Alfred Werner الذي اعتبر من ابرز علماء عصره عندما وضع نظرية التناسيق Co-ordination

في التركيب الكيميائي ، فقد اعتبرت في ايامه ذروة الكيمياء النظرية ، ولكن كثرت بعدها بحوث التخليق الكيميائي بين الفلزات والنشادر او السيانيد او الهاليدرات او الماء ، يكون الفلز في الوسط وتحيط به ايونات او مجموعات غير فلزية . وسميت هذه المركبات متراكبة Complexes مثل كبريتات النحاس النشادرية ومثل الكلورو البلاتينات وهي مركبات متراكبة للبلاتين والكلور . والعجيب أن هذه المتراكبات ليست بدعة حقيقية ، فهي موجودة باجسام الكائنات بصور مختلفة . ولكن ظل سرها غامضا حتى كشفت بنية جزيئات الهيمو جلوبين وجزئيات الكلوروفيل والخمائر والانزيمات ، وثبت انها متراكبات بكل منها ذرة فلزية « ایون فلز » پحیطه جزء عضوی بشکل هندسی متناســق مـن حيث مواضـع الدرات او المجموعات الدرية . وتخضع هذه المجموعات لقوانين الطبيعة ، ولكن ظل تفسير تكوينها غامضا حتى اماطت نظرية فرنر اللثام عن سر هذا الترابط الفريد ، فالجزىء به ذرة وسطى او ایون مرکزی مضیاف ، ترکن الیه مرکبات او مجموعات ، وكأنها ضيوف تحيط به ، وتستقر في مواضعها حوله ولا تتركه بسهولة، في نظمام الشمميكة البلورية ، لهمذا المركب المتراكب. وكأن الذرة أو الايون الذي بالوسط مقيد او واقع تحت اسر هؤلاء الضيوف .

ولعلنا نذكر من مبادىء الكيمياء العضوية ان الكربون رباعى التكافؤ وان له مركبات تعرف بالمركبات العطرية جزيئاتها عبارة عن حلقات خماسية و سداسية ذرات الكربون مثل البنزول والنفتالين والانتراسين وكلها مركبات معروفة . ولكن العلم الحديث استحدث طائفة من المركبات الحلقية تترابط بالتداخل الحلقى مثل تداخل عروات سلسلة . ومن ثم سميت هده المركبات كاتبناتات (Catenanes) وهنى كلمة مشتقة من (كاتينا) اليونانية ومعناها سلسلة . وهي مركبات مستقيمة او متفرعة او متشابكة ومتصلة بمركبات حلقية بدون ترابط تكافؤى .

وقد نجح العالمان الالمانيان لوترنجهاوس وشيل (Luttringhaus and Schill) في سنة ١٩٦٤ في تحضير اول هذه المركبات في شكل جزيئين حلقيين متداخلين ، باحدى حلقتى السلسلة ٢٦ ذرة كربون وفي الحلقة الاخرى المتداخلة مع الاولى ٢٨ ذرة كربون ، وسمى كيتان ٢٦ – ٢٨ ، وتبعهما آخرون وخلقوا كاتيناتات بها ثلاث حلقات متداخلة . وسوف تكون لهذه المركبات استعمالات في المستقبل .

ومن التقدم العلمي في تخليق مركبات بها ذرات فلزية ومجموعات عضوية رابع ايثيل الرصاص الذي يضاف الى وقود السيارات ليمنع دق المحسرك ولكن نواتج احتراقسه سامة فاستبدل بمركب جديد يدعى سي ام تى (CMT)، وترجع قصة هذا المركب الى سنة ١٩٥١ عندما اكتشف باوستن وكيلي احد المركبات الحلقية المحتوية على الحديد في شكل بلورات برتقالية بديعة شديدة الثبات الكيميائي. وكان ذلك مصادفة . وتبين انها مركب حلقى يتكون من حلقتين كربونيتين خماسيتين وبينهما ذرة حديد وسميت هذه المركبات (ساندوتش) وسمى المركب الحديدى ذاتمه فيروسين ( Ferrocene ) اما المركب سي ام تي الـدي استخدم بديلا لرابع ايثيل الرصاص فيتكون من حلقة خماسية ذرات الكربون ، متحدة من جانب بدرة منجنيز ، ومن الجانب الاخر بثلاث مجموعات كربونيل (ك ١) . فتكون الصيغة الكيميائية للجزىء هكذا:

وهو المستعمل لمنع دق المحرك بالسيارات وذلك باضافته للوقود ، وعندما يحترق الوقود المقاجىء بالاسطوانة، بل يكون الاحتراق متجانسا وبطيئا دون انفجاد ، ويمتاز هذا المركب على رابع ايثيل

الرصاص بكونه غير سام النواتج . ويقول ان شيوع استعماله سوف يو فر بلايين الجنيهات سنويا ، كما انه سيخفف من تأثير التلوث . وربما يتمكن العلم من تخليق كاتينات من ذرات النتروجين والاكسيجين والكبريت والفوسفور ايضا ، فاذا تم مثل هذا النجاح فان هذه المركبات سوف تحل مشاكل صناعية كثيرة في انتاج منسوجات شديدة المتانة سهلة الاصطباغ بالوان ثابتة . وسسوف تمسان منسوجات المستقبل بالمرونة المثالية وشدة التحمل ودقة الخيوط وحسن الرونق .

ان المركبات الفريدة التي يبتدعها الانسان لن تخرج في بنيانها عن قوانين الطبيعة مهما بلغت اصالة التكوين واصالة الخواص . وقد يكشف لنا العلم حالات جديدة منحالات تكافؤ العناصر مثل كربون خماسي التكافؤ ، ولن تهدم هذه الكشوف ابدا قوانين الطبيعة ، بل وسوف تتيح لنا أمعان الفكر في تفسير تكوينها تفسيرا علميا يتمشى مع النواميس الطبيعية العامة .

#### عمالقة الجزيئات

ان من الجزيئات ما تحتوى على اعداد صغيرة من الدرات المتشبابهة النوع او المختلفة مثل جزىء الهيدروجين وبه ذرتان من نفس النوع وجزيء الماء الذي يحتوى على ثــلاث ذرات ، ذرتان هيدروجين وذرة اكسيجين ذرات ، مثل حامض الكبريتيك الذي فيجزيته اربع ذرات اكسيجين وذرتا هيدروجين وذرة واحدة من الكبريت . وتوجد مركبات عضوية بجزيئاتها الاف الذرات . وقد تستطيل هذه الجزيئات في شكل سلاسل من ذرات الكربون المترابطة على خط مستقيم او متفرع او بشكل حلقات متصلة الذرات وبها سلاسل جانبية . وتتكون هذه المركبات عادة من الكربون والهيدروجين والاكسجين والنتروجين والكبريت والفوسفور .

وقد نجح علماء كثيرون في تخليق مركبات عملاقة الجزيئات مكونة من اعداد كبيرة من وحدات جزيئية متشابهة او مختلفة ، ومن هـذه المركبات السليلوز والمطاط والأصماغ والبروتينات التي يتكون الجزيء منها من عدة الاف الدرات . وتمكنت المصانع الكيماوية من انتاج مطاط اصطناعي بالتخليق كبديل للمطاط الطبيعي الذي يفرزه شجرة الدموع (الهيفيا). وقد اقتحمت الكيمياء العضوية مجال تخليق المطاط بعدما كشف سر مطاطية هذه المادة الطبيعية ، ودرست خواص هذه الدموع النباتية ، فتبين انها جزيئات تتسم بنظام ترابط ذرى خاص ، وانها سلاسل طويلة من الهيدروكربون وحدتها مادة تدعى ايرزوبرين isoprene قانونها الكيميائي ك يد مترابطة بأعداد كبيرة مكونة جزيئات المطاط العملاقة وتسمى عملية ترابط هذه الوحدات ب « عملية البلمرة » ، ( Polymerisation و فعلا نجح علماء الكيمياء في تخليق الايزوبرين ثم بلمرته ، وانتاج مطاطِ اصطناعي تفوقت خواصه على خواص المطاط الطبيعي من حيث صلاحيت للاستعمال الصناعي في مختلف الاغراض •

ونجحت الكيمباء ايضا في تخليق مـواد اخرى عملاقة مثل الحرير الصناعي والالياف الصناعية كالنيلون والكابرون وغـيرها مـن لدائن مبلمرة . وقد أمكن تصوير جــزىء النيلون ومعرفـة تركيبه البنائي الوضـعي فكان عبارة عن جزيئات عملاقة مثل قـلادة متشابهة الحبات . وقد تنجــح العلــوم والتكنولوجيا في تخليق جزيئات عملاقة مخططة من قبل وفق برنامج لترتيب الذرات بحيث يتم التخليق المبرمج بطريقة تلقائية تنتــج مركبات ذات خواص معينة لكي تستعمل في اغراض صناعية او انشائية او حيوية محددة من قبل .

مع مسيرة العلوم نحو المستقبل

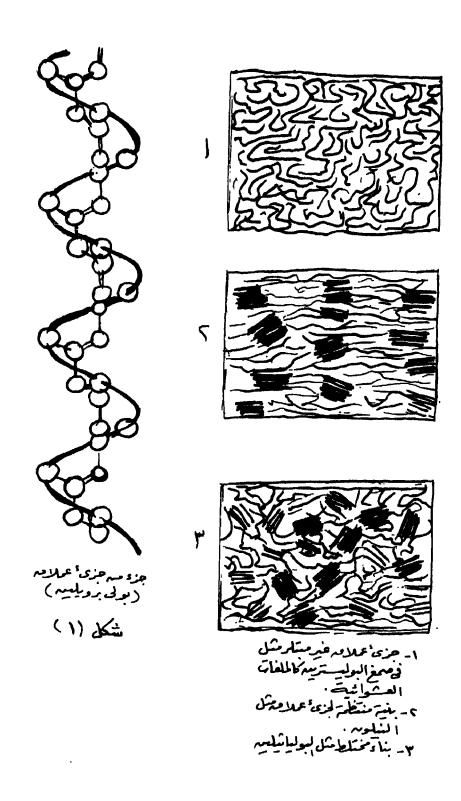

#### تخليق مادة حية .

يصف أحد العلماء الحياة بأنها ظلامهاء العمليات كيميائية فيزيائية تنطوى على تفيير في مواضع الالكترونات واللرات والايونات مثل ما يحدث أثناء تفاعلات المواد غير الحيلة . ويعتقد بعض علماء الكيمياء الحيوية في امكان تخليق مادة حية ، ولو في أبسط صورها ، بعدما نجحوافي تخليق أحماض أمينية ، شم عرفوا لبنات تركيب البروتينات وترتيبها الوضعى في الجزيئات ، ويجب عدم المبالغة في تقدير أهمية هذه الحقائق، فنحن لا نزال في أول طريق معرفة أسرار الحياة .

أن أبسط تفيير يحدث في التتابع الوضعي لوحدات الأحماض الامينية التي يتكسون البروتين منها قد يتسبب عنه تفيير خطير في الاصابة بمرض خلقى ، أو الى تفيير الصفات الوراثية للكائن الحي ، ان الكيمياء تسير بسرعة في طريق التخليق وبخاصة الاحماض الامينية والبروتينات . فقد تمكن العالم الفرنسي « برانكونو » من تحضير الحامض الامينيي « جلايسين » بتسخين الجيلاتين في محلول حامضي ، وحصل عليه في شكل بلورات حلوة المذاق . ثم حضرت أحماض أمينية أخرى . وكشيفت هذه الأحماض في أجسام النباتات والحيوانات ، ويدخل ٢٢ من الاحمــاض الأمينية في تركيب البروتينات . وتتحد هذه الاحماض لتكون البروتين بانظمة عديدة بطريقة التكثيف الكيميائي (condensation) مكونة جزيئات عملاقة هي البروتينات ، في شكل سلاسل طويلة من وحدات تسمى ببتيدات عديدة الوحدات ، أو ما تسمی به بولی ببنیدات ، وقد تحتوی علی سلاسل جانبية أو ترتبط سلسلتان متوازيتان منها بواسطة ذرات كبريت بوصلة ثنائيــة كبريتيد ( \_ كب \_ سحب \_ ) .

ان دراسة بنية البروتينات وسلاسسلها الجانبية قد أوضحت أن فيها مجموعات كبيرة من الخواص ، وأن الجزىء قد يتفرع بعدة تشكيلات من سلاسل جانبية وقد تكون لها تشكيلة جانبية تناسب سلسلة في بروتين آخر، أو في فيروس أو بمكان معين على سطح خلية بكتيرية بحيث تكون الشحنة السالبة على الجسم المضاد (antibody) أمام شحنة موجبة على الجسم الفريب المهاجم فيحدث تجاذب بين الجسمين ، وينتج جسم واحد غير ضار بتلاحم الجسم المضاد بفريسته .

ونستطيع فهم تحفيز الانزيم لتفاعل ما اذا تصورنا أن للانزيم تشكيلة جزيئية ذاتسلاسل جانبية تسمح لمادتين متفاعلتين باحتلال فراغين متجاورين في تشكيلة الجزىء وهناك تلتقى المادتان وتتفاعلان بسرعة ، ثم يترك المركب الناتج المكان المحتل لغيره وهكلا التكرر العملية ، وقد حضر العالم الفرنسي « دى فينو » البروتين من أحماض أمينية ، كما حضر هرمون يدعى اكستوسين ، وكان هذا انتصارا علميا هائلا ، فحصل على جائزة نوبل تقديرا لجهوده ( سنة ١٩٥٥ ) ، ثم توالت البحوث في تخليق الهرمونات ، وخصوصا فقد اهتم العلماء بتركيب الانسسولين والهيموجلوبين وبروتينات عديدة .

ثم درست كيمياء الكروموسومات والجينات الوراثية . وعرف أن الكرموسومات الموجودة في الخلايا بالنواة هي التي تنشيطر مكونة نسخا طبق الاصل حاملة بها صفات الوراثة وهي العملية المعروفة « بالتناسخ » الحيوي و فالجين يحمل شفرة الوراثة بأن يصيدر التعليمات كي تقوم الخلية بانتاج سيلاسل من البولي بيبتيدات المعينة ، التي تتكون منها الانزيمات المعنية المتخصصة في تحفيز تفاعلات محددة تكسب الكائن الحي الصفات المعينة الوراثية ، مثل زرقة العيون أو طول القامة أو بياض البيشاء .

نشر جورج بيدل نتائج تجاربه سنة ١٩٤١ مبرهنا على أن الجينات تنتج البروتينات المعينة . وكان هرمان مولار ( سنة ١٩٢٦ ) قد أثبت تأثير الاشعة السينية في جينات ذبابة الفاكهة واستحداثها لطفرات وراثية ، وحصل على جائزة نوبل سنة ١٩٤٦ . كما حصل على نفسس الجائزة سنة ١٩٥٨ تاتوم وبيدل لنجاحهما في معالجة عفن بالاشعاع واستنباط سلاسلات جديدة من العفن . وازداد شغف العلماء بتكوين البروتينات وبناء جزئياته . فقد استخدم « كندرو » طريقة حيود الأشعة السينية في دراسة بناء جزيء البروتين لمعرفة المواضع المختلفة والترتيب الوضعي لمكوناته ، وتمكن من بناء أنموذج مجسم لجزىء بروتين. ومنح هو أيضا جائزة نوبل سنة ١٩٦٢ . وتمكن جون كوندرو متعاونا مع فرديناند بيروتس من كشف بناء أحد البروتينات ( مايوجلوبين ) الذي يوجد بالعضلات ، وهــو يشبه الى حد ما الهيموجلوبين ، لأنه يحمل الاكسيجين ، ولكنه يختلف عنه في كون حجم جزيئه ربع حجم جزىء الهيمو جلوبين ، وقد وجدا أن جــزىء المايوجلوبين يتركب مــن سلسلة تبيتيد واحدة يتصل بها حديد ، على خلاف جزىء الهيموجلوبين اللى يتركب من اربع مجموعات . وتتكون السلسلة الجانبية الوحيدة للبوليبيتيد في المايوجلوبين من ١٥٠ حامضا أمينيا ، وهي ليسبت من نواتج تفكك الهيمو جلوبين ، بل هي أحماض ذات بناء مميز لها . وكشف كندرو أيضا ( سنة ١٩٥٩ ) بناء المايوجلوبين .

ويبدو لأول وهلة من هذه النتائج أن مشكلة بناء البروتين غير عويصة . ولكننا اذا درسنا فمالية التشكيلات المتنوعة للترتيب الوضعى للاحماض الأمينية في بناء جزىء البروتين نجد أن أى تغيير طفيف في أماكنها قد يغير خواص البروتين تغييرا جوهريا .

يقول احد العلماء الامريكيين ان التركيب الكيميائي للبروتين مشل الجمل التي يمكن

تكوينها من عدد محدود من الحروف الابجدية ومن الكلمات، وتتكون الكلمات من نفس حروف الهجاء ، لكن الجمل في اللغة تعد بالآلاف ، ولها اللاف المعاني . لكن لفة الكيمياء في تركيب البروتين كلماتها ٢٢ كلمة فقط هي احماض امينية تترتب في جزيء البروتين باي ترتيب. فاذا أخذنا على سبيل المثال الفاسوبروسين او الاكسيتوسين لوجدنا بكل من جزيئيهما ثمانية احماض أمينية فقط ، فاذا رمزنا لاسماء هذه الاحماض باعداد من واحد الى ثمانية ، فاننا المسطيع احصاء عدد الاحتمالات المكنة من التشكيلات الوضعية لهذه الاحماض الثمانية في الجزيء المركب فيكون عددها :

لكن جزىء الأنسولين مثلا ، يتكون من ٣٠ حامضا أمينيا ، فاذا كان من بينها ١٥ حامضا أمينيا مختلفا ، وأن اثنين من كل منهما موجودان في جزىء الانسولين ، فأن عدد لتشكيلات المختلفة المكن بناؤها عدد كبير فلكي ( ٨ × ٢٧١٠ ) . وأذا تأملنا في تكوين غلى . ١٤ حامضا أمينيا في سبعة مجموعات بكل منها . ٢ حامضا أمينيا في سبعة مجموعات بكل منها . ٢ عددا من العسير تصور كبره ، فهو يبدا من عددا من العسير تصور كبره ، فهو يبدا من اليسار بالعدد الفلكي الهائل اكبر من عدد الشرات التي توجد لا في الكرة الأرضية كلها اللرات التي توجد لا في الكرة الأرضية كلها ولا في جميع كواكب المجموعة الشمسية بل في جميع الاجرام السماوية المعروفة بالكون كله .

ويتبين لنا من ذلك أن أعداد البروتينات المكن أن تتكون من ٢٢ حامضا أمينيا غير محدودة . ويكفى هذا الاعجاز لتغير تعقد أشكال الكائنات وخصائصها . والعجيب حقا أن الكائن الحى ينتقى فى جسمه من بين أن الكائن الحى ينتقى فى جسمه من بين واحدة معينة ليستفيد منها ويرفض أى

一種なるのとはの情報を実施をすることでいることにあれてなるのもの、 として、「場」

تشكيلة اخرى ، ويختار تشكيلة واحدة مسن الآنسولين من بين ثمانية اكتليون محتملة ، ان كيفية هذا التحكم الطبيعى ظل غامضا حتى كشفت شفرة الوراثة .

#### حامض النوويك وشفرة الوراثة .

وقد يتساءل المرء بعد أن عرف هذا العدد الهائل من التشكيلات ، عن كيفية استطاعة الخلية انتقاء البوليبيتيذات المناسبة . لابد أن نكون في الخلية تعليمات أمر في مكان بها . أن بناء منزل بحيث يطابق تفاصيل منزل آخر يعتضى مقارنات مستمرة بين البيتين اثناء تنفيذ تشييد المبنى ، أو أن يوجد رسم على نسخة زرقاء طبق الاصل للتصميم الهندسي التفصيلي للبيت المراد تشييده . وكذلك في الخلية الحية يوجد نظام مماثل .

ان اختراع الميكرسكوب الالكترونى ، وتقدم الكيمياء العضوية الحيوية قد اظهرا نتائج باهرة فى كيمياء الفيروسات والتركيب البنائى للجينات الوراثية . وقام ثلاثة من علماء الكيمياء الحيوية فى معهد روكفلر بالولايات المتحدة بكشف بناء الجين ، واثبتوا انه لا شيء سوى حامض النوويك . وهؤلاء العلماء الثلاثة هم أسوالت افرى، وكولين م . ماكدونالد ، وماكلين ماكارى ، وتمكنوا من تحويل احدى السيلالات البكتيية الى سلالة أخرى بواسطة محلول حامض النوويك دون استخدام اى محلول حامض النوويك دون استخدام اى يحمل شفرة الوراثة ، ولم تقم بعد ذلك قائمة للنظرية السابقة التى كانت تعتبر البروتين حاملا لشفرة الوراثة ،

وكذلك كشفت البحوث بالميكرسكوب الالكتروني بناء جزئيات الفيروس وتبين أنها عادة مثل المحارة الفارغة قوامها بروتين وبها جزىء نوويك في سلسلة واحدة طويلة نسبيا ، بينما الجزء البروتيني عبارة عن عدة اقسام صغيرة نسبيا ومتشابهة . ومن هنا بدأ العلماء

يتشككون في طبيعة جزئيات البروتين وفي أنه التر تعقيدا من بناء جزىء حامض النوويك .

وفي سنة ۱۹۵۲ أجرى ألفريد د ٠ هـ شي وم • تشاس على نوع من الفيروس يقتحم الخلايا البكتيرية ويتكاثر في داخلها ويفنك بها ولذلك يسمى هذا الفيروس بكتريوفاج ( Bacteriophage ) اى قاتل البكتريا: لابه يفجر غشاء خلية البكتريا فيخرج منها عدد كبير من الفيروس ، وفي هذه البحوث استخدم الكبريت المشع والفوسفور المسع فدخلت الذرات المشعة في بناء اجسام البكتريا ومعها الذراتغير المشعة ضمن غذاء البكتريا . ولوحظ تفكك تلقائي مستمر للذرات المشعة وتنبعث منها جسيمات صفيرة تحمل طاقة يكشفها العلماء بأجهزة خاصة . وبذلك يتعرفون على العنصر المشع الذى تشعر به هذه الاجهزة . ولذلك سميت هذه البتكتريا التي دخلت اجسامها عنصر مشبع (( البكتريا المعلمة » . وسمح للبكتريو فاج باصابة بكتيريا ملمة ، فتبين أن جزيئات الفيروس المهاجم للبكتريا كونت جزئيات مماثلة لها خارج الخلايا البكترية المعلمة ، فتحولت جزيئات الفيروس الى جزيئات معلمة أيضا . واتبعت هــده الجزيئات نظاما خاصا ، وتبين انها على غير المألوف تحتوى على ذرات فوسفور معلمة وثبت أن البكتريوفاج المحتوى للرات كبريت او فوسفور معلمة يمكنه حمل ذرات الفوسفور التي في داخله في حامض النوويك ، بينما يوجد الكبريت بالجذار البروتيني له .

ومن ثم يكون حامض النوويك هو الجزء الداخلى للفيروس ، وانه هو اللى يقتحم البكتريا ، اما الغشاء البروتينى فيظل مهملا بالخارج ، ولا مفر من القول أن حامض النوويك هو الذى يحمل شفرة الوراثة وليس البروتين ، وقد تمكن هاينز فرينكيل كونرات سنة ١٩٥٥ من انتزاع حامض النوويك خارج الغشاء البروتيني للفيروس الذى يصيباوراق التبغ دون الاضرار بالحامض او بالبروتين ،

1114

مع مسيرة العلوم نحو المستقبل

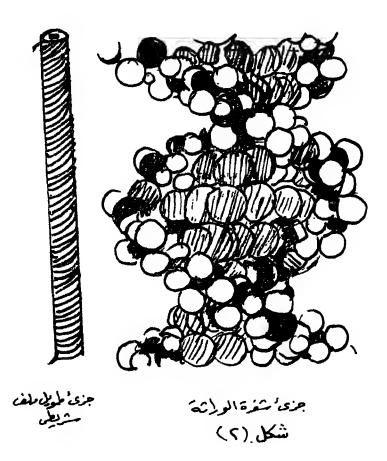

ودرس تأثير كل منهما على حدة في احداث اصابة بمرض تبقع اوراق التبغ ، وتبين ان الاصابة تحدث فقط اذا خلط الاثنان ، كما ثبت ايضا ان بالفطاء البروتيني انزيم يديب جزءا من جدار خلية البكتريا فيثقبها ويدخل حامض النوويك في الخلية وحده من هذا الثقب ، لكنه لايستطيع اقتحامها اذا لم يوجد الفشاء البروتيني الذي ينتج الانزيم الذي بدوره يثقب جدار الخلية .

وتبين من كل هله البحوث أن حامض النوويك يرتبط بالبروتين كارتباط الرجل بسيارته ، فهما معا يمكنهما الرحيل من مدينة الى أخرى ، اكن لا الرجل وحده ولا السيارة وحدها استطاعة السفر دون الآخر ، اما الرجل فيستطيع السفر سيرا على قدميه اذا أضطر الى ذلك ، فالرجل هو الجزء الأساسي في المجموعة وكذلك حامض النوويك هو الجزء الحيوى في الفيروس المكون من هذا الحامض والبروتين .

ودرس التركيب البنائي لحامض النوويك وثبت أنه وثبت أنه حامل الشفرة الوراثية . ســـکرية في بناء جزيئــه ، وهــي مجموعـــة الريبوزوهو سكر خماسي ذرات الكربون . وكشمف ليفين أن الريبوز ليس في كل أنواع حامض النوويك بل يوجد أيضا نوع من السكر في هذا الحامض يشبه الريبوز ، ولكنه ينقص عنه ذرة اكسيجين ومن ثم يدعى دى ـ اوكسى . ولذلك عرف أن deoxyribose لحامض النوويك نوعين حامض الريبو نوويك (Ribonucleic acid) ويرمز له بالحروف RNA وليكن بالعربية ح ر ن . اللاتينية والحامضالآخر دىاوكسى ريبو نوويك ويرمز له بالحروف اللاتينية DNA او بالعربية ح دن ، ويوجــد ح د ن في النــواة فقــط بالكرموسومات . وتمكن د . واطسون و ف . کریك من اماطة اللثام عن بنیة جزىء ح د ن

ووضع نظریة سفرة الورائة Gode of Heridity وابتكرا البناء الحلزونی المزدوج لجزیئة و وتمكن جورج كو كران سنة ۱۹۲۲ من انتاج حامض النوویك ، وتكهن بمستقبل عظیم له فی صناعات كیماویة جدیدة ، وتبین ان الحامض ح د ن هو الذی یقوم بانتاج ح د ن فی الخلیة ، وان هذا الاخیر ینتج الوحدات التی یبنی منها البروتین ، والمعتقد ان العلم اذا توصل الی استنباط طرق سهلة لفصل اذا توصل الی استنباط طرق سهلة لفصل كمیات كبیرة من ح د ن وعرف الانزیم الخاص الذی یتحکم فیه هذا الحامض ، فقد یتوصل الی تنتج العامن منه طریقة لاستخدام ح د ن الذی ینتج التعرف علی نوع جزیء ح د ن الذی ینتج التعرف علی نوع جزیء ح د ن الذی ینتج

ويتعلق العلماء باهداب الأمل في تخليق مادة حية بعدما كشف سر شفرة الوراثة ، ان السيتوبلازم بالخلية سائل غير متجانس شديد التعقيد فيه ملايين الجسيمات المختلفة الانواع والاشكال والخصائص والوظائف ، وهو مكان تخليق البروتينات . واكثر هذه الجسيمات وضوحا في جسيم بالخلية يسمى الميتاكوندريا، وهي عبارة عن مراكز توليد طاقة الخلية ، وهي غنية بالانزيمات وتقوم بدور عظيم في بناء مركبات غنية بالطاقة ومنها الأرينوزين ثلاثى الفوسفات . وكشفت بالخلية ايضا جسيمات تدعى ميكروسومات التى لاحظ جورج بلاد ( سنة ١٩٥٣ ) انتشارها على أغشية شبكية نرتبط بالجزء الميكروسومي وتمكن ( في سنة ١٩٥٩ ) من فصل هذه الجسيمات الصفيرة جدا (واحد من مليون من حجم الميتاكوندريا)، وهي توجد بحجم الجين الواحد . وقد وجد ح د ن فی الجزء المیکروسومی ، وان اغلب ح ر ن بهذه الجسيمات الضئيلة الحجم التي يتكون منها ح ر ن وبروتين بنسب متساوية ( ٥٠ : ٥٠ ) وسميت هده الجسمات ريبوسومات . وقد ازداد الاهتمام بها في الستينات واعتقد العلماء أنها مفتاح لفز تخليق البروتينات . ونوقش موضوعها وعلاقتها بالحامض ح ر ن الذي يبني الريبوسومات .

وتعددت الآراء وتبين أن الريبوسومات هي مصانع البروتين وليست ح رن الريبوسومى. فهذا ليس واسطة فى تكوين البروتين وليس حاملا لشفرة الوراثة ، بل هو عمود فقرى لتكوين الريبوسومات .

#### الانسان والبيئة .

بعد سبات عميق دام آلاف السنين ، أو غفلة عامة يتسبب فيه الانسسان من اضرار بالبيئة التى يعيش فيها منذ هبوطه على الأرض. أفاق ألناس فجأة واستشعروا الخطر الذي يتهدد الجنس البشري من جراء تلوث البيئة ، فلا تخلو الآن صحيفة او مجلة في السنوات العشر الأخيرة من مقال أو نبأ يختص بموضوع التلوث . ولحسن الحظ أن نجد الجماهير تسنجيب لمختلف النداءات الداعية للنظافة . ونرى عنى سبيل المثال مقالا للاستاذ ميدوز Meadows يشير الى تزايد عدد سكان العالم وعلاقته بتزايد التنمية الصناعية والى أنهما عاملان على التلوث واستنزاف الموارد . ويتكهن بأن التلوث والاستنزاف للموارد سوف يعملان على الحد من النمو الحضاري في السنوات المائة القادمة . أن هذا الحد قد ينقص أعداد السكان كما ينقص الانتاج . ويرى أحد علماء الانجليز أن حماية الطبيعة من الأضرار التي تلحق بها قد تتسبب هي الأخرى في أضرار أخرى بدلًا من المنافع . أن الأوبئة الفتاكة بالبشر قد اختفى أغلبها من العالم بفضل التقدم في الطب والعلاج والوقاية والتحصين ، فنقصت الاصابات بالدرن الرئوى، وكاد يختفى تماما التيفوس والكوليرا واختفى مرض الجدرى نهائيا من أوربا . ويرى أن الدول المتقدمة سوف تفلح في القيام بأعباء الزيادة المتوقعة في عدد السكان وستتغلب على مشاكل التلوث الذي يقلق الناس.

والحق أن الموقف الحاضر بالنسبة لنظافة البيئة مشحون بالتناقضات التي تحجب

الحفائق بستار كتيف من أقوال وأفعال بعض رجال السياسة والصناعة والعلوم أيضا ، حسب أهواء التحرير في الصحف في مختلف العهود . والافضل أن تناقش أسباب قلقنا على بيئتنا ، وأن نتمرف على جدوى الحلول ، وخاصة بعدما زاد الوعى والاهتمام بالانشطة الاجتماعية والانتاجية في مختلف بلاد المالم . ولعل تلك الصرخات المنذرة بالخطر على البيئة انما هي روافد تيار عصرى تتجمع في مجرى نهر حياتنا الاجتماعية وتختلق الازمات وتهول الخطر اكثر مما ينبغي . وعلينا أن نفكر تفكيرا عميقا ومركزا في مختلف نواحي الموضوع ، وان نعرف أن لكل عصر مشاكله ، ولكل جيل متاعبه ، وعلى الانسان العصرى دراسة المشاكل والعمل على تحليلها وحلها حتى يكتب له النجاح واستمرار الحياة الرغدة عبر الاجيال والقرون .

ويجب أن نعرف أيضا هؤلاء الذين يشنون حربا شعواء على التلوث ليس جميعهم على أيمان واقتناع بالمشكلة ، بل هم من محترفي الكتابة ومن مرتزقى الدعاية ، أو من الرافبين في منافسع ماديسة معينة ، فلنتركهم يكتبون ويهولون ، ولنتروى ونتبع الحكمة والطريق العلمى في تحديد المشاكل وحلها في هدوء دون انزعاج أو قلق .

ان الانسان يتفاعل مع الارض ويعيد تشكيلها كما يحلو له ذلك ، فهو يغير شكل سطحها ، ويقتلع الاشجاد الطبيعية ، ويحوث الارض ، ويشيق مجارى الماء ، ويحول مسار الانهار ، ويشيد السدود والخزانات ، ويغير المناخ ، وبدلك يعبث بالنظام الطبيعي المتوازن متسابك العوامل ، فيختل التوازن وتسير الطبيعة في تفاعلات انعكاسية تصيب الحضارة والمدنية بانتكاسات بطيئة دون أن يشعر الانسان الا بعد نوات الاوان .

ان تفاعل الانسسان يغير نظام التبادل الطبيعي بين المادة والطاقة بما يقوم به مس

• ', '

4 5

انشطة ، ان النباتات تمتص ثاني اكسيد الكربون والماء والواد المعدنية،مستخدمة طاقة الاشعاع الشسمس لتبنى أجسامها وتطرد الاكسيجين في الهواء ، وهذا تفاعل حيوى يثرى الجو بالاكسيجين، وتقوم الكتل الحيوية الناتجة من النباتات باطعام الحيوانات آكلة وتموت الكائنات من حيوان أو نبات وتتحلل أجسامها وتعود موادها المتحللة الى الدورة أجسامها وتعود موادها المتحللة الى الدورة الحيوية مرة أخرى ، هذه دورة متصلة الحلقات تعتمد كل حلقة منها على الحلقات الحلورة الحيوية ، وما الاخرى لكى تستمر الدورة الحيوية ، وما النظام الطبيعي المثالى المتناهي الاحكام ،

يبيد الانسان الغابات ويتلف الأرض ويصيد أسماك البحر باسراف شديد ويترك الماشية ترعى الكلأ والعشب دون ضابط. . أن الانسان في الواقع يجهد الطبيعة بانشطته الاجتماعية ، وتحاول الطبيعة تعويض هذا الاتلاف لكنها لاتستطيع ملاحقته ، وبخاصة بعدما زادت الانشطة البشرية بما أصبح يستعمله الناس مـن الآلات ومعدات حديثة ، ومـن الفنون والصناعات العصرية التي يشنون بها غاراتهم العنيفة على الطبيعة . . ولا يعقل ان تنعكس مسيرة الحضارة وتستخدم الوسائل القديمة كالتحطيب واسقاط الاشجار وصيد الاسماك بالطرق البائدة ، بل أصبح الآن في الامكان دراسة اماكن انتشار السمك في البحار والمحيطات بواسطة الطائرات ويتم الصيد باساطيل قوية ذات شباك هائلة وتمسيح أعالى البحار ويعود بكميات رهيبة من الصيد . ونرى اليوم الجرارات والكاسحات والمناشير وآلات القطع الكهربائية تهاجم اماكن عديدة من غابات العالم وتزيل أشجارها وتحولها الى حقول او الى مدن وطرق ومشروعات مدنية. وتجد الطبيعة في اصلاح ما أتلفه الإنسان وتعوضه لكنها محدودة الوسائل ولا تتمكن من منافسة عبقرية الانسان .

الاسساليب السسالفة ونترك الآلات الزراعية والمحركات الميكانيكية، ونشيق الارض بمحراث يجره الثور أو بأن نركب الخيل بدلا من السيارات والطائرات ، وأن ندافع عن أوطاسا بالعصى والمنجنيق بدلا مسن آلات الحسرب الحديثة ، او أن ننشىء قرى بأكواخ من القش وجلود الحيوان بدلا من المدن ذات ناطح ن السحاب • ان انجازات الانسان في الحضارة الحديثة لا تنكر من حيث تقدمها في العلم والتكنولوجيا . ان العلم والتكنولوجبا تزودان العالم بالفلاء الوافر والواد الصحية ، والمساكن المريحة وطرق المواصلات السهلة ، ووسائل الدفاع العصرية ، كما تمنحنا العلوم والتكنولوجيا والثقافة العامة فرصا طيبـــة لاراحة اجسامنا بعد اجهادات العمل ، وتنمى عقولنا وتبدر فينا بدور الافكار النيرةوالبناءة، فنتغلب بها على الجهل والجوع والمرض .

ان الطبيعة التى طالما هددتنا بالفناء تتعرض هي اليوم الى تهديد الانسان لها . فنحن نبدد اصولنا الراسمالية الطبيعية وارصدتنا القديمة بجهالة دون أن ندخر احتياطيا للظروف غير المتوقعة . أن الاعداد الوفيرة من البشر يعيشون في بلاد متقدمة حياة سهلة سعيدة بعد أن ملكوا علما وأفرا وتكنولوجيا متقدمة تمكنهم من اطلاق الطاقة الحبيسة في اللرة من محبسها والتحكم فيها . وتمكنهم أيضا من الاستفادة من طاقة الشحمس في أيضا من الاستفادة من طاقة الشحمس في أغراض حديثة ، ومن الثروة الكامنة في أعماق الأرض . ولذلك يجب العمل على رسم الخطط السليمة للمستقبل ولحسن استهلاك الموارد.

#### تزايد السكان ونقص الطعام

ليست زيادة عدد السكان في العالم بالمشكلة الكبرى كما قد يتوهم الكثيرون ، فالكشافة السكانية موجودة بالمدن فقط . وتبدو المشكلة الحقيقية في اطعام هؤلاء السكان . ومع ذلك جاء في تقرير لوزارة الطعام والزراعة

بالولايات المتحدة أن زيادة في انتاج الطعام والمواد الفذائية الصناعية تصل الى ٣ في المائة موجودة بالفعل ، بينما تصل زيادة السكان الى ٢ في المائة فقط . ومع ذلك فأن أكثر من نصف سكان العالم يأكلون طعاما رديءالنوع، ويعانى ثلث السكان تقريبا من سوء التغذية والجوع .

ان حاجة الفرد من الحرارة اللازمة لقيام اعضائه بوظائفها الحيوية الفسيولوجية تبلغ حوالى ثلاثة آلاف سعر حراري في اليوم وتبلغ حاجته للبروتين عالى القيمة الفذائية والى ٨٠ جراما . ويحصل الفرد في امسريكا الشمالية على أكثر من هذه الكمية ، بينما يبلغ استهلاك الفرد في بعض الدول النامية ما يمده بألفين فقط من السعرات الحسرارية في اليوم ، كما يستهلك .ه جراما من البروتين وتبين حيواني . اما في افريقيا الوسطى فتبلغ القيمة الحرارية لطعام الفرد في اليسوم نفس القيمة ولكن البروتين لا يزيد عس . اخراما اغلبها نباتي . وهذه تعادل نصف الاحتياج الطبيعي حسب المعايير الفسيولوجية الاحتياج الطبيعي حسب المعايير الفسيولوجية

ان زيادة معدل انتاج المواد الغذائية تعنى زيادة اهتمام الدول المتقدمة بالتغذية ورعاية المواطنين . ولكن لا يمكن ان يتاح الغذاءالكافى لكل أفراد العالم حتى فى المناطق التى ينقصها انتاج الطعام الكافى ، ولكن يمكن حل المشكلة اذا روعى الاعتماد على الطبيعة ، واستغلت وسائل علمية لانتاج الطعام أيضا ، واذا اهتم العالم أجمع كذلك بالتخطيط للمستقبل للغذاء مثل تخطيطه للغذاء . والواقع ان التسورة الخضراء قد هبت بالعالم من أجل المزيد من الغذاء لكل فم .

وقد عقدت المؤتمرات المختلفة بشأن مشاكل الطعام . ومنها مثلا البحث اللى تقدم به س . جوبالان ـ من المجلس الهندى للبحوث الطبية في نيودلهي ـ الى المؤتمر الثانى المؤسسة الطعام البريطانية اللى عقد في كمبسردج سنة ١٩٧٦ ، يشرح فيه الوعى العالمي بمشكلة

الطعام وعلاقتها بالزيادة السكانية ، ويشسير الى مشكلتين امام الانسان المعاصر ، وهما نمط انتاج الطعام ونمط استهلاكه ، فالمسل السائد في جميع بلاد العالم هو التوسيع في مساحات الحقول مع قلة عدد الزراع ، بينما في البلاد الفقيرة فان المزارع أقل اتساعا ، ويفلحها نفس الاعداد من الفلاحين أو اعداد كبيرة منهم ، والميل السائد الآن هو استخدام الميكنة الزراعية واستثمارات ضخمة لرؤوس الاموال مع توفير القوى العاملة ، ولكن هده الظروف العصرية لا تلائم الاحوال السائدة في الدول النامية ،

ويقول الدكتور سواينماتهان في محاضرة القيت بأكاديمية العلوم في الهند سنة ١٩٦٤ 1ن . ٢٨٠٠ كيلو سعر من الطاقة كانت تلزم في الهند واندونيسيا لانتاج الكيلوجرام الواحد من البروتين بالأرز ، بينما في الولايات المتحدة يحتاج الى طاقة حرارية أكثر لانتاج نمس المقدار من البروتين من القمح ، وأكثر من ٦٥٠٠٠ كيلو سعر لانتاج الكيلو جرام من بروتين اللحم البقرى ، وأ ن٩٦ في المائة مسن مدخلات الطاقة في الولايات المتحدة ســنة ١٩٧٠ ترد اليهم من الوقود التقليدى ، بينما نجد في نفس السنة بالهند أن وقودا من الروث وخشب الحريق ومخلفات القمامة ومخلفات المزارع تمدهم بحوالي ٦٠ في المائة من حاجتهم الى الطاقة . وهناك تتحدى التكنولوجيا الفقر بالدول النامية بواسطة استمرار زيادةانتاجية الوقعة الزراعية ، مع الاقلال من الاعتماد على مواد لا تتجدد ، وبخاصة موارد الطاقة، مع العمل على استعادة دورة المواد استعادة أكثر كفاءة . ويناقش « جوبالان » ، في نفس المحاضرة مشكلة انتاج الطعام وانماط استهلاكه في الهند ، ويرعم أن المشكلة ليسب ذات بعد كمى فحسب ، بل ايضا لها ابعاد نوعية ، وان عدد السكان سوف يرتبط بنمط البناء العمري للأفراد ، ويشير الى أن الاطفـــال تحت سن الرابعة عشرة عاما يشكلون اكتــر من . } في المائة من مجموع السكان ( سسنة ١٩٧١ ) ، ويقول انهم سوف يشكلون اكشـر

من ٣٠ فى المائة من المجموع فى سنة ٢٠٠٠ . ويعتبر هذا الانخفاض فى نسبة الصفاراشارة طيبة ، والى أن زيادة السكان فى السسنوات المقبلة سيرتبط بتزايد هجرة الاهالى مسن الريف الى الحضر وتحضر المناطق الريفية .

وحسب ما جاء فى تقرير لهيئة الأمم المتحدة ( سنة ١٩٧٣ ) فانه سوف يزداد سكان الحضر فى آسيا والشرق الاقصى من ٢٥ فى المائة الى ٣٦ فى المائة من مجموع سكانها سنة ٢٠٠٠ ، وهذه الزيادة سوف تغير انماط استهلاك الطعام .

وقد حاول معهد التغذية القومى فى الهند معالجة الاحتياجات المستقبلة من الطعام وتقديرها ووضع نظام وجبة غذائية متوازية ورخيصة ، فيها المواد المناسبة والطاقة الكافية حسب أرقام تناسب سد الحاجة ، مع الأخذ فى الاعتبارات ، العادات والتقاليد المرعية فى تناول الطعام بين غالبية الاهالى . ويقدرون على هذا الاساس ما يلزم من انتاج الفلاء بمقدار ١٨٠ مليون طن . ويشيرون الى أن اللبن يجب أن يزاد بنسبة مائة فى المائة ، والبيض الى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه والبيض الى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه سنة ١٩٧٠ .

ويهتم الأغلب بتوفير الغذاء من حيث الكم والنوع بوضع السياسات والتشريعات التى تتحكم فى نمط استهلاك الاهالى للطاما ولتحسين العادات الغذائية. ويقرر ن ، ايج ، لارسن وم ، ايجن وجرام من جامعة أوسلو بالنرويج أن الحكومة النرويجية تقدمت الى البرلمان بتقرير شامل عن التغذية فى بلادهم ومن سياستها الغذائية (سنة ١٩٧٥) وتناقش برنامجا طويل الأجل فى السنوات من ١٩٧٥ الى ١٩٩٠ يتلخص فى نقاط هامة أربع:

ا - وجوب تشاجيع العادات الغذائية الصحية .

٢ - وجوب وضع سياسة طعام وفق توصيات المؤتمر العالمي للطعام .

٣ ـ ولاسباب تتعلق بالامداد والتموين ، يجب أن تهدف السيادة الى زيادة انتاج الطعام المنزلى واستهلاكه ، مع تقوية القدرة على زيادة درجة الاكتفاء الذاتي في الامداد بالطعام.

٤ -- ولاسباب اقليمية ، يجب ان تكون الاولوية لاستغلال موارد انتاج الطعام فى المناطق الفقية .

والمهمة الاولى لهذه السياسة هي التنسيق الفعال بين هذه النقاط الأربع .

#### تكنولوجيا جديدة للمواد والطعام

يعتبر انتاج المواد الفدائية وتجهيز هالتكون صالحة للتناول جزءا مكملا للنظام الاجتماعى في كل بقاع العالم . فالطعام لجميع الشعوب يعنى عدة أمور علاوة على تحرير الانسسان من معاناة الجوع والحرمان . وقد نشسسات فنون شعبية هامة لتجهيز الطعام بالطسرق التقليدية كالتجفيف والتمليح والتخمير والطهى وتلجأ بلاد كثيرة الى الاستفادة من كل المواد الغدائية وغير الفذائية قدر المستطاع لتحويلها الى مواد نظيفة مستساغة للتناول كطعام .

ان علف الحيوان يعتمد في العصر الحاضر على مخلفات أو منتجات جانبية لعمليات عصر الحبوب الزيتية وخلطها بحبوب نشبوية في وصفة متوازنة تصلح كتغذية الماشية . وقد أصبحت حيوانات الحقول تستهلك جهزءا كبيرا من الحبوب التي كانت تستهلك في تفذية الانسان . والآن أصبحت التكنولوجيا قادرة على تخليق البروتينات بواسطة استخدام تأثير الطاقة الشمسية في محاليل مواد عضوية . ويستفاد أيضا من زرع البحر ومن التمثيل الضوئي الاصطناعي بالحقول الشمسية ، كما تقوم بتحويل مخلفات الحقل الى علف للماشية. ويبنى ألآن البروتين بأجسام الحيوانات من تغذيتها بالبروتين النباتي او من بروتين مخلق بطرق اصطناعية ، ثم تزويد الانسان بلحوم هذه الحيوانات . وسوف تنشأ عدة صناعات تعتمد على العلوم لتجفيف الطعام وحفظه مع مسيرة العلوم نحو المستقبل

واعداده للاستهلاك الانسانى . وسوف يرى العالم فى عشرات السنين القادمة مصانع حديثة ذات معدات مبتكرة ومخترعات فى صناعات غذائية تخليقية . وسوف نرى ابتكارات ومخترعات لوسائل الطهي والحفظ باستخدام طاقة الشمس أو بالأفران النووية المنزلية النووية ونواتج الانشطار النووى ، وسوف النووية ونواتج الانشطار النووى ، وسوف يرى شباب الجيل المقبل الاغلية المركزة سريعة الاعداد سابقة التجهيز ، التى تساعد على سرعة اعداد الطعام للأسرة ، وسيكون فلك خير عون للسيدات العاملات .

ويقول احد المفكرين انه يتأمل في مستقبل الجنس البشرى ويتكهن بتحول الانسان الى كائن يعتمد على ذاته في انتاج الطعام ذاتيا متحررا من تأثيرات الطبيعة الحيوانية ، بل يمكن ان يستغنى عن الطبيعة في انتاج الطعام. ونرى الآن التقدم تقدما بطيئا في تو فيرالحاجات كالطعام والداحاء والمسكن بطرق اصطناعية باستخدام المواد التخليقية في هذه الاغراض.

ان العالم الفرنسي الكيميائي المشهور م . بريتلو الذي عاش في القرن الماضي وضـــع تنبؤات لحالة العالم سنة ٢٠٠٠ وأن الانسان ان يجد ما يكفيه من غذاء . وربما لن تتحقق تكهنات برتلو ، ولكنه وضع لنا روح واتجاه التغيير المحتمل الحدوث . وتجرى الابحاث في مجال تخليق الفذاء . وربما لا يكون الوقت الذى نرى فيه اللحم التخليقي بعيدا عن العصر الحاضر . وقد يكون بعد سنوات معدودات البديل التخليقي للحم البقر قد حل محل اللحم الطبيعي على موائد الطعام . أن العلم قد سار فعلا خطواته الاولى في هذا المضمار ونجح فعلا في تخليق اثنين من الاحماض الامينية الأساسية في طعامنا ، ليقوم الجسم بوظائفه الحيوية الهاه " ، وهذان الحامضان هما الميثايونين واللايسين and Lysine فقد أصبحا يخلقان بعشرات الوف الاطنان • وتسير في نفس الوقت صناعة

تخليق الفيتامينات والهرمونات بخطى واسعة وسريعة . وقد دخل الانسان الآن أبوابعصر صناعة المواد الغذائية بالطرق غير التقليدية .

ولم يقصر سير العلم على هذا الدرب بل يسير أيضا في دروب تقدمية لتخليق الوقود وقد تمت له في هذا المضمار نجاحات غير قليلة مثل تخليق الكيروسين والبنوين بدلا من استخراجهما من الزيت الطبيعي واحتلت الطاقة النووية مقاما مرموقا في اقتصاديات الطاقة بالدول المتقدمة بعد ما نجح العلماء في ابتكار طرق التحكم في توليد الطاقة النووية الحرارية والتغلب على الطبيعة ، ليتحرر الناس من قيودها بالتدريج ، حتى يتخلص من كل قيودها على الرغم من كونه جزءا منها .

ان المفاعلات النووية الحديثة تعمل بكفاءة عالية وهي تعتمد على اليورانيوم كمادة أساسية لوقودها ، ولكن موارد اليورانيوم محدودة وليست خالدة ، ولذلك يعمد الانسان للتفلب على هذه الصعوبة بواسطة مفاعلات التربية النووية الحرارية التى تعمل بكفاءة لا يستهان بها ، وسوف يستفيد منها الانسان في توليد الطاقة النووية الحرارية ، بحيث يمكن ان ترودنا بالطاقة لآجال بعيدة جدا تقدر بالف مليون سنة ، ومن ثم يمكن اعتبار الموارد خالدة .

ان المرء قد يستمتع من آن الى آخسسر بالتنزه فى الأماكن الخلوية ليستنشق الهسواء النقى ، وقد يدهب الى الريف أو الى شاطىء البحر حيث تقوم الطبيعة تلقائيا بتنقيةالهواء من التلوث على خلاف الحال بالمدن ، حيث لا يساير الطبيعة فى تنقيتها للهسواء سرعة تلويث الانسان له .

فالطبيعة تعمل على التبادل بين المادة والطاقة في هذا الكوكب الذي أراد الله سبحانه وتعالى لنا أن نسكنه . ولكن العمليـــات التكنولوجية الحديثة تغير طرق ووسائل التبادل بين المادة والطاقة ، فقد ظهرت في

السنوات الاخيرة صناعات كيماوية ونووية عديدة ، كما انتشرت صناعات متنوعة في النفل والهندسة والفلاء والدواء ، وكل هله الصناعات تستهلك مقادير رهيبة من المساء والهواء والكيماويات والوقود . ويتوسم الانسان فيمشروعاته المدنيةللاسكان والتعمير. وهذه الأنشطة البشرية بأنماطها المتباينة لا تنتج فقط السلع والمنتجات النافعة ، بل تلفظ أيضا مخلفات غازية وسوائل وجوامد تلوث البيئة من بر وبحر وجو . ان الطبيعة التي تتخلص عادة من المخلفات الطبيعية المحدودة المقادير فتحولها الى مواد تدخـل من جدید فی خطوة او اخری تنفع الکائنات ، ويستمر التوازن الطبيعي بين الأحياء والبيئة والظروف المناسبة من درجة حرارة ونقاء هواء وخصوبة التربة ووفرة الطعام للكائنات. ولكن هذه القدرة على حفظ التوازن محدودة ولا يمكن أن يساير هذا التلوث الكبير الذي يطرأ على البيئة الآن ، اننا نعرف فعــلا حالات من تلوث بالهواء تسببت في اصلابة كثيرين بالتسمم بأكاسيد النتسروجين ، او بثاني اكسيد الكبريت ، أو بالفلزات الثقيلة مثل الزئبق والرصاص ، كما نعرف حالات تلوث الهواء بالسناج الخانق وتلوث البيئسة بصفة عامة بالمبيدات الحشرية والكيماويات الزراعية ومبيدات الطحالب والفط سريات والمنظفات الصناعية والكيماويات العضوية السامة ، مثل الفينولات التي كثيرا ما تحد سبيلها الى مياه البحار فتبيد الأسسماك ، أو تتراكم بأجسامها ثم تنتقل الى الانسسان والماشية . وقد أصبحت حالات التسمم هذه معروفة جدا في السنوات الاخيرة .

#### دفاع الطبيعة

ان العلم يهتم الآن اهتماما كبيرا بموضوع تلوث البيئة ويعمل على مناهضة التلاوث أينما كان والعمل على منع حدوثه كلما كان ذلك مستطاعا . ويقول بعض اخصائيي البيئة أن المخلفات الصناعية والمدنية والزراعية يجب الا تؤرقنا اكثر مما ينبغي طالما تمنحنا الطبيعة

وسائلها الدفاعية الهائلة للمحافظة على توازن ظروفها ، فمثلا من بين هذه الوسائل الدفاعية الطبيعية القدرة الداتية على تنظيف خزانت المياه الطبيعية في الانهار والبحيرات مما لموثها باستمراد ، فالمواد العضوية التي تصل الي مياه الانهار كالاوراق المتساقطة من النباتات، وكذلك قمامة المنازل التي يقدف بها في الماء ، ومخلفات المصانع التي تصرف مياهها في المجاري المائية العامة ، كلها او أغلبها بعتسر غذاء طيبا للبكترياء . وهذه تؤكسد المواد العضوية فتحللها الى مواد غير ضارة مشل الاملاح المعدنية ، كما أن هذه البكتريا طمام لكائنات أخرى دقيقة جدا توجد في المياه المحتوية على مواد نباتية متعفنة ، هذه الكائدات تعرف باسم « النقعيات » ( انفيزوريا ) وهى طعام شهي لصغار السمك وتتغذى الاسماك الكبيرة على هذه الاسماك الصغيرة كما يتغذى الانسان بالسمك أيضا. ومن ناحية أخرى نجد أن الاملاح المسدنية الناتجة عن الانحلال العضوى سماد للنباتات. فهى تزيد خصوبة التربة التي ينمو بهـــا طعامنا ، فالمخلفات التي بمياه النهر تتحول بواسطة البكتريا الى مواد سمادية بالنسسبة لانماء الطحالب ، سواء في المياه العلبة أو المالحة .

ولكن عندما تفتح فوهات عشرات الانابيب التى تصب مياه مخلفات المصانع فى نهر ما فان البكتريا التى بالمياه لا تستطيع القيام بالعبء الكبير الذى يقع على عاتقها لتحليل هسلا الفيض من المخلفات، وقد توجدبتلك المخلفات مواد سامة واحماض وقلويات او فينولات او مواد معدنية سامة تهلك البكتريا ، فلا تتحلل السموم وتظل المياه ملوثة بما اصابها ، ويزداد تركيز التلوث بها بمرور الزمن ، فتهلك الكائنات بها تدريجيا او فجأة ، ويتحول النهر الى مجرى مائى لا حباة فيه .

ان الانسان يجب أن يظل وأضعا نصب عينيه موضوع تكييف الحياة وتوازن الطبيعة.

مع مسيرة العلوم نحو المستقبل

ويجب أن يدرك عدم استطاعة تكييف نفسه حتى بعد آلاف السنين على حياة في بيئة مسممة . والواجب علينا أن نكافح التلوث في كل من الهواء والماء ، في البحار والمحيطات، وفي الانهار والبحيرات وبالأرض الزراعيسة وبالمدن والمصانع وفي كل مكان. أن على الانسان المصرى أن يخوض معارك ضارية في هدف الميادين لمكافحة التلوث مستعينا بالوعى والدعاية وبالعلم والتكنولوجيا الحديثة ،وكل ما يمكنها من وسائل وأدوات ومخترعات ، فالطبيعة لن تفي وحدها بالفرض .

#### مكافحة تلوث الهواء

مند نشأة الأرض تحدث تفاعلات في باطن الأرض تزيد من نشاط البراكين التي تطرد عدة عناصر الى الغلاف الأرضى . وتحددث تفاعلات كيمائية مختلفة بين هده المواد وخواصها حتى تستقر فورة التفاعلات في توازن دينامي طبيعي بين مكونات الهدواء والماء واليابسة في هذا الكوكب .

ويقدر أحد العلماء في تقرير له عن المخلفات التي يدفعها الانسان في الهواء في السنوات المائة الماضية بملايين الأطنان من السليكون والزرنيخ والنيكل والكوبلت والخارصيين والانتيمون . ويقول في ذلك التقرير أن مليوني طن من التراب في بريطانيا تطرد الى الهواء حاملة ١٠٥ مليون طن من تراب الفحم وخمسة ملايين طن أخرى من ثاني أكسيد الكبريت . ويقول أيضا أن الشرطى الذي يقف في وسط مدينة لندن يستنشق يوميا من الدخسان المتصاعد من عوادم المركبات ما يعادل تدخينه المائة لفافة تبغ (سيجارة) ، كما يشير الى الحموضة ما يفتت الجرانيت .

ومهما يبلغ التهويل فى تأثير الحضارة الحديثة على تلويث الجو بالمدن ، فالواقسع ان الصناعة فىدولة متقدمة جدا، مثل الولايات المتحدة ، تستهلك من الاكسيجين أكشر مما

ينتجه النباتات من هذا الفاز في المناطق الصناعية بها . ان هذا يدعو الى القلق على حالة الهواء ومصير نسبة الاكسيجين فيسه وصحة الانسان ، اذ يزداد معدل استهلاك الاكسيجين زيادة مروعة في تلك المناطق ، فالطائرات تحرق ما بين الخمسين والمائة طن منه أثناء طيرانها عبر المحيط ، ويستهلك كل طن من الفحم عند احتراقه كمية أكسيجين تعادل احتياج الفرد في عام ، أما الســـيارة فتستهلك منه ما يعادل ما يستنشقه الفرد من هذا الغاز في السنة عندما يكون قد مشى مسافة تقدر بألف كيلو متر ، فاذا كان عدد السيارات في العالم حوالي ٢٠٠ مليون سيارة ويتزايد هذا العدد زيادة مضطردة فان هذه السيارات كلها تلوث الهواء وتنقص الاكسيجين ولكن من حسن الحظ أن هذا التلوث يخففه ما يهب على المدن من الريف ومن البحر من نسيم الهواء النقى فتزول بعض الآثار السيئة.

ان محطات توليد الكهرباء بالطرق الحرارية المعتادة والتي تلوث الهواء بثاني اكسسيد الكبريت تتزايد أعدادها باستمرار وسوف تبلغ قدرتها في سنة ٢٠٠٠ عشرة أضسعاف القدرة الحالية . وسوف ينطلق من مداخنها مئات ملايين الاطنان من ثاني اكسيد الكربون المحمل بالرماد والمواد الكيماوية السامة . ويجب أن نذكر أيضا التجارب النووية ولانفجارات النووية المروعة وما تنفشه في والانفجارات النووية المروعة وما تنفشه في وما يصاحبها من اشعاعات نووية شسسديدة الفعالية .

ان عشرة آلاف طن من الأتربة تتساقط اسنويا من الفضاء علينا ، كما يتساقط أيضا رماد بركانى الاصل ورمال من الصحراء شديدة النعومة ، بحيث تظل الحبيبات معلقة في الهواء لعدة أيام أو أسابيع ، تلف أثناءها حول الكرة الارضية مرات عديدة . ويظل التراب ذو النشاط الاشعامى بالهواء لسنوات. ويقلل هذا التراب شفافية الهواء ونفاذية الاشعامات الشمسية ، كما يتحول ايضا

الى ستار يعكس الاشعاع • وسوف يمتلىء الهواء بالاتربة ويبرد الجو • ويتكهن البعض باحتمال ظهور عصر جليدى جديد ، بينمسا يتوقع آخرون ارتفاع درجة الحرارة بسلب تسخين قشرة الارض ، لأن ارتفاع نسلبة ثانى اكسيد الكربون بالهواء سوف تؤدى الى ارتفاع درجة حرارة الجو ، وهذا ما نسلميه بالتلوث الحرارى للجو .

ان حوالی ۲۳ بلیونا من أطنان ثانی أكسید الكربون تضاف سنویا الی الهواء من احتراق سبعة بلایین طن من الوقود التقلیدی ، ویقدر بیترسون E.K. Peterson فی مقال له سنة ۱۹۷۰ پد ان حوالی بلیون طن من الدخان والفازات تطرد سنویا فی الهواء لعدم الكفایة التكنولوجیة فی تنقیة الدخان ومخلفات الانتاج الصناعی . وهذه الكمیة الهائلة لا تتضمن الجسیمات الصلبة ذوات الاقطار الاكبر من الجسیمات الصلبة ذوات الاقطار الاكبر من مصادر التلوث . وترد الانهار والبحیرات حوالی من محاد من محاد التلوث . وترد الانهار والبحیرات حوالی مامة مختلفة تطردها المصانع والمنازل .

وتستمر الدورة الطبيعية لثانى اكسيد الكربون بالهواء دون هوادة ، كما تدخل أيضا في مياه البحار فيتراكم في الماء حوالى ٢٠ ضعفا من هذا الفاز بالنسبة لما يوجد بالهواء. ان النباتات تستملك سينويا حوالى الفاز الذى تتكون منه أيضا طبقات الحجر الفاز الذى تتكون منه أيضا طبقات الحجر الجيري بالقشرة الارضية . وهكذا تقوم الطبيعة المجازي بالقشرة الارضية . وهكذا تقوم الطبيعة تعانى في بعض المناطق نقصا في التغذية ، بينما يزداد ثانى اكسيد الكربون في الهواء من عام يزداد ثانى السنوات الاخيرة بنسبة تصل الى آخر في السنوات الاخيرة بنسبة تصل الى السيئة في هذه المناطق ، ان تراكم ثانى اكسيد السيئة في هذه المناطق ، ان تراكم ثانى اكسيد

الكربون يعطل قدرة نفاذ الهواء في بعض الاجزاء من الطيف الشمسي فيصبح الجو لوحا زجاجيا في البيوت الزجاجية المستخدمة في تربية النباتات ( الصوباء ) ، فيمر الاشعاع الشمسسي مسن الفارج الى الداخل ويمتصر ما بالداخل جزءا من الطاقة ويحولها الى اشعة تحت حمسراء لا تستطيع الافلات الى الخارج ، واذا احتفظ بمستوى التشبع بثاني اكسيد الكربون في المستقبل بالجو ، فان نسبته في الهواء سوف تزداد الى ٣٧٩. ر. في المائة أي بزيادة قدرها درجة حرارة الجو بحيث يذوب الجليد القطبي درجة حرارة الجو بحيث يذوب الجليد القطبي الخالد .

ان الدراسات الفلكية تشير الى اشباح الكواكب كالمريخ البارد المترب ، والزهسرة الشديدة الحرارة وعديمة الحياة ، ولذلك نفترض عاملين هما برودة الارض وسخونتها، ولعل أحد النقيضين يعوق تأثير الآخر ، ولكن العلم لا يزال غير مؤيد أو منكر باحتمال أيهما .

#### تلوث المحيط .

وبعد مناقشة تلوث الهواء لنبحث موضوع تلوث مياه المحيطات . ان المحيط في صراع دائم ومرير مع النشاط البشرى منل بلدء الخليقة ، وقد زاد تلوث المحيط حتى أصبح في رأى أحد الكتاب العلميين عن البيئة في حالة اختصار . فقد تحولت مياه البحار الى بؤرة في البحار ، وتحمل الرياح والامطار من جونا في البحار ، وتحمل الرياح والامطار من جونا الملوث مواد صلبة تتساقط في مياه البحار ، وتشارك ناقلات البترول في تلويث البحار ، ولا عجب في قول جاك ايف كوستو « ان الحياة وخاب فاله فالامر يحتاج الى وقفة للتأمل آخذة في الإفول بمياه البحار » . وسواء صح ولمحاولة حل مشكلة تلوث البحار التي تهدد الحياة بالفناء . ان تكهن كوستو يتأيد بما دونه الحياة بالفناء . ان تكهن كوستو يتأيد بما دونه

<sup>\*</sup> E. K. Peterson, "The Atmosphere: A Clouded Horizon" — Environment, (1970), 12, No. 3.

الرحالة النرويجي ثور هايردال اللذي قام برحلته الشهيرة على قارب صنعه من نبات البردى وسماه رع ـ ٢ . فقد جاء في تقريره عن رحلته ان درجة التلوث تدعو الى الدهشة والانزعاج ، فالامواج تقذف على القارب كــل مساء كتلا من الزيت الخام في حجم قبضة اليد . وقد كشف التصاق طحالب وأصداف وريش بتلك الكتل البترولية الاصــل . وقـــد دون في الحادي والثلاثين من مايو ، وهو بعيد عن الشاطيء الافريقي ما نصه « توجد قطم غير معقولة من الاسفلت المفطى باعداد أبيرة من القواقع ، وباحجام كرة لعــب صـفـــــيرة وتتجمع هذه الكتل على هيئة عناقيد ... » ثم يضيف « لاحظنا ايضا قارورة من البلاستك وصندوقا معدنيا وملفا كبيرا من حبل مخضر اللون وبعض مصنوعات من النيلون وصندوقا خشبيا وقطعا من الورق المقوى . . . انه حقا لمنظر مريع ! كيف يلــوث الانـــــــان المحيط الاطلنطى ؟ » .

ان الحوادث البحرية سببت في السنوات الاخيرة تسرب اربعة ملايين طن من البترول الي مياه البحار والمحيطات ، انتشرت على شكل طبقة على سطح الماء . وهذه المواد البترولية تتلف التبادل الطبيعي بين الماء والفازات الجوية وتضعف حياة « الهائمات » البحرية الحية التي تمد مياه البحر وهواء الجو بالاكسجين اللازم لاستمرار الحياة . وتكتسب المياه في الوقت نفسه مواد عضوية اوليـــة ضروريـــة للاحياء . أن كارثة ناقلة البترول « تسيري كانيون » التي حدثت بعيدا عن الشاطـــيء البريطاني لا تزال عالقة بالاذهان ولا يزال الأسي في نفوس أهالي المفقودين . وقد دفعت هذه الكارثة الاهالي في بريطانيا وبلادا أخرى كثيرة الاهتمام بمصير المحيط والى النظر الى قدره . وتتخذ الآن اجراءات وقائية لحماية مياه البحار من التلوث بالبترول · أن كارثــة « تــي ي کانیون » حدثت سنة ۱۹٦۷ أى قبل ما يدون ثور هايردال تقريره عن رحلته في سنة . ١٩٧٠ .

ويعود الباحث الفرنسى «جاك ايف كوستو»

في سنة ١٩٧٢ الى الكتابة ويقول مرة أخرى « ان المحيط في خطر » و « ان الحكارنا عن التلوث ليست واضحة المعالم .. قد ذكر التلوث ليست واضحة المعالم .. قد ذكر واحد فقط هو تلوث الماء ، لان كل شيء يدهب الى الماء .. الى المحيط الذي تحول الى مباءة قاذورات « ... » اننا نحن سكان الارض كالمسافرين على متن سفينة الديها كمية محدودة من الماء ومع ذاك تأمل السفينة ، وهي مهرضة للخطر ، في مقدم سنفينة اخسرى للخطر ، في مقدم محدودة التنقذها ، بينما نحن وحدنا في الكون ... وحدنا تماما ومعنا كمية محدودة مدن الماء نحتاجها لاجل حياتنا .

#### تلوث المياه الداخلية

ان المياه الداخلية باليابسة سواء كانت مياه انهار او بحيرات او آبار لا تقل تلوثا عن مياه المحيطات ، فالمصانع الكيماوية الكبرى تحرل الانهار الى مجارى عامة ترخر بالمخلفات تشبعها بصفوف متباينة من المواد المتخلفة عن صناعات السبائك الحديدية وغير الحديدية ومعامل تكرير البترول ومصانع السليلوز والورق والالياف الصناعية واللدائن ، ومصانع الغزل والنسج والمصابغ ، ومصانع الكيماويات والاسمدة والاحماض والقلويات ، ومصانع الكيماويات الاغلية المحفوظة والعقاقير الطبية وكل هده المصانع تضر البيئة .

ان الفطاسين في بحيرة ايسرى بالولايسات المتحدة يصفونها بأنها اصبحت « وعاء قمامة لعمل كيميائي » . ان حالات التسمم في المدن الكبيرة اصبحت متعددة ، وقد عرفت حالة تسمم مشهورة اصابت اهالي مدينة الاموجورو في نيومكسيكو بالولايات المتحدة ، اذ اصيب كثيرون من الاهالي بتسمم زئبقي بسبب القاء مخلفات زئبقية من احد المصانع المجاورة في مياه الانهار والبحيرات فتواجد بها الزئبق بتركيز كبير أصاب الاسماك ، وفعلا وجد الزئبق بتركيز كبير في علب الصفيح المحتوية على السمك ، ووجد ان الزئبق في كائنات حية على السمك ، ووجد ان الزئبق في كائنات حية

أخرى تعيش في مياه البلطيق ، وفي أسماكها وفي بيض الدجاج ، وكانت نسب وجود الزئبق بها عالية ومعرضة لهذه الكائنات للخطر . وتصل أيضا عناصر سامة أخرى كالرصاص والكادميوم والنحاس الى أجسام هله الكائنات المائية . ويبدو الخطر كبيرا على البيئة في تسرب المبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة . أن هذه السموم تدوب في مياه الري بالحقول ، ولما كان أغلب هذه المبيدات مركبات ثابتة أي صعبة الانحلال فانها تتسرب في محاليلها المائية ومعها الاسمدة الكيماوية الفائضة وتتدفق في البرك والانهار ومنها الى البحار والمحيطات.

ان التكنولوجيا الحديثة دائبة في انتاج كميات ضخمة من المواد الخام ومن الوقود ، وتتفاعل خاماتها مع الماء والهواء ابان العمليات الانتاجية ثم تتحول في النهاية الى مخلفات اغلبها ضار وسام ، والانسان بهذا النشاط الصناعي المعاصر يتلف البيئة اتلافا لا تعوضه مزايسا الصناعات الحديثة ، لان مساوىء التلوث اضخم من ان نتخيلها بسهولة .

ويزيد قلقنا على البيئة وعلى قدر الانسان بزيادةالدعاية بالصحفوبالتقارير التي تصدرها الهيئات والمؤتمرات بشأن التلوث . فاننا مذلا نجد عالما كبيرا مثل فليب هاردر رئيس اكاديمية العلوم بالولايات المتحدة يرى « اننا نحتاج الى مزيد من التكنولوجيا ومزيد من العلم لمعالجة الانتاج ، ولنعيد دراسة طـــرق التنميــة التكنولوجية من أجل المستقبل » . فاننا في حاجة الى مزيد من الوعى والشعور بالمشكلة وبالمسئولية الملقاة على ابناء هذا الجيل ، والى تحليل المعارف المتاحة حاليا لكي نوقن من امكان حل مشكلة المخلفات الصناعية بأكثر من حل وأغلب الحلول سوف تكون سهلة ميسورة أذا ما فحصنا الكيفية التي يحدث بها التلوث ، وحددنا مراحله وعنينا المرحلة التي يمكن عندها الهجوم على المسكلة وايقاف حدوث التلوث من منبعه ، أن في استطاعتنا البدء من حيث النهاية بعدما تصل المخلفات الى الماء والترية

والهواء فعندئذ تبدأ قوى الدفاع الطبيعسى عملها ، فتلتهم الكائنات الدقيةة المواد المسببة للتلوث ، التي تكون قد، تسربت الى الدورة الطبيعية البيولوجية ، وقد تتحول تلك المواد في المهواء أو في الماء أو في التربة بتأثير ضسوء الشمس والماء دون نشاط حيوى ، أن الاضرار التي تحدثها مادة ما من المخلفات أو عدم أضرارها بالتوازن الطبيعي يتوقف على عدة وامل مثل الكمية وصلاحيتها لتغذيسة الميكروبات ، وقدرتها على التفسخ والانحلال في الظروف الطبيعية السائدة .

وفي بعض الحالات تلقيى بالمهملات بعض الموادكما هي بعد الاستفناء عنها . ومن هذه المواد مبيدات حد ية مثل الدى دى تى ومركبات الكلور المبيدة للحشرات كالجاماكسان والسلفونال المنظف الكيمائي . وهذه مشاكل والانسان سوف يستمر في كفاحه وينفق المبالغ طائلة لمكافحة التلوث وتآكل الفلزات المتلف للمعادن والمسبب لخسائر فادحة بالمعدات المعدنية بالمصانع ومختلف الاعمال والمنشآت الخسارة الناجمة عن تآكل المعادن . ومع ذلك يقول البعض انه نعمة وليس نقمة لانه يفتت الفلزاتويحللها ، ويعيدها الىالطبيعة بالدورة الطبيعية للمواد في صورة املاح او اكاسيد فلزية ، وقبل عصر اللدائن لم يكن هناك ما يدعو الى ما نحن فيه من القلق ، فكنا لا نعباً بأن نلقى وعاء معدنيا فارغا بالقمامة المنزلية ، ولا نهتم باعادة استعماله كخردة معدنية او بتحوله بفعل الطبيعة الى صدا ، فانه ولا شك سوف يتحول في النهاية الى مركبات معدنية ذوابة في الماء وتسرى محاليلها في الارض وتعيد المعدن الى دورته الطبيعية ، ولكن المشكلة الآن أن الاوعية اصبحت تصنع من مواد غير معدنية بل مواد تخليقية كاللدائن ويرمى منها حوالي ٦٥٠٠٠ مليون وعساءا فارغا مسن البلاستيك في العام بالولايات المتحدة وحدها . وللاسف لا تتحلل مادة البلاستيك بواسطة

مع مسيرة العلوم نحو المستقبل

الكائنات الدقيقة في الطبيعة ، بل تظل هذه المخلفات كما هيولا تعود الى الدورةالطبيعية. وهذا ما يدفع الانسان العصرى الى التفكير في ابتكار مواد اخرى للتعبئة والتغليق لاقتصادى بحيث تكون سهلة الانحلال بتأثير البكتريا ، كما يرجى من كشف سلالات وانواع بكيرية تفتك بالبلاستيك وتحلله عضويا الى مواد غير ثابتة ،

ونرى اشارات بالصحف التكنولوجية الى معدات وطرق فنية لحسرق هذه المسو د البلاستيكية وغيرها من المخلفات والاستفادة من حرارة احتراقها لتوليد الطاقة الكهربائية السخين مياه لاغراض التدفئة بالمنازل.

وتستخدم الطرق البيولوجية لتنقية مياه المجارى بالبكتريا والكائنات الاولية كالمعروفة في الدورة الطبيعية لتنقية مياه الانهار من التلوث . وتبتكر الآن بعض الطرق الجديدة التي تزيد من كفاءة تلك الكائنات الحية الدقيقة في تنقية المياه ، ومع ذلك لا تزال المشكلة الهامة في وجود السموم بالمياه ، لانها تقتل جميع الكائنات الحية .

وتشكل المواد غير القابلة للانحلال البيولوجي مشكلة أخرى من مشاكل التلوث بانظروف المادية . ومن حسن الحظ أن طرق تخليص الفازات والادخنة من السموم قبل خروجها من المداخن الى الهواء قد تحسنت أخيرا تحسنا كبيرا باستخدام المرشحات الكيماوية والمكانيكية .

والغريب أن هناك من يؤمن بعدم ضررالواد العالقة في الدخان ، بل يعتقد البعض بأنهاقد تنفع ، أن كمية الفضة بمخلفات احدى العمليات الكيميائية الصناعية يزيد تركيزها عشريين ضعفا عن تركيز الفضة بالخامات الطبيعية بالقشرة الارضية ، وكدلك يزيد تركيسز الولييدين خمسين ضعفا عن خاماته في الطبيعة بينما تركيز الزونيخ في المخلفات قد يكون أكثر من تركيزه في خاماته بمائتين وخمسين مرة . وهذه عناصر ذوات فوائد عديدة ، ويمكس استخلاصها من المخلفات بطريق أكثر يسمرا

وأقل تكلفة من استخلاصها من الخامات الاصلية لتلك الفلزات ،

والعروف أن أحد المسانع كان يستقبل شهريا أكثر من طن من الكروم لاستعماله في طلاء المعاون ، وكانيستفيد من خمس هده الكمية في الطلاء الفعلى ، بينما يسكب الباقى في مياه المجاري، ومع ذلك لايزال المصنع مستمرا في الانتاج واضاعة الاف الاطنان من الكيماويات ال مثل هذه الحالات جديرة بالاهتمام والتأمل فهي مصانع تعمل في نفس الوقت على تلويت البيئة اثناء قيامها بعملياتها الانتاجية . وهي ايضا تعتبر من الموارد الحقيقية لخامات غالية الدرة الوجود اذا أحسن تعديل العمليات فيها للاستفادة من تلك المواد الغالية النادرة .

والمهم الا نتعرض لهذه الملونات السامة .
ويقول خبراء التلوث « لا حاجة لنا بتنقية
الهواء أو تنقية المياه ، بل أهمية وجدوى الا
نلوث البيئة » ، وليست المشكلة في عدم كفاية
النظافة بقدر كونها بعد التكنولوجيا عن الكمال
لمنع التلويث وقصور الفكر عن أيجاد وسائل
تكنولوجية نظيفة وطرق وقاية اكثر فعالية ،
والوقاية خير من العلاج ،

#### مزيد من السلع وقليل من المخلفات:

تصمم المصانع الحديثة تصميما على اساس النظافة الصناعية لتنتج الوافرة مين السلع دون ان يتخلف عن عملياتها النهائيةاى مواد لافائدة منها ، بل يتحول كل شيء مين موادها الىمنتج او اخر ، او تدخيل المواد الثانوية في عمليات انتاجية اخرى فلا يتخلف عنها اى شيء ليرمى كمخلفيات صناعية . والواجب أن تكون العمليات الصناعية بيلا مداخن اذ أن كل مابها نافع . وتنقى مياهها من كل شائبة ثم تستعاد في الدورةالصناعية للاستخدام مرات . ولسوف تحدث تفييرات جدرية في التنظيم الصناعي وفي الاقتصاديات الصناعية باتباع هيدا الاتجاه التكنولوجي

الحديث المزود بالوعي التقدمي للمحافظة على نظافة البيئة .

ومن أروع أمثلة هذا التقدم الواعي مصانع الالومنيوم الحديثة التي تنتج الالومنيوم من خام البوكسيت Bauxite بالتحليل الكهربائي للخام المختلط بمادة تخفض نقطة الانصهار وهي الكريوليت ، ويخرج من هذه العملية مفادير غير فليلة من غاز الفلور ، وهو غاز سام شديد الخطورة . ولذلك تركب أجهزة قوية باقسمام المصنع لوقاية العاملين من الفلور فتنقص نسبة تركيزه في هواء المصنع الى حد ضئيل يزبل الخطر . لكن المناطق المجاورة قد تتأثر بالفلور وتتحول الى صحراء لاحياة فيها . أن الفلور ذاته علاوة على مايعرف عن خطورته عظيه القيمة الاقتصادية ، فاذا استفادت منه التكنولوجيا الحديثة بأن جمعته يمكن أن يدحل في تركيب مواد كيماوية هامة يبذل في انتاجها الجهود والاموال الضخمة . ومن ثم يستخلص هذا الغاز السام من مخلفات مصانع الالومنيوم باحكام اغلاق حماسات التحليل الكهربائي للمصهور واستخلاص هذا الغاز الخام بتكاليف معقولة مع المحافظة على صحة العاملين وعلى سلامة المعدات من البيئة وعلى سلامة البيئة من هلاك الاحياء . وبذلك يمكن الاستفناء عن أجهزة التهوية القوية المعقدة التركيب .

وسوف تكون مصائع القرن الحادى والعشرين مصمهد على اساس نظيف شعاره « لاقدارة في الكيمياء » فالقدارة في حد ذاتها مادة كيماوية لكنها موجودة في غير المكان المناسب ، اننا مقبلون على عصر استخدام واسع للعلوم والتكنولوجيا لبناء المشروعات النظيفة ، فيمكن ان تصمم محطات توليد الكهرباء وبجوارها مصانع كيماوية يدخلها الرماد والخبثوالدخان لانتاج كيماويات بافعة مثل حامض الكبريتيك والاسمدة ومواد البناء مثل حامض الكبريتيك والاسمدة ومواد البناء وثاني اكسيد الكربون ، وهذا الفاز الاخير ان تؤود به البيوت الزجاجية ( الصوباء ) لتربية الخضروات ، او تزود به ، وهدو ساخين ،

البيوت الزجاجية في المناطق الباردة لتدفئتها ايضا .

ان أحد المصانع الكيماوية كان يسكب الماء الملوث في واد ضيق بينجبلين قريبين منه فيفقد بهده المياه سنويا الفي طن من حامض الكبريتيك و ٩٠٠ طـن من حامض النتريك و ٧٠٠ طن من نترات الامونيوم و ١٠٠٠ طــن من النشادر . ان هله الكميات ليست بالقليلة ، فهي تعادل انتاج أحد المصانع الصفيرة . وقد استمر المصنع في العمل على هذا المنوال ثلاثين عاما حتى وضعت تصميمات حديثة لمدات التنظيف ، ولكن كان التجديد باهظ التكلفة ، مما أدى الى اتجاه الفنيين الى معالجة المشلكة من زاوية أخسرى . وفعسلا تمكنوا من استخلاص الشوائب من المياه المتخلفة عن الصناعة الاصلية . وكان الاستخلاص اقتصاديا اذ استخلصت مواد غالية ونافعة كانت تضيع في مياه المرف وتضر الناس والزرع والكائنات الأخرى . وكان العمل في حد ذاته شاقا وغير زهيد ، لكنه كان أيضا منقدا للعاملين والأهالي ، وتمكن المصنع بعد سنوات من التحول الى منشأة كبرى تعمل بالكامل انتاجا متكاملا بلا مخلفات في مياه الصرف أو الهواء . أن الأمر لم يستلزم سوى أقدم رجال الكيمياء في حزم وتصميم على حل مشكلة التلوث على مستوى الصحة العامة من اجل المجتمع قبل أن ينظروا اليها من الناحية الاقتصادية أو الصناعية ، أن التلوث يجب القضاء عليه من اجل رفاهية الناس و صحتهم .

وكذلك تعتبر صناعة اليورانيوم مثالا هاما للاهتمام بمقاومة التلوث . فاليورانيوم يستخلص من خاماته الفقيرة بطرق شساقة وعمليات طويلة لاستخلاصه وكذلك لاستخلاص المناصر المختلفة الأخرى التى تلازمه في تلك الخامات ويفصل كل منها وينقى الى درجة عالية . وعلى الرغم من طول وصعوبة هذه العمليات على المستوى الصناعي ، فقد تمكن العلماء من طلى المستوى الصناعي ، فقد تمكن العلماء من

مع مسيرة العلوم نحو المستقبل

حل هذه المشاكل على الرغم من تشابه بعض العمليات وتشابه خواص كثير من المكونات في الخامات ، وصعوبة فصل المواد ذات النشاط الاشعاعى ، واستخدمت الدورات المفلقة للمياه بالمصانع فلا يطرد منها مخلفات سائلة أو صلبة أو غازية الى الخارج بل يدخلها مواد ويخرج منها منتجات .

وليست صناعة استخلاص اليورانيوم بالمثال الأوحد في عصرنا التكنولوجي للانناج الخالي من المخلفات ، فقد تم في احد مشروعات تعدين الذهب تشفيل منشأة عدة سنوات في الصحراء بكفاءة مع العناية بالبيئة ولم يكن بالعمليات صرف لمياه متخلفة ، بل كان كن شيء يمر في عمليات تنقية ثم يستعاد الي الدورة الصناعية بالتشفيل الانتاجي، ان قطرة الماء بالصحراء قد تكون أثمن من الذهب .

وقد ابتكرت طريقة صناعية لانتاج حامض النتريك بالتخليق الكيميائى دون طرد اكاسيد النتروجين فى الهواء . وهذه الاكاسيد غازات سامة تخرج من مداخن مصانع هذا الحامض فى شكل ذيول بنية طويلة تتصاعد من المداخن . وفى الطريقة الجديدة تتحول هذه الاكاسيد الفازية السامة الى مواد نافعة فى شكل اسمدة نتروجينية بدلا من ضياعها فى الهواء .

#### بين الوعى والتشريع:

وسوف يرى أبناء القرن الحادى والعشرين المدن الصناعية النظيفة ، وربما ننسى مشهد المداخن والادخنة السامة وسوف يشهدون المناطق الصناعية ومن حولها مزارع نضرة وجوا نقيا وبحيرات وأنهار صافية رقراقة المياه خالية من عبث الانسان وتلويث البيئة . عندئلا يمكن أن تفخر الانسانية بجهودها المجيدة ، أن المستقبل سوف يميط اللثام عن علم حديث وليكن اسمه « علم الاقتصاد عن علم حديث وليكن اسمه « علم الاقتصاد والبيئة . وسوف يرتبط الاقتصاد بالبيئة .

فى التقديرات الاقتصادية، وفعلا يقدر الاستاذ «ن، فيردورينكو» فى سنة ١٩٧٢ – وهو مدير المعهد المركزى للرياضيات الاقتصادية بموسكو – الموارد الطبيعية للثروة إفي بلاده بأكثر من ٠٠٠ بليون روبل ويقارن هذه القيمة بجميع الأصول الانتاجية بالاقتصاد القومى فى بلاده البالغ ٢٠٠ بليون روبل .

ان التعايش الرشيد مع البيئة يقتضى نوما مناسبا من التربية والتعليم لجميع الناس ، وان يعرف الكل شيئا عن القوانين الطبيعية للتعايش البيولوجي بالكرة الارضية . ويجب أن يدرس علم البيئة في مدارس التعليم العام للتعرف على العلاقات المتبادلة بين الكائنات والبيئة . ويجب أن يكون علم البيئة حجر الزاوية للعلوم الحديثة ، فالوقت قد حان لأن ننظر الى العالم نظرة من زاوية . البيئة . ويجب على الدول المختلفة انفاق الأموال الكثيرة على تنظيف ما لوثه الانسان من مياه . الكثيرة على تنظيف ما لوثه الانسان من مياه . وحدها انفقت على تنقية الوارد المائية من وحدها انفقت على تنقية الموارد المائية من التلوث حوالي خمسمائة بليون دولار .

ويقول « جورج والله » أحد كبار أساتذة الكيمياء الحيوية في أمريكا « أن الاختبار بين شيئين ، علم الاحياء والتكنولوجيا » .

ويجبان تربى الاجيال الصاعدة تربية واعية بالبيئة ، فلا تلوث البيت أو المدرسة أو الطريق أو مكان العمل أو أماكن النزهة ، بل يجب الالترام بنظافة الوطن ، ويجب على المختصين بالاعلام الاهتمام بهذا الاتجاه الواعى لمكافحة أخطار التلوث التى تهدد البيئة ، ويجب تسجيع الصناعة الواعية والعمل النظيف الرشيد ، ان العمل سعادة وكفاح طبيعى يجب أن يستمر ، والتكنولوجيا ليست سمه مسن أن يستمر ، والتكنولوجيا ليست سمه مسن سمات المستقبل فحسب ، بل سوف تكون سمات المستقبل فحسب ، بل سوف تكون وسيلة لتكييف الحضارة النامية وتطويرها الأجيال المقبلة بعيشة راضية في أرض كطيبة وبيئة نظيفة وسماء صافية .

عالم الفكر .. المجلد العاشر .. العدد الرابع

( 1 ) د . حسن كامل عواض « عالم الفكر » مجلد ٧ ، عدد ٢ ( ١٩٧٦ ) الكويت. مقال بعنوان «شفرة الوراثة لغة الحياة». ( ٢ ) د . عبد العزيز أمين « عالم الفكر » مجلد ٧ ، عدد ٢ ، ( ١٩٧٦ ) ، الكويت . مقال بعنوان « لوث ولتكن ملعونا » . ( ٣ ) اداباشيف « الانسان يصلح كوكبه » دار التقدم موسكو.

- (4) Asimov, I.; "Fact and Fancy". Discuss-Books, Avon (1972).
- () Asimov, I.; "The Intelligent Man's Guide to the Physical Sciences", Discuss Books, (1964), U.S.A.
- (6) Peterson, E.K.; "The Atmosphere", Environment, (1970), 12, No. 3.
- (7) FAO, Production Yearbook (1968), UNO.
- (8) Schaab, H.; "Die Welt Kunststoffproduction", (1970).; Kuststoffe, (1971), No. 9.
- (9) Seiler, W., Junge C. "Carbon monoxide in the Atmosphere".J. Geophysics Res. (1970) No. 12.
- (10) Singh, G. "The Indus Valley's Culture.", Archeol. and Physic. Anthropo. Oceanica, (1971), 2.
- (11) Adams, P.W. et-al. Lancet, (1973), I 897.
- (12) WHO Programme (1965 1971), WHO, Geneva.
- (13) Fedchenko, V. "Things to Come," English Translation, MIR (1977), Moscow.
- (14) Swaminathan, M.S., Lecture, "All India Radio" p. 3 (1973).
- (15) Economic Commission of South Asia and Far East, (1972). pp. 91-95. U.N. Bangkok.

\* \* \*

# التغريث في اللغيم العربير

### ابراهيم الستامراتي

ان ((التغريب)) مصطلح جديد اريد به شيء من النمط الغربي قد وسمت به )) العربية المعاصرة )) و واود أن أقول: أن مصطلح ((التعريب)) بالعين المهملة في عرف اللغويين الاوائل (۱) قد أشتمل على شيء من هذا ) ذلك أن طائفة من «المعربات» القديمة قد كان

لها أصول يونانية أو رومية.ومن غير شك أن هذه الرومية «كانت تعنى أصولا لاتينية أو شيئا آخر لا يبتعد عن التراث الاغريقي ، ولم تكن تلك الأصول الغربية في هذه المعربات القديمة واضحة كل الوضوح للى الباحثين في عصرنا أو في العصور الماضية ، فلم يستطيعوا أن يقطعوا فيها برأى ثابت قاطع .

<sup>(</sup>١) جاء في « المرب » للجواليقي ص ٦ أن اللفويين الاوائل قالوا : - « أعلم أنهم كثيرا ما يجترئون على تفيير الأسماء الاعجمية أذا استعملوها فيبدلون الحروف التي لبست من حروفهم ألى أقربها مخرجا . وربما ابدلوا مابعد مخرجه » . أقول : هذا الكلم المرب عندهم ، أما أهل عصرناهذا فالتعريب عندهم شيء آخر وهو توليد الكلمة العربية لتتقابل الكلمة الاجتبية فهو شيء من ترجمة خاصة .

ومن المفيد ان أعرض لشيء من هذه المواد « المعربة » لأخلص الى ان التغريب « في هذا المصطلح الجديد قد عرفته العربية القديمة ، بله المعاصرة .

لقد ذكر « فرنكل » فى كتابه فى الألفاظ المربية الآرامية الأصل :

ان « الابريز » وهو الذهب الخالص معرب عن اليوناني « معرف قص قص قص اليوناني « معرب وهو وان « القرميد » يوناني معرب وهو

"xepxputotov"

وذكر « ادى شير » فى كتاب الألفاظ الفارسية المعربة .

واما القيطون والقليسد فمأخوذان عسن اليونانية «وعن» «وعن» «وعن» «كالكلال «كالكلال «كالكلال «كالكلال » المخدع وشبه مخدع (٤)

وقال: وأما الاصطبل فهو تعريب الرومي « stabulum » (ه)

وقال الأب لا منس في كتاب الفروق: \_

ان « الباله » وهو وعاء الطيب والقارورة والجراب معربة عن اليونانية «  $qptx\lambda n$  » المناخذ منه « fiole » (٦) .

وقال الاب انستاس الكرملي في لفظ الباذق »:

« كان لليونانيين المتأنقين الأشربة وآنيتها نوع من الكؤوس تستعمل لشرب الخمرة المطبوخة واسمها عندهم « ٣٨٤٤ عليه العرب سموا الشيء باسم آلته (٧) .

وقد رد « ادى شبر » على قول الكرملي فقال : \_

« قلت أن أشتقاق باذق من اليونانية فيه تعسيف ظاهر ، والأصح أن الباذق تعريب « باده » الفارسية وهي الخمر والنبيد » (٨)

وقالوا فى كلمة « البريد » قيل اصله فارسي من « بردن » اى نقل وحمل ، وقيل: اصله « veredus » وهو دابة البريد كما يذهب الأب لا منس ، (٩)

وعلى أية حال كان في العربية القديمة آثار مما ندعوه في عصرنا هذا به « التغريب » على أن الباحثين في عصرنا ، مسشر قين وغيرهم ، لم يقدموا مادة تقطع فيها بحكم قطعا تاما ، غير أنهم أرسخ قدما وأهدى طريقا في الوصول الى الحقائق من اللغويين العرب الاوائل الذين كانوا يطلقون الاحكام في الاصول المعربه من غير أن يكون لهم علم اكيد .

The second secon

Siegmund Fraenkel: Die aramacischen Fremdwoerter in Arabischen Leiden, (1) 1886. P. 151.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص (٥)

<sup>( } )</sup> أدى شير ، كتاب الالغاظ الغارسية المعربة ص٨

<sup>(</sup> ٥ ) المعدر السابق ص ٨

<sup>(</sup> ٦ ) الآب لامنس ، كتاب الغروق عن « الالفاظ الفارسية المعربة » ص ١٦

<sup>(</sup> ٧ ) الكرملي ، مجلة المشرق ٢ : ٣٤٨ .

<sup>(</sup> ٨ ) أدى شير ، كتاب الالفاظ الفارسية المعربة ص ؟

<sup>(</sup> ٩ ) الاب لامنس ، كتاب الغروق .

قال ابن دريد « الجمهرة » (١٠) : الطوبة هي الآجرة ، لغة شامية ، وأحسبها رومية .

وجاء في « لسان العرب » (١١) والطوب هو الآجر بلغة أهل مصر » .

غير ان القائلين بالتعريب من الباحثين المتقدمين ومن المستشرقين في العصور الحديثة لم تتضح لهم الأصول .

قال الجواليقي في « المعرب » : « وسقنطار قالوا هو الجهبذ بالرومية . وقد تكلمت به العرب ، وقالو سقطرى » (١٢) .

## وقال فرنكل : «انه معربعن secretarius تعديم عديد عديد المعربة المعربة

وهو اسم فى الدولة البزنطية (١٣) وذهب ادى شير : « وعندى أنه تعريب الفارسي سكالدرا ومعناه ذوفكر وذكاء » (١٤) .

وعندى ان هذه « المعربات » القديمة ، على تردد القائمين بها ، لتؤيد ان مصطلحنا الجديد وهو « التغريب » قديم في العربية .

ان هذه الالماحة الموجزة بالعربية القديمة، وما حفلت به من الدخيل الفربي ، لتفسيح لنا في مجال القول ، فنتجاوز هذه الطاقة اللغوية التي تتصل بالمفردة القديمة ، لنقول ان العربية القديمة على اصالتها ورسوخها واعتمادها على الاصول العربية القديمة ، قد تاثرت بعوامل تجعل الباحث الدارس في

عصرنا هذا الى أن يقول بقدم « التغريب » في لغتنا القديمة .

ولنضرب لذلك مثلا واضحا من مادتنا اللغوية يتصل بالنحو العربي فاقول: أن النحو العربي من علوم اللغة في الدراسات اللغوية عامة قديمها وحديثها . لقد ذهب الباحثون في تاريخ هذه اللفة الى أن نشأة النحو كانت بسبب فشتو اللحن ، وأن أهل الرأى قد هالهم أن يعرض هذا الخطر فحثوا اهل العلم على وضع شيء من ضوابط يتعلمها الدارسون لتقيهم غائلة اللحن ، وقد ورد في الأثر أن على بن أبي طالب قد طلب ألى أبي الاسود الدؤلي ان يضع شيئا فكانت الخلاصة الاولى . وقد وردت اخبار اخرى تفيد ان عمر بن الخطاب قد أمر أبا الاسود أن يضع النحو حين سمع اعرابيا يلحن وهو يقرأ في سورة براءة قوله تعالى : ــ « أن الله برىء من المشركين ورسوله » بكسر اللام من (رسوله:) ،

وقد قيل ان زياد بن ابيه قد بعث الى أبي الاسود الدؤلي وقال له : يا أبا الاسود ان هذه الحمراء قد كثرت وافسدت من السن العرب ، فلو وضعت لهم شيئا يصلح به الناس ويعرب به كتاب الله ....، (١٥)

وانا من اولئك اللاين يستبعدون ان يكون هذا النحو بتقسيمه وأبوابه قد وضع فى هذا الحقبة المتقدمة وأستبعد ان يكون على بن ابي طالب قد أملى على ابي الاسود: ان الكلمة اسم وفعل وحرف ، وان الاسم كيت وكيت،

<sup>(</sup>١٠) ابن دريد ، الجمهرة ١١/١٣

<sup>(</sup> ۱۱ ) لسان العرب (طوب )

<sup>(</sup>۱۲) المعرب ص ۸۸

<sup>(</sup> ۱۳ ) فرنکل ص ۲۷۹

<sup>(</sup>١٤) الالفاظ الفارسية ص ٩٢

<sup>(</sup> ١٥ ) نزهة الالباء ص ؟ - ٥

وان الفعل حدث ... وان الحرف لاهذا ولا ذاك ...

والذى يقوى من انكاري لهذا الراى الذى غلب على الدراسين ان حقبة النصف الاول من القرن الهجرى الأول لايمكن ان يكون فيها هذا العلم القائم على هذا التقسيم ، وليس طبيعيا ان \_ يهتدوا الى هذا المصطلح المحدد.

ولنبق في هذا السياق التاريخي لنقول ان تاريخ النحو العربي ينبئنا ان عيسى بن عمر المتوفي سنة ١٤٩ هجرية كان عالما بالعربية والنحو والقراءة ، وانه صنف كتابين في النحو سمى احدهما « الجامع » والآخر « الاكمال » وفيهما يقول الخليل بن احمد : \_

ذهب النحب جميعها كله غير ما احدث عيسى بن عمر ذاك اكمال وهمذا جاميع فهما للناس شمس وقمر(١٦)

وقد اخذ الخليل عن عيسى بن عمر . غير ان المؤرخين يقطعون ان الكتابين لم يرهما احد وأنا استبعد ان يكون البيتان من قول الخليل بن احمد ، ذلك ان الخليل لم يذكر الكتابين في مروياته الكثيرة التي نجدها في كتاب العين » سيبوية ، كما لم يذكرهما في « كتاب العين » فضلا عن ان البيتين مر الركة وسوء التأليف مما لايمكن ان يكونا من نظم الخليل .

وعلى هذا نجد انفسنا امام اول كتاب في النحو هو كتاب سيبويه ، وسيبويه من علماء القـرن الثاني الهجرى ، توفى سنة ١٨٠ للجهرة وقد اخذ عن الخليل ، ومن اجل هذا حفل هذا « الكتاب » بأقوال الخليل وآرائه في النحو .

وكتاب سيبويه من الكتب العسيرة في مادته واسلوبه ، وان الدارس ليجد فيه من عسر هذا العلم الشيء الكثير ، ولذلك عكف عليه النحاة الذين خلفوا سيبويه دارسيين مستفيدين وشارحين ، واذا عرفنا ان ابا سعيد السيرافي قد شرحه بمجلدات عدة ، وان الرماني النحوى قد شرحه ايضا شرحا كبيرا ، ادركنا مكانة هذا السفر التاريخي ،

وكان ابو العباس المبرد اذا اراد مريد ان يقرأ عليه كتاب سيبويه يقول له: ركبت البحر تعظيما لكتاب سيبويه واستعصابا(١٧) ومن أجل هـذا تحاماه الدارسون طـوال العصور ، وما أظن أن هذا النحو الواسع العسير في أبوابه وتفريعاته كان من الادوات التي استعين بها على دفع غائلة اللحن .

أقول: لو كان النحو مادة اريد بها الحفاظ على السليقة النقية في اللغة الفصيحة واستبعاد اللحن والخطأ والعدول عن الصواب لكان النحو اداة « وظيفية » او ما يسمى في عصرنا هذا به « النحو الوظيفي » يراد به الفاية التعليمية . أقول : لو كان هذا هو الغرض لكان النحو الوضوع لسد هذه الحاجة والوفاء بها مادة موجزة هي حل لمشكلات .

فهل نرى ان هذا « الكتاب » وغيره من الكتب التي يظن وجودها ، شيء اريد به دفع غائلة اللحن ؟ ومادة يتعلمها الشداة الدارسون ليتوفر لهم قدر من الفصاحة والسلاحة اللفوية ؟ ما أظن ان هذا « الكتاب » اللى استصعبه المبرد وتعسر على الدارسين حتى شرحه غير واحد من العلماء شروحا واسعة كان وفاء لغرض تعليمي .

<sup>(</sup>١٦) المصدر السابق ص ١٤

<sup>(</sup> ۱۷ ) انباه الرواة ۲/۲۶۲

التفريب في اللغة العربية

ان النحو العربي القديم ، اللذى ما زال الدراسون يشفون به ، علم مسن العلوم الانسانية القديمة ، وان المتقدمين قد شقوا به ، وانه كان علما معقدا كثير الفصول والابواب في العصور المتقدمة ولو عرضت لهذا النحو القديم لوجدت انه اشتمل على منهج ابعد ما يكون عن شيء ، ندعوه « علم اللغة » ابعد ما يكون عن شيء ، ندعوه « علم اللغة » ( Linguistique ) وذلك لسبب مسن الذي عم كثيرا من مواد العلوم الإنسانية في عصور التأليف ابتداء منذ أواخر القرن الثاني للهجرة .

والسؤال الذي تضعه في هذا هو : \_

ما أثر التغريب في علم النحو ؟

اقول: ليست مواد النحو القديم ماخوذه من النحو اليوناني على حسب ما يزعم الذين كتبوا في هذه المادة تقليدا ومحاكاة لطائفة من المستشرقين (١٨) وانهم ذهبوا الى ان تقسيم الكلمة الى ثلاثة اقسام هى الفعل والاسسم والحرف مأخوذ من نحو الاغريق في تقسيمهم لاجزاء الكلمة . وان سائر الابواب النحوية مثل المسند والمسند اليه مأخوذ من مصطلحات يونانية هي ، الموضوع والمحمول .

ان الدارس المنصف اواد النحو في العربية لا يتأتي له ان يذهب هذا المذهب ، بل انه ليجد في النحو العربي شيئا مسن المنطبق الارسطي الذي اولع به العرب اشد الولوع فأفادوا منه في كثير من علومهم ، وليس بدعا ان يدخل هاذا المنطق في اساليب الدرس اللغوى ولا سيما النحوى .

ومن آثار هـ ذا الدخيل الفريب في المادة النحوية مسألة « العلة والعامل » ومعنى ذلك

انالاعراب في آخر الكلمة عندهم اثر يجلبه « العامل » فكان ذلك هو النتيجة التي تعقب السبب . الا نرى ان الأولاد الشداة في عصرنا مفسطرون ان يقولوا في قولهم : « يكتب زيد » ان الفعل « يكتب » مرفوع ولم يكتفوا بذلك بل يقولون : « لتجرده » عن الناصب والجازم .ان مسألة التجرد قدم لتشعر الدارس ان الوضع في النحو قد ذهب بعيدا في مسألة « العامل والعلة » حتى أحال النحو الى شيء يبتعد كل الابتعاد عن كونه علما لغويا . وبسبب من ها العربي علما مهمته البحث في « العلل » العربي علما مهمته البحث في « العلل » و « العوامل » .

يقول الزمخشرى في خطبة كتاب « المفصل »:
وعلم النحو هو الاعراب(١٩) . وليس هـــلا
« التغريب » في النحو العربي عنصرا ايجابيا ،
وذلك لان مادة المنطق غريبة كل الفرابة عــن
المادة اللغوية ، ومن هنا كان هذا الاثر من
« التغريب » مفسدا للنحو ومبعدا له عن ان
يكون شيئا من « علم لغوى » .

ومثل النحو سائر ما يسمى ب « علوم العربية » التى تاثرت بالتغريب فنال ذلك من الحقيقة العلمية فيها كعلوم البلاغة العربية منلا .

وكان لا بد لى ان اعرض لهذه المقدمة بهذا القدر من السعة لاخلص الى « التغريب » في عصرنا هذا الذى شمل رقعة فسيحة مسن الثقافة العربية ، ولينفسح لنا المجال فى الكلام على الموضوع فى عربيتنا المعاصرة ، وساتناول فى هذا الباب مسألة ذات خطسر ذاك ان فى هذا الباب مسألة ذات خطسر ذاك ان « التغريب » فى لغتنا العربية الحديثة ، بل

<sup>(</sup> ١٨ ) انظر مجلة مجمع اللغة المربية في القاهرة ١٩ ١٨ (( مقالة الدكتور مدكور )) .

<sup>(</sup> ١٩ ) انظر خطية المفصل للزمخشرى .

قل فى ثقافتنا المعاصرة ، قد تجاوز الالفاظ الى غيرها ، فشمل طرائق التعبير مما يدخل فى باب الاساليب ، ومن غير شك ان هـذا يرجع الى ان طريقة التفكير وتناول المسائل والموضوعات العلمية لدى الباحثين العرب فى عصرنا قد تأثرت بالاساليب الغربية ، ومن هنا كان لمصطلح « التغريب » مكانه فى ثقافتنا العربية ، بله اللغة المعاصرة .

ومن الطبيعي أن يكون في هذه العربية هذا اللون من الجديد الذي يتناول ابنيتها كما يتناول اصواتها وقد يتجاوز هذا القدر فيؤثر في طبيعتها من حيث قبول بعض الطرائق الفربية في اطلاق المصطلح وبناء الجملة . وربما لا نستطيعان نحد من هذا الجديد الأخاذ الواسع الذي يبدو في لفتنا بسبب أن العصر يفرضه ، وهذا يعنى ان العرب في ديارهم المختلفة ، امة تتلقى الجديد الواسع المعقد منذ مطلع هذا القرن ، بل قبله بكثير ، لانها تتلقى الحضارة الجديدة رضيت بها ام أبت. اقول: رضيت بها أم أبت ذلك أن شيئًا من اجزاء هذه الحضارة بمادياتها ومعنوياتها ليس مما نفتقر اليه كسائر الاجزاء الاخرى ، ولكننا مع ذلك نمارس انجديد ، بل قل تفرضه علينا الحياة الحاضرة فرضا . ولعل السبب في هذا ان كثيرا من مواد حضارتنا الشرقية العربية الاسلامية قد اخذ ينكمش ازاء هذا البريق السماطع الوافد الينا من الغرب، نعم ان فينا حاجة الى هذه الاجزاء الحضارية الفربية في العلوم والفنسون والآداب ومظاهس السلوك الانساني الاخرى . وان الحاجة هي التي تدفعنا الى هذا الجديد بخيره وشره فنجتهد لتوفير الادوات اللغوية لــه ومن هنــا كان « التعريب » بالعين المهملة وهو في حقيقته « تغريب » بالغين المعجمة . واذا قلت : ان الحاجة دفعتنا بل تدفعنا ابدا الى ان نلج هذا العالم الفربي «فنتفرب» معه ، فلا يعنى

ان ذلك وحده سبب فى هذه الالوان التى كادت تعم فى وسائل اعرابنا فى مجالات مختلفة . اننا محتاجون ، كما عرضت ، الى هذا الجديد الوافد ، ولكننا قد نأخذ بل نتاثر بشىء بل بأشياء تقليدا ومحاكاة وليس عن حاجة ، وربما كان الاخذ ليس لهذا او ذاك فقد يكون ضربا من التأثر لا يشعر به .

لقد استعمل المتقدمون من اهل العلم ومنهم الخوارزمى كلمة « ديا بطيق » لمرض السكر ، ولم يجدوا ضيرا في استعمالهم ذاك ، ولم يشقوا بايجاد المصطلح العربي الذي نستعمله الان في عصرنا هذا ، ومن غير شك ان التقليد وحب الجديد فرصا المادة الأعجمية .

ولعل من هذا ما ورد فى كتاب «الروضتين» لابى شامة : ان السلطان صلاح الدين استعمل « الترم (Terme ) فى احدى معاقداته معالافرنج سنة ٥٨٧ هـ وجمع على « تروم »(٢٠) ومن غير شكان لغة الغالب المنتصر قد تحمل الضيم على لغة المغلوب ،

لقد كان ذلك بعد حصار الافرنج لمدينة عكا وهى من مدن صلاح الدين يومئد ، وفتحهم اياها بالسيف ، فقد اجبروا صلاح الدين على ان يؤدى اليهم مائة الف دينار في ثلاثة تروم اى ثلاثة اقساط . ولو اردنا ان ناتى على شيء من الكلم من اصول غربية لوجب علينا ان نبدأ بشيء من الاصول الاغريقية ومنها : \_

الاسطول والفردوس والغلسفة والموسيقى والبرج والكيمياء والدرهم والاقليم والاسقف والانجيل والجغرافيا وكثير غيرها .

ولا نعدمان نجد اصولا لاتينية هي : السراط والاسطبل والامبراطور والقيصر والكردينال والجنرال والقنطار وغير ذلك .

<sup>(</sup> ۲۰ ) أبو شامة ، كتاب الروضتين ١٨٦/٢ .

فاذا تجاوزنا هذه المواد التى عرضت للعربية القديمة وجدنا اشياء كثيرة سنعرض لها .

اقول: أن العرب قد عربوا العلوم الطبيعية منذ عصور عدة واهتموا بها اهتماما بالغا .

لقد جعل ابن سينا ان الفرض من العلوم الطبيعية هو تحقيق « راى الانسان فيما يدركه من الواقع بواسطة سعيه وعمله » .

ويعرض ابن خلدون فى « المقدمة » للبحث فى المحسوسات وعوارضها ، وهـو العلــم الطبيعى بما يشتمل عليه من الفروع من دراسة الإجسام العنصرية والمكونة عنها ، اى ما يسمى اليوم بالفيزياء والكيمياء ، والمعادن والنبات والحيـوان والإجسام الفلكيـة والحـركات الطبيعيــة والنفس التى تنبعث عنهــا الحركات(٢١) .

العلوم بانواعها مما نقلوه من اثار اليونان ، ومنها انطلقوا فبحشوا وكشفوا واضافوا تتجاوز الاخذ والنقل ، بـل انهم مضوا في بحثهم وتنسيقهم الى ان يكون لهم مكان فيه اصالة وجدارة في تاريخ العلم . ومن هنا كان علينا ان نعرض لطرائق العرب في «التعريب» الذي هو عملية ( تغريب » شملت العربيـة القديمة؛ فكانت ارثا واضحا للعربية الجديدة؛ ونموذجا يجتذى به العاملون في « المصطلح الجديد » ، وانا ادعوا الى ان نقيد من تجربة المتقدمين في العمل على تو فير المصطلح الجديد. وليسبت الدعوة التي تتبع خطى السلف من باب التعلق بالقديم لقدمه، وذلك لان المتقدمين قد اتبعوا طرائق تظهر جدارتها وجدواها ، وانها دلت على نباهة وذكاء في هذا الباب .

وانى لاحترز فاقول ان اللغة وجود يتجسم في وجود انسانى ووجود اجتماعى ، وقسد تطور العالم وتحول عما كان عليه في عصور سلفت ، غير ان هذا ليس بمانع من الرجوع الى اساليب القوم في اخذهم للمواد الغربية الغربية .

ولو عرضنا لما نقله اصطفن بن بسيل ، وحنين بن اسحاق ، وثابت بن قرة ، وقسطا بن لوقا وغيرهم ، ممن ذكرهم ابن النديم وابن ابى اصيبعة وحجى خليفة ، لراينا ان جملة صالحة مما نقلوه قد اخذوه بأسمائه اليونانية . ولعلهم يرمون فى ذلك ان ما لم يجدوا له اسما فى العربية قد يتهيا للباحثين بعدهمان يوفروه . وهذا يعنى ان لا ضير على العربية ان يكون فيها قدر كبير من الكلم العلمى مما يحتاج اليه من المواد الفربية ، ولا سيما ما اخذ من الاصول الاغريقية واللاتينية وغيرها من الاصول العلمية .

وقد تحقق هذا الاحتمال فنشأ ما يسمى به التفريب » وهو يعنى نقل الاسم من صيغته الاعجمية الى شيء يشبه الابنية العربية في اقيستها واصواتها .

والى مثل هـ ذا ذهب البيروني في كتابه « تحقيق ماللهند من مقولة » فقال :

ان كان الاسم المنقول مشتقا يمكن تحويله في العربية الى معناه لم امل عنه الى غيره ، الا ان يكون بالهندية اخف في الاستعمال فنستعمله ، بعد غاية التوثقه منه في الكتبة، وان كان له اسم عندنا مشهور فغير سهل الأمر فيه » (٢٢) .

وقد اصلح ثابت بن قرة ما ترجمة الترجمة الاولون مما لم يقبله العربية ،

<sup>(</sup> ٢١ ) المقدمة ، مجموعة الغصول التي تناول فيها العلوم المختلفة

<sup>(</sup> ٢٢ ) البيروني ، تحقيق ما للهند من مقولة ص ١٩

وقد نقل اصطفن كتاب ديسو سقوريدس في الأدوية المفردة ، وكان قد اعتمد على من خلفه من اهل العلم في اصلاح ماعرض له من وهم أو سهو ، ممن تيسرت لهم معرفة باسماء الادوية .

وذكر ابن البيطار في كتابه « الجامع لفردات الادوية والاغذية » من اسماء الادوية مما اخد من اللاتينية ، وهي اعجمية الاندلس التي كانت شائعة في زمانه سيرا مع نهجه في اثبات الاسماء للختلفة للادوية والاغذية في الاصقاع المختلفة .

هذه حال العربية وكيف عرض دفق من « التغريب » فكان « التعريب » وكان الدخيل وذلك خلال عصور قديمة عدة .

أما وقد طلع علينا العصر الحديث فقد بدأ الفرب يقترب من الشرق العربي في مطلع هذا القرن . وكان الناس قبل ذلك في معزل عن هذه الحضارة الوافدة وفي مأمن من هذا الفزو الذي جر عليهم الوبال . غير ان هذا الغزو لم يقتصر على الميدان السياسي فحسب ، بل تجاوز ذلك الى غيره من الميادين ، فقد اخذ هذا الشرق العربي - رضي أم كره - بهذه الحضارة التي يعتمد في جوانب كثيرة منها على الخير ، فهي لبست شرا يتعافاه الناس أبدا . وكان من نتيجة هذه الحضارة أن تأثر العربي وهو في بيئته بها ، ناثر في افكاره وتأثر في طريقة عيشمه ، وتأثر في جوانب عدة من حياته اليومية ، وصار العربي يفرأ ثمرات الفكر الغربي ني اللفات التي كتبت بها ، وكان من حراء ذلك ان العربية الحديثة قد افادت شيئا جديدا ، أو قل دخل فيها شيء جديد نال من خصوصيتها ومن شكلها بوجه عام ، فجدت فيها أساليب كثيرة لم تكن الا وليدة النقل والترجمة . ان الكتاب الجدد باطلاعهم على العربية ، فهي بنت ظروف واحوال اجتماعية لم توجد في هذا المشرق العربي ، وانت تجد من ذلك حشدا كبيرا تلقاه في الكتب العلمية وفي

غيرها من وسائل الثقافة كالصحافة والاذاعة والنلفزه والسينما ، وحسبك ان ـ تعرف ان علوما برمتها لم يكن لها اسماء في العربية فترجمت الاسماء الاجنبية فكان : علم الافتصاد وعلم الاجتماع وعلم الاحصاء وغير هذا كثير . ان الفارىء العربي ليحسب انه يقرأ في الصحيفة اليومية صفحة « الحياة الاقتصادية » ويفهم هذا الذي يقرؤه وما علم ان « الحياة الاقتصادية » مشلا مصطلح او شبه مصطلح جيء به من الثقافة الفربية الحديثة . وهو يقرأ من هذا كل يوم أشياء جديدة يقذف بها الكتبة ، منتظرين ان اهل العربية سيجدون لها مادة جديدة اخرى كالاستراتيجية والتكتيك ، وقدر كبير من اللفظ الفريب تجده في وجوه مختلفة من وجوه الثقافة الحدشة .

غير أن العربية وهي السمحه « السهلة الطيعه » لم تتنكر لهذا الجديد في الكلم والأساليب ، فقد دخلت في الاستعمال وجرى عليها ما جرى على الكلم القديم من تغيير في الأبنية والأقيسة لتكون ملائمة للاقيسة العربية • هـذا حال الكلم الجديد • أما الاساليب فهي شيء كثير وقد قبلت العربية طائفة ضخمة منها ، واندرست في كتابة الكناب في العربية المعاصرة حتى امست هذه المعاصرة الجديدة شيئا فريدا تناولت حواشيه الوان التفريب » بالغين المعجمة . ومن الحق ان أقول: أن شيئًا من هذا الجديد لم يجر على نسق فصيح صحيح في العربية ، ولكن جهل الكتاب في عصرنا بلغتهم قد حمل الضيم على هذه العربية الجديدة والا كيف يجوز ان يقال: \_

#### اول أحسن المسائسل ......

الا ترى معي ان الترجمة الرديئة قد جاءت بهذا التركيب العقيم ..؟ الم يكن هذا مين قولهم في الانكليزية: ... « best questions

قلت: أن هذه الاساليب الجديدة قد راضها الاستعمال حتى توهم القارىء وهو يقرأ صحيفته اليومية ، او مجلته الجديدة ، ان الذي يقرؤه لفة عربية اصيلة لم يتخط أليها دخيل غريب من الجديد الوافد . ولم يقتصر الامر على القارىء الذي لا بعنيه امر العربية واطوارها • وموضوع اللفاتومايتصل بأسرارها من خصوصيات خاصة بكل منها ، بل خفى ذلك على الفطن اللبيب المختص ، حين تجاوزت هذه الاساليب لفة الصحف السائرة الى المقالة الادبية والكتابة العلمية في عصرنا هذا . وليس مهما ان تعالج هــده الناحية خلال مايسمى ب « الخطأ أو الفصيح » أو خلال باب استعمله طائفة من المختصين بالعربية واساليبها الفصيحة أ فادخلوه ضمن « قل ولا تقل » لا اريد ان اذهب هذا فأحجر على الناس ان يكون لهم لغة جديدة ، ذلك ان جمهرة اللفات في عصرنا هذا جديد يختلف عنه قبل نصف الفرن الأخير كل الاختلاف. واذا كانت هذه حال اللغات المتطورة المتقدمة في أنها استجابت لكثير من دواعي العصر والخضارة المعاصرة ، بالرغم من تنبيهات اهل الضبط والشدة من علماء اللفات واعضاء المجامع اللغوية ، فليس غريبا أن تأتي الينا عربية جديدة كل الجدة في ثوب قدلهافي عصرنا هذا ، وليس بدعا أن تكون هــذه العربيــة « متفربة » في كثير من كلمها ومصطلحها ثم أساليبها .

ولتوضيح ما ذهبنا اليه سنستوفي ما امكن استيفاؤه من هذا الكلم الجديد والأساليب الجديدة ـ ليقف عليها الدارس الجديد المهتم بتطور هذه اللغة وبتاريخها ، وليس مقبولا ان لا يحسب المؤرخ اللغوى في عصرنا هذا حسابا للعربية الجديدة المعاصرة ، فيقف على آثار « التغريب » وقفة خاصة غير قائمة على الرفض والانكار واحتساب ذلك من الخطا الجديد ، ان الدارس الجديد وهو يقرا هذه العربية المعاصرة ليحكم على هذه اللغة وقدرتها

على النماء والتوسع ، وعلى قدر ما تأثرت به سلبا وایجابیا .

اقول: «سلبا وايجابا» لأن طائفة من هذه الاساليب الجديدة ليس مما نحن مضطرون الى قبوله واستعماله ، وان في العربية غنى وشراء ومراغما كثيرا يغنينا عن العثرات والساقط المرفول ، ولقد اثرتاليان التراجمة والنقلة لم يكونوا جميعهم من اهل المرفة والاحاطة بالعربية ، وبسبب من ذلك جاء من هذا الجديد شيء غير مقبول ، ولكنه ذهب مع غيره ،

الا نرى ان « المعطيات » شيء من النقل الحرفي لكلمة « Donnees » الفرنسية التي تستخدم في الفرنسية بعيدة كل البعد عن الفعل « اعطى » ولكن المترجم - عفا الله عنه - درس هده « المعطيات » فجاءت نافرة غريبة وكتب لها الشيوع ، ومثل هذا كثير مما نرده السي جهل الناقل او المترجم في عصرنا هذا . ولو شدا هؤلاء التراجمة والنقلة طرفا من بلاغة العربية وتبينوا اسرارها لما اندست في العربية العربية عنها بحيث لاتعد من طائفة المصطلح الفني Terme Technique المعربية الجديدة .

ولاضير على العربية من دخول طائفة مسن هده الاساليب ، بل ربما افادت منها واثرت ونمت ، وقد علمنا ان لغتنا قبلت من الدخيل الغريب شيئا كثيرا على مر العصور . ومن صفات اللفة الحبة ان تقبل من غيرها فتزدهر وتنمو . واذا علمنا ان اللغة ظاهرة اجتماعية ، فقد قبلنا انها متطورة متجددة يؤثر فيها الزمان والمكان ، وقد خضعت العربية السنة التطور ، فتنوعت اساليبها ، فماتت فيها الفاظ وجدت اخرى . ودونك الكثير مسن الفاظ الشمر الجاهلي التمي اصبحت الفاظ الشمر الموية » ان جاز هذا التعبير مما لانجد في لغة القرآن والحديث ولغة الادب في

العصور المتقدمة. وقد بدا لبعضهم ان العربية اعتمدت على المجاز والاستعارة والكناية ، وهي وسائل زادت من موادها . فلم لاتكون طائفة كبيرة من الاساليب الحديثة التي دخلت في لغة الصحف اليومية ولغة الكتابة السائرة مترجمة دخيلة ، وكيف لاتكون عربية وقد الفادت من طرائق المجاز والاستعارة ؟

اقول ردا على هذه الاستفهامات: ان المجاز والاستعارة والكناية، من الوسائل التى امدت العربية باساليب كثيرة وافادت منها فائدة عظيمة . بحيث لم نستطع الان ان نحصي هذه الاساليب او ان نتبينها ، ذلك بان جزءا كبيرا من هذه المجازات صار متلبسا بالحقيقة، او كانه استعمال حقيقي لشيوعه وذويوعه ، ولان الاستعمال الحقيقي الاصيل قد نسي ، فأمحى اثره ولم يبق له اثر .

على ان هاده الوسائل ، وهاي المجاز والاستعارة والكناية ، لم تكن مقصورة على المعربية فهي في كل اللغات ، واللغات مختلفة فيها ، فقد نجد استعمالا مجازيا في لغة مؤديا معنى من المعاني يختلف عن مجاز آخر في لغة اخرى يؤدى المعنى نفسه وعلى هذا فالمجازات التي ذكرناها في هذا المبحث واعتبرت من الدخيل الطارىء في العربية هي من ها الباب ، اى مما لم تألفه العربية في اساليبها فهي مترجمات من لغة اخرى (٢٣) ، وعمر هذه الاساليب لايتجاوز النصف الاول من القرن الماضى .

وسواء رضينا ام لم نرض فقد اندس هذا الدخيل الوافد فتعرب . ولا بأس من ذلك كما اسلفنا ، ذلك ان طائفة كبيرة منها مما تدعو اليها الضرورة ، وان الفاظها عربية

فصيحة ، وان باب التوسع والمجاز بعد كل ذلك مفتوح ، ودونك شيئا من مقررات المجمع اللغوى المصرى في هذا الموضوع : ( فالباب مفتوح للاساليب الاعجمية تدخله بسلام ، لذ ليس في هذه الاساليب كلمة اعجميةولاتركيب اعجمي ، وانما هي كلمات عربية محضة ، ركبت تركيبا خالصا ، لكنها تفيد معنى لم يسبق لاهل اللسان ان افادة بتلك الكلمات ) (٢٤) .

وعلى هذا فلا يبغي ان يفهم القارىء انى فى معرض تخطئة الكتاب ، او انني من اولئك الذين يطلبون الحفاظ على العتيق البالي ، ولكني اسجل هذه الاساليب بالمنهج العلمي ، خدمة للعربية واظهارا للاطوار التي تجتازها الكلمة عبر العصور ، وما يجد ويستحدث فيها .

وانا اعرض الان من هذه الاساليبما انتهى اليه استقرائي لنصوص العربية الحديثة كما هي مثبتة في الصحف والمجلات والكتب الحديثة:

استعمال الفعل (عاد) في تركيب لم يعرف في العربية ، وانما حدث ذلك عن طريق الترجمة كأن نقول: (لم يعد فلان قادرا) وهذه ترجمة لاستعمال اوربي كما في الفرنسية: 

II n'est plus capable

ونقول: يبكي فلان بكاءا مرا. وهو من II pleure amerement

ومادمنا بصدد البكاء فلا بد ان نشير الى الجملة الاتية والتى تتردد في الصحف

<sup>(</sup> ٢٣ ) هذه الاساليب المعطية تمد العربية بمادةجديدة ولذلك فان لغة الصحافة مادة مهمة في التطور اللغوي وفي قيام « عربية جديدة » وان توكات كثيرة علىلغات الاعاجم الاوروبيين . وقد تنبه اللغويين في مطلع هذا القرن الى هذه اللغة فنبدوها من اللغات المرذولة غسيرالغصيحة جهلا بعلم اللغة الحديث .

<sup>(</sup> ٢٢ ) مجلة المجمع اللفوي المصري ١ ص ٣٣٢

التغريب في اللغة العربية

ونقول: لقتل الوقت ، وهي في الفرنسية: pour tuer le lemps.

وفي الانكليزية:

To kill the time.

ونقول: وهو يلمبدوره، وهو في الفرنسية: Il joue son role

وفي الانكليزية

He plays his part.

ونقول: بدوره ، وهو في الفرنسية: a son tour.

وفي الانكليزية:

In his turn.

ونقول: اعطى وعدا ، وهو فى الفرنسية: Il a donne rendez-vous,

وفي الانكليزية :

To give a promise.

ونقول: هو اعطى صوته، وهو في الفرنسية: Il a donne sa voix.

وفي الانكليزية:

To give one's vote to.

ونقول: هو يكسب بعرق جبينه ، وهو في الفرنسية:

Il gagne a la sueur de son front.

ونقول: هو مع رفيقه على قدم المساواة ، وهو في الفرنسية:

Il est sur pied d'égalité avec son ami :

وفي الانكليزية :

He is on equal footing with his friend.

والكتابات الحديثة وهى : هو يبكي بدموع التماسيح (٢٥) . ومعناها معروف ، وهى من التعبير الفرنسي :

Il pleure aux Larmes de crocodile.

وفي الانكليزية :

To ched crocodiles tear.

ونقول: ابتسامة هادئة ، وهــذا مــن الفرنسية:

"Sourire Camle"

وفي الانكليزية:

"Calm smile"

ونقول : هو يمثل الرأى العام (٢٦) ، وهو من قولهم في الفرنسية :

"Il represente L'opinion publique".

وفي الانكليزية :

«He represents public opinion".

ونقول: هو يسهر على المصلحة العامة ، وهذا من

Il veiller sur le bien commun,

ونقول : هذه القضية مطروحة على بساط البحث ، وهذا كما في العبارة الفرنسية .

Cette cause est mise sur le tapis.

ونقول: ذر الرماد في العيون ، وهو مــن الفرنسية:

Il jette de la poudre auz yeux.

وفي الانكليزية :

To throw dust in the eye.

( ٢٥ ) من المفيد ان نشير الى شيئا من هذ االتعبيرقد جاء فى ارجوزة ابن المعتز فى البيت الذي نثبته ، غير اننا لا بد ان نؤكد ان التعبير الشائع لم يكن عربي الاصل كمااستعمل عند ابن المعتز ، وانما جاء عن طريق الترجمة من اللفات الاوروبية .

كذبا كذاك يفعل التمساح

البيت : ثم بكوا من بعده وناحوا

( ٢٦ ) تحميل كلمة ( الراي العام ) هذا المنى هو منالباب الذي نسجله في هذه الصفحات ، وكذلك استعمال الفعل ( مثل ) هذا الاستعمال ، داخل في هذا الباب ايضا .

ونقول: ضحكة صفراء ، ابتسامة صفراء ، وهو في الفرنسية:

Rire jaune.

ونقول : كرس (۲۷) حياتــه ، وهــــو في الفرنســية :

Il a consacré sa vie.

وفي الانكليزية:

To sacriffce one's life.

ونقول : المصائب محك الصداقة ، وهــو في الفرنسية :

Les malheurs sont la pierre de touche de l'amitié.

ونقول: نزولا عندرغبته، وهو في الفرنسية: Cédant a son desire..

وفى الانكليزية :

At his own request.

ونقول: الضرورة الملحة، وهو في الفرنسية: Necessité. insistante.

وفي الانكليزية:

insisting needs.

ونقول: بكـل معنـى الكلمـة ، وهـو في الفرنسـية:

Dans tout le sens du mot.

وفى الانكليزية:

In the full sens of the word.

ونقول : وضع النقاط على الحروف ، وهو في الفرنسية :

Il a mis les points sur les ii.

ونقول: اجاب بالحرف الواحد، وهو في الفرنسية:

Il a répondu à Ja lettre.

ونقول : حجر عثرة ، وهو في الفرنسية : Pierre d'achoppement.

وفي الانكليزية:

a stumbing block.

ونقول : لعب ورقته الاخيرة ، وهـــو في الفرنسية :

Il a joué sa dernière carte.

وفى الانكليزية :

He played his last card.

ونقول: اعطاه ورقة بيضاء ، وهو الفرنسية: Il lui a donné une care blanche

وفي الانكليزية:

To give a blank cheque

: هو يلعب بالنار، وهو في الفرنسية : Il joue avec le feu.

وفي الانكليزية:

To play with fire.

ونقول : هو يصطاد في الماء المكر ، وهو في الفرنسية :

Il peche en eau trouble

وفي الانكليزية:

Control of the contro

To fish in troubled water.

و نقول : على شرف فلان ، وهو في الفرنسية : En son honneur.

وفي الانكليزية :

on his honour.

ونقول: توترت العلاقات ، وهو في الفرنسية: Lest rapports sont tendus.

وفي الانكليزية:

Sirained relations

( ٢٧ ) الغمل كرس من الالفاض المسيحية الكنيسبيةوهو من اصل سرياني ارامي ، على ان التركيب كله دخيل في العربية وهو مترجم عن العبارة الفرنسية .

. التفريب في اللغة العربية

ونقول: اكد على (٣٠) نقاط معينة ، وهو في الفرنسية:

Il a insisté sur certains points.

وفي الانكليزية:

He emphasized certain points.

: اثر عليه (٣١) ، وهو في الفرنسية : Influer sur lui.

ونقول: يبلور الفكرة ، وهي في الفرنسية: Il cristalise son idée.

ونقول: يسم الرأى العام ، وهسو في لفرنسية:

Il empoisonne l'opinion publique.

وفي الانكليزية:

To poison the public opinion.

ونقول: خنيق الحريات ، وهيو في الفرنسية:

Etranglement de libertés.

وفي الانكليزية :

To strangle the liberties.

ونقول: الضمير العالمي ، وهو في الفرنسية: La conscience mondiale.

وفي الانكليزية :

The world conscience.

ونقول : مؤتمر المائدة المستديرة ، وهو في الفرنسية :

Congrés de table ronde.

وفي الانكليزية ؟

Rond table conference.

ونقول: الاوساط (٢٨) المطلعة ، وهو في الفرنسية:

Les milieux les bien informés.

وفي الانكليزية :

Well-informed quarters.

ونقول : الاوساط الجديرة بالثقة ، وهو فى الفرنسية :

Les milieux dignes de foi.

وفى الانكليزية :

trust worthly circles.

ونقول: الدوائر العليا ، وهو في الفرنسية: Les hauts cercles.

وفي الانكليزية:

The higher circle.

ونقول: دفع الثمن غاليا ( بالاستعمال المجازى بمعنى لقى الصعاب من جراء امر من الامور ، او عمل من غير تفكير) وهيو في الفرنسية:

Il a payé cher.

وفي الانكليزية:

He paid dear.

ونقول: ركز (٢٩) البحث على نقاط معينة ، وهو في الفرنسية:

Il a concentré sa recherche sur certains points

وفي الانكليزية :

He concentrated on certain points.

 <sup>(</sup> ۲۸ ) ان مـن ينرجم العبارة الاجنبيـة باسـنعمال( المحافل المطلعة ) يكون الصق بالعربية وفصاحتها » لان
 الاوساط جمع وسط ، ولم يعرف عن الوسط في العربيةهذا الانتقال المجازي .

<sup>(</sup> ٢٩ ) التركيز بهذا المنى دخيل استعمله المستفلون بالكيمياء .

 <sup>(</sup> ٣٠ ) متعدية الفعل ( آكد ) بعلى بسبب التركيب الاجنبي ، فالفعل الاجنبي في هذا المعنى يتعدى بهذا الحرف،
 والصواب أن الفعل العربي يتعدى نفسه .

<sup>(</sup> ٣١ ) وتعديه الفعل ( اثر ) يعلى بسبب نظيره الفعل الاجنبي الذي يتعدى بعلى ، اما الفعل العربي فالفعسيح ان يتعدى بحرف الجر ( في ) .

عالم الفكر - المجلد العاشر - العدد الرأبع

ونقول : الاكثرية الساحقة (٣٤) ، وهو في الفرنسية :

La majorité écrasante.

وفى الانكليزية :

Over whelming majority.

ونقول: على هامش السياسة ٣٥ ، وهو في الفرنسية:

En marge de la politique.

وفى الانكليزية :

On the marqin of the policy.

ونقول : التراب الوطني (٣٦) ، وهـو في لفر نسية :

Le territoire natonal:

وفى الانكليزية :

National territory, dominion.

ونقول : جرح شعوره ، وهو في الفرنسية :

Il a blessé son amour.

وفي الانكليزية:

He wounded his Feeling.

ونقول: اخذ بنظر الاعتبار ، وهـــو في الفرنسية:

Il a pris en considération.

وفي الانكليزية:

He took in consideration.

ونقول: طبقة على مقياس واسع ، وهو في الفرنسية:

Il l'a pratiqué en large mesure.

وفى الانكليزية

He applied it on wider scale

ونقول : وهو يعمل في اطار ضيق ، وهـو في الفرنسية :

II travaille dans un cadre tres restreint.

وفي الانكليزية:

He works in a narrow cercle.

ونقول: اطارات الجيش (٣٢) ، وهو في الفرنسية:

Les cadres de l'armée.

ونقول: العين المجردة ، وهو في الفرنسية: Un oeil nu.

وفي الانكليزية:

Naked eye.

ونقول: أن لم تخنى الذاكرة ، وهـو في الفرنسية:

Si la mémoire ne m'a pas trahi.

ونقول: حرق البخور (٣٣) لسيدة ، وهو في الفرنسية:

Il a brulé de l'encens pour son maitre.

وفي الانكليزية :

He burnt the incense for his sir.

748

<sup>(</sup> ٣٢ ) دلالة الاطار في العربية معروفة ، ولم يستعملهذا الاستعمال المبرزي ، واستعماله هذا على طريقة المجاز نقل للاستعمال الفريقي المربية في الشمالي الافريقي نقل للاستعمال الفريقي المستعمال المربية في الشمالي الافريقي بصورة خاصة ، اما اهل الشرق العربي فيستعملون في هذا المقام الفاظا عربية مثل ( الملاك ، والتنظيمات وما اشبه ذلك ) وربما وجدنا لفظة ( الكوادر ) مستعملة على صورة الجمع للكلمة الاجتبية ، كما يحدث في الصحف اللبنانية والمعرية .

<sup>(</sup> ٣٣ ) تعبير ذو اصل ديني مسيحي متصل بالبخورالذي يحرق في الكنائس .

<sup>(</sup> ٣٢ ) تعبير متصل بالتقاليد ( البرلمانية ) .

<sup>(</sup> ٣٥ ) الهامش كلمة دخيله قديمة ولكنها لم تستعمل هذاالاستعمال المجازي .

<sup>(</sup> ٣٦ ) تعبير شائع في العربية في الشمال الافريقي .

التغريب في اللغة العربية

وفي الانكليزية:

They practised the policy of throwing down the gauntlet.

ونقول: اتبعوا سياسة القاء القفاز (٣٨) وهو في الفرنسية:

Sur le compte de l'opinion publique.

وفي الانكليزية:

At the expense of public opinion.

ونقول: الحياة الادبية (٣٩) ، وهـو في الفرنسية:

La vie littéraire.

وفى الانكليزية :

The literary life.

ونقول: يشل الاعمال ، وهو في الفرنسية: Il paralyse les affaires.

ونقول : ضرب الرقم القياسى او كسره ، وهو في الفرنسية :

Il a battu le record.

وفي الانكليزية:

He beats the record.

ونقول: اعمال الكاتب الكاملة (.)) ، وهو في الفرنسية:

Les oeuvres completes de l'écrivain.

وفي الانكليزية:

The complete works of the writer.

ونقول: اخد مكانه بين رفاقه ، وهو في الفرنسية:

Il a pris sa place parmi ses camarades.

وفي الانكليزية :

He took his seat between his comrades.

ونقول: التيارات الادبية ، وهــو في الفرنسية:

Les courants litéraires.

وفي الانكليزية :

The literary current.

ونقول: مع الاسف ، وهو في الفرنسية: Avec mes regrets.

وفي الانكليزية:

With regrets.

ونقول: مع تمنياتي ، وهو في الفرنسية: Avec mes souhaits.

وفي الانكليزية:

With my best wishes.

ونقول: النجاحات (٣٧) جمعا لنجساح ، ونشاطات جمعا لنشاط وهده شائعة في الفرنسية:

Succés, activités.

وفي الانكليزية:

Successes, activities.

ونقول: البعوا سياسة القاء القفاز ، وهو في الفرنسية:

Ils ont pratiqué Ja politique de mettre les gan's.

<sup>(</sup> ٣٧ ) اجاز الاقدمون جمع الصدر اذا افاد النوعيةالمختلفة ، واذا انتقل من الحدث الى الاسمية . كما نجده في مقررات المجمع اللفوي في القاهرة وهو منشور في مجلةالمجمع الملمي بدمشتى الجزء الخاص بمؤتمر المجامع الملمية اللفوية لسنة ١٩٥٧ .

<sup>(</sup> ٣٨ ) تعبير يتصل بالبيئة التي استخدم فيها وهسي البيئة الرياضية .

<sup>(</sup> ٣٩ ) تعبير شائع في الصحف والمجلات في عصرناالحاضر حتى خيل للمهتمين بمسائل اللغة انه تعبير عربي في الاصل ، وليس الامر كذلك .

<sup>(.) )</sup> لم يعرف في العربية هذا الاسلوب وانما يقالمؤلفاته او كتبه او اثاره او مصنفاته .

وفي الانكليزية:

He goes through difficulties.

ونقول: عاش التجربة ، وهو في الفرنسية: Il a vecu l'épreuve.

ونقول: ولقلب صفحة (٣)) ، وهو في الفرنسية:

Qu'on tourne la page.

وفي الانكليزية :

Turne new page.

ونقول: المعطيات ({ } }) ، وهو ترجمة للكلمة Les données.

ونقول: هو خارج امكانياتي ، وهـو في الفرنسية:

Il est en dehors de mes possibilités.

ونقول: الشخصية (٥٤) ونريد بها صاحب الشخصية رجلا أو أمرأة ، وهو في الفرنسية : personalité.

ونقول: الشخصية البارزة ، وهو في الفرنسية:

Personnalité marquante.

وفي الانكليزية :

a marked personality.

ونقول : يعلق اهمية خاصة ، وهـو في الفرنسية :

Il attache Une certaine importance.

وفي الانكليزية :

To attach importance.

ونقول: لا يرقى اليه الشك ، وهـــو في الفرنسية:

Le doute ne remonte a lui.

ونقول: تحت تأثير ، وهو في الفرنسية: Il est sous l'influence.

وفي الانكليزية:

It is under the influence.

ونقول: البرج العاجي (١)) ، وهـــو في الفرنسية:

La tour d'ivoire.

وفي الانكليزية :

Ivory tower.

ونقول: يلقى ضوءا على هذه المسالة ، وهو فى الفرنسية:

Il jette une lumiere.

وفي الانكليزية:

To throw light on.

ونقول: على ضوء الاحداث ، وهو في الفرنسية:

A la lunière des événements.

وفى الانكليزية :

At the light of the events.

ونقول: يلقى نظرة ، وهو فى الفرنسية: Il jette un coup d'oeil.

ونقول: يمر بتجربة قاسية (٢)) ، وهو في الفرنسية:

Il passe une épreuve dure.

- ( ٢٢ ) تحميل التجربة معنى الحادثة او المحنة دخيل اجنبي ، وهو من باب التضمين في اللغة .
  - ( ٣٤ ) الاسلوب اجنبي ، ولعل ما يقابله في الاساليب العربية قولهم : ولنضرب صفحا .
- ( ) } ) يراد بالكلمة الفرنسية الافكار والمعاني ، اما المعطيات ) فهي من ابتداعات السوريين واللبنانيين .
- ( ٥٠) ) تدل الشخصية على الحالة او الهيئة التي يكون فيها الشخص ، وهي من اصطلاحات على النفس ، ولها مدلول فلسفي ، والمصدر الصناعي مفيد في بـابالمسلحات العلمية .

777

<sup>(</sup> ١ ) والفصيح أن يقال : البرج العاج .

التفريب في اللغة العربية

ونول: اعرني اذنيك ، وهو في الفرنسية: Pretez-moi les oreilles.

وفي الانكليزية:

Lend me your ear.

ونقول: غطاء النفقات ، وهو فى الفرنسية: La couverture de frais.

وفي الانكليزية:

To cover the expenses.

ونقول:الجهاز الحكومي ، وهو فىالفرنسية: L'organ gouvernemental.

وفي الانكليزية:

The official organ.

ونقول:الماكنة الحكومية ، وهو فىالفرنسية: La machine gouvernementale.

ونقول: يحمل على الاعتقاد ، وهـو في الفرنسية:

Il porte a croire.

ونقول : هو ينظر من زاوية ، وهــو في الفرنسية :

Il voit d'un coin.

وفى الانكليزية :

He looks from one ongle.

ونقول: حجر الزاوية ، وهو فى الفرنسية: La pierre angulaire.

وفي الانكليزية:

Corner stone.

ونقول: يعلق املا كبيرا ، وهوفى الفرنسية: Il attache une grande espoir.

وفي الانكليزية:

To attach great hope.

ونقول: اجاب في شيء من الدهشة ، وهو في الفرنسية:

Il a répondu avec un peu d'étonnement.

ونقول: وهو يجلب الانتباه ، وهسو في الفرنسية:

Il tire l'attention.

وفي الانكليزية:

It attracts attention.

ونقول: هو يعكس الحالة الاجتماعية ، وهو في الفرنسية:

Il refléte la situation sociale.

وفى الانكليزية :

Il reflects the social back-ground.

ونقول:الجنس اللطيف ، وهو في الفرنسية: La belle sexe.

وفي الانكليزية :

The fair sex.

ونقول: وجهات النظر (٢٦) ، وهو في الفرنسية:

Les points de vue.

وفي الانكليزية:

The points of view.

<sup>(</sup> ٦٦ ) دلالة ( وجهات النظر ) على الراي والفكرةوالنظر العقاي غير عربية اصيلة وانما دخلت العربية عن طريق الترجمة كما بينا .

ونقول: سابقة خطرة ، وهو في الفرنسية: Précédent dangereux.

وفي الانكليزية:

a dangerous precendent.

ونقول: ازمة نفسية ، وهو في الفرنسية: Crise psychologique.

وفي الانكليزية:

Psychological crisis.

ونقول: بوصفه او بصفته ، وهـــو في الفرنسية:

En sa qualité

وفي الانكليزية:

In his capacity.

ونقول: هو جاهل لغاية ان يكون بدائيا ، وهو في الفرنسية:

Il est ignorant a tel point qu'il soit primitif.

ونقول: حمامة السلام ، وهو في الفرنسية: La colombe de paix.

ونقول: واذا ارتقینا ( او صعدنا او ارتقینا) الی القرن الخامس قبل المیلاد ، وهو في الفرنسية:

Si nous remontons au cinquième siècle avant J.C.

ونقول: يهضم الافكار ، وهو في الفرنسية: Il digére les idées.

وفى الانكابيزية :

To digest ideas.

ونقول: يحتضن الفكرة، وهو في الفرنسية: Il couve I'idée.

ونقول: يتبنى الفكرة ، وهو في الفرنسية: Il adopte l'idée.

وفي الانكليزية:

He adopts the idea.

ونقول: اعتنق الفكرة (٧٤) ، وهـــو في الفرنسية:

Il a embracé l'idée.

وفى الانكليزية:

He embraced the idea,

ونكرر الظرف الشرطي (كلما) في استعمالنا فنقول: كلما عمل ، كلما ربح ( ١٨) وهو في الفرنسية:

Plus il travaille, plus il gagne.

وفى الانكليزية :

The more he works, the more he earns.

ونقول: تناول الكلمة ، وهو في الفرنسية: Il a pris la parole.

ونقول: اعطى الكلمة ، وهو في الفرنسية: Il a donné la parole.

وفي الانكليزية:

Contract of the contract of th

He gave a speech.

ونقول : عنده حق ، وهو في الفرنسية : Il a raison.

وفي الانكليزية :

He has the right.

<sup>(</sup> ٧} ) وفي العربية شيء ربما أشبه هذا ، فقد ذكرالزمخشري في اساس البلاغة ما نصه : واعتنق الامر لزمه . انظر مادة (عنق) .

<sup>(</sup>٨)) نبه اللفويون على هذا الخطآ فقل وروده ، على أنه ما زال موجودا أن لغة الجرائد .

التغريب في اللغة العربية

ونقول: تمتد جذر المسألة ، وهسو في الفرنسية:

Les racines de la question étendent.

وفي الانكليزية :

The root of the problem go deep.

ونقول: وموقفه امام ( ٥٢) هذه القضية، وهو في الفرنسية:

Sa situation devant cette question.

ونقول : وهذه القضية من طرف (٥٣ ) السلطات الحاكمة ، وهو في الفرنسية :

Ce problème est de la part de gouvernment.

وفي الانكليزية:

They exchanged greeting.

ونقول: تحت الدرس ، وهو في الفرنسية: Il est sous l'étude.

وفي الانكليزية:

It is under study.

ونقول: يسهر على المصلحة العامة ، وهو في الفرنسية:

Il veille sur le bien commun.

ونقول: لا جديد تحت الشمس ، وهو في الفرنسية:

Rien de nouveau sous le soleil

وفي الانكليزية:

Nothing new under the sun.

ونقول : هو مرن (  $\{ \ \} \}$ )  $\}$  وهو في الفرنسية : Il est souple ou flexible.

وفي الانكليزية :

He is flexible.

ونقول : هو موضوع على طاولة البحث (٥٠) ، وهو في الفرنسية :

Il est mis sur la table de travail.

ونقول: الانواع الادبية (١٥) ، وهـو في لفرنسية:

Le genrs litéraires.

ونقول: عاصفة من التصفيق ، وهـو في لفرنسية:

Une tempéte d'applaudissement.

وفي الانكليزية :

A storne of applause.

ونقول: نقطة انطلاق ، وهو في الفرنسية: Le upomt de départ.

وفي الانكليزية:

Point of departure.

ونقول: طلب يدها: وهو في الفرنسية: Il a demandé sa main.

وفي الانكليزية:

To ask the hand of.

ونقول: اصلاح جذري ، وهو فى الفرنسية: Réforme radicale.

وفي الانكليزية

Radical reform.

- ( . ه ) الطاولة دخيلة وهي تعريب .
- ( ٥١ ) تعبير جديد مترجم ، وربما قيل في العربية : الغنون الادبية .
- ( 77 ) يقال في الاسلوب الفصيح : ازاء بدلا من امام ، لان الامام ما كان في المقدمة ومنه سمي الامام اي الذي يأتم الناس بــه .
  - ( ٥٣ ) هذا التعبير. شائع في بلهان الشهالي الافريقي.

<sup>(</sup> ٩٩ ) لم يعرف هذا الاستعمال المجازي في العربية ،وانما يعبر عن ذلك بعبارات اخرى كان يقال : هو لين او طيع او ما في هذا المعنى.

عالم الغكر - المجلد العاشر - العدد الرابع

ونقول : تحت رعاية ، وهو في الفرنسية : Sous l'egide ou le haut patronge.

وفي الانكليزية:

Under the patronage of.

ونقول: هو متأثر الى درجة انه فاقـــد اعصابه ، وهو في الفرنسية:

Il était ému jusqu'a ce qu'il ait perdu ses nerfs.

وفي الانكليزية:

He was so excited that he lost his self-control.

ونقول: الجيل الصاعد ، وهو فى الفرنسية: La gönération montante.

وفي الانجليزية :

The rising generation.

ونقول: يضحك على الذقون ، وهـو في الفرنسية:

Il rit dans sa barbe.

ونقول ، الوان صارخة ، وهو فى الفرنسية: Des couleurs criardes.

ونقول: نقد مر ، وهو في الفرنسية: Critique amere

وفي الانكليزية:

Bitter criticism.

هذه نماذج قد تفتقر الى الاستيفاء ولكنها مواد مهمة نستضىء بها على سير التطور العلمي لهذه اللغة الحية التي بزت اخواتها من اللغات السامية . وربما عدت الى الموضوع نفسه لاتبين الجديد الفني الذي امد البلاغة العربية الجديدة بشىء لم تعرفه من ذي قبل.

ونقول : هو رجل الساعة ، وهــو في الفرنسية :

Il est l'homme de l'heure.

وفي الانكليزية:

The man of hour.

ونقول: كلمة بطرف شفتيه (١٥) ، وهو في الفرنسية:

Il lui a parté de bout de lévres.

ونقول: الى الملتقى ، وهو فى الفرنسية: Au revoir.

ونقول ، الى الغد ، وهو في الفرنسية : A demain.

ونقول: شرب على صحته ، وهـــو في الفرنسية:

Il a bu a sa santé

وفي الانكليزية:

He drank his health.

ونقول: مسألة بسيطة (٥٥) ، وهو في الفرنسية:

Une question superficielle.

وفي الانكليزية:

・いるかはし、るおいとなった。

assimple question.

ونقول: مسألة سطحية ( ٥٦) ، وهو في لفرنسية:

Une question superficielle.

ونقول: تصفية القضية الفلسطينية ، وهو في الفرنسية:

La liquidation de la question palestinienne.

وفى الانكليزية :

The liquidation of the Palestine question.

<sup>(</sup> ٤٥ ) كتابة عن الزراية به .

<sup>(</sup> ٥٥ ) شاع الوصف بالبساطة في العربية ، وهو اسلوب مترجم .

<sup>(</sup> ٥٦ ) والوصف ب ( سطحية ) اسلوب مترجم ايضا للدلالة على أن السالة ليست متعمقة .



# المِتَ بَرُمُ مِعِ النَّامِرِ

## عرض رتعيل الركتور/ احمد عبد الرجيم مصطفى

عاطفية، علما بان الحقيقة هى وحدها المدرسة الكبرى التي تنشىء الاجيال على مواجهة الواقع، دون اللجوء الى استيحاء «العبقريات» أو الفذ المفرد . فأيا كانت البطولات فأن لها كبواتها ـ والبطل لا ينشأ ولا يتحرك فى فراغ بل هو جزء لا يتجزأ من مجتمع ما فى وقت ما، ونجاحه أو فشله انما هما كامنان فى الظروف المحيطة به ، وكما هو الحال دائما لا بد من وجود بطولات حقيقية واخرى زائفة ـ وقد يظهر البطل الحقيقى فى غير عصره فيفشل \_ يظهر البطل الحقيقى فى غير عصره فيفشل \_

يعد فن السيرة من اصعب الدراسات التاريخية - اذ أنه يستلوم ، الى جانب التمرس بمناهج البحث التاريخي ، الماسا باصول الدراسات النفسية والاجتماعية ، ومقدرة على كيفية الربط بين المترجم له والعصر الذي عاش فيه ، كما أنه يستلزم قدرا من التجرد والانضباط الموضوعي ، والتحرر من التعاطف مع المترجم له \_ وهو ما نلمسه في كثير من التراجم العربية التي تستوحي تضخيم البطولات جريا وراء دوافع قومية أو

« ولأم المخطىء الهبل » ، وقد تظهر الظروف نكرات فى ثوب الابطال ، وبخاصة اذا ما كانت السماحة خلوا من الابطال الحقيقيين ما الشعوب باستمرار بحاجة الى رموز وقيادات ومثل أعلى .

وهربرت كتشنى ـ موضوع هذه الدراسة من الشخصيات التي أضفت عليها الظروف هالة تفوق انجازاته ، فلقد أحرز شعبية كبيرة في بريطانيا لم يحرزها قائد عسكرى بريطاني آخر منذ أن قهر ولنجتون نابليون في معركة ووترلو الشبهيرة . ومرجع هذا تدميره لقوة الدراويش المهربين في السودان الذين قتلوا تشارلز غوردون ، وانهاؤه لحرب البوير الذين تغلبوا ـ بقوتهم المحدودة ـ على جيـوش الامبراطورية البريطانية في جنوبي افريقيا . وهكذا نجد الصحافة البريطانية والكتباب الشعبيين البريطانيين يجعلون منه مثالا للبطل القومى والفارس المتجول الذى يمكن ايفاده الى اى ركن في العالم تتعرض فيه المصالح البريطانية للخطر حيث يتوقع أن تحل عصاه السحرية المشكلات حلا عبقريا . وهكذا نجده يستدعى الى الهند لتنظيم القوات الهندية التي قيض لها ان تلعب دورا متواضعا في معارك الحرب العظمى . كما عين مندوبا ساميا في مصر عام ( ١٩١١ ) حيث تجاهل الباشوات وساسة القاهرة وكرس جهده لتحسين احوال الفلاحين مما خلع عليه لقب «صديق الفلاح». وبعد نشوب الحرب العظمي تولى وزارة \_ الحرب البريطانية لمدة عامين ، الى ان غرق نتيجة لارتطام السفينة التي كان يستقلها الي روسيا القيصرية بلفم الماني .

وقبل مرور عقد على وفاة كتشنر تعرض للنقد الشديد من جانب عدد كبير من الكتاب اللين أخذوا يوجهون معاولهم الى صورت العامة ، في الوقت الليلم يتمكن فيه اصدقاؤه وهم قلة \_ من الاسهام الفعلى في الدفاع عنه ، خاصة وأنه كان من المتعدر الحصول

على الوثائق الرسمية التي تمكنهم من دحض التهم الموجه اليه . وهكذا انفسيح المجال امام خصومه الذين عزوا اليه كل الاخطاء الكبرى في الادارة المركزية للحرب . وترسبت آراء هؤلاء النقاد لدى اجيال متعاقبة بالصورة التي يعزوها الدكتور كاسار ـ مؤلف الكتاب الذي نعرض له ـ الى التحايل الشديد على الاعمال والقيم التي سادت العصر ، فقد قيل ان اكاليل العظمة لم توضع في موضعها ، لأن من وضعت على جبينه كان يفتقر الى الخيال ويتصف بقصر النظر والخشونة ، على حين ان مظهر القوة والتحفظ لديه لم يكن في الواقع سوى قناع يخفى وراءه ضعفه وتردده . على ان كلا من المنبهرين بانجازات كتشمنر ونقاده لم يقدموا صورة صادقة لشخصيته وحياته العامة ، خاصة وأنه كان رجلا شديد التعقيد، ربما لأنه عاش اعزب وحيداءمع قلة أصدقائه وخشونة طباعه . كما أنه لم يحتفظ بملفات مناسبة طيلة مدة خدمته ، وهو ما لا يصادفنا كثيرا بالنسبة الى رجال الدولة الانجليز الذين لا يهتمون فقط بحفظ السجلات الرسسمية بل أنهم يحافظون كذلك على أوراقهم الخاصة التي تساعد مؤرخي المستقبل على الكتابة عنهم وعن ادوارهم . وهكذا لم تتوفر المادة الخام اللازمة للاستعراض التفصيلي لنشاطهات كتشنر في وزارة اسكويت ، يضاف الى ذلك ان مهمة مؤرخ كتشنر لم تكن بالمهمة الهينة التوصل الى الاوراق الخاصة والرسمية التي لا يسمح بالاطلاع عليها عادة قبل مرور .فترة زمنية قد تطول وقد تقصر . على أن القيود المفروضة على الاوراق الخاصة والرسمية قد خفت خلال العقد الأخي ، مما سهل مهمة اعادة تقييم اعمال كتشننر والفترة التي عاش فيها ، رغم انه لم يترك مذكرات خاصة . ولما كان خجولا قليل الكلام أمام الاعداء والاصدقاء على حد سواء ، فبعد مرور اكثر من ستين عاماً على وفاته نجد ان كثيراً مــن الظلال لا تزال تحيط بحياته العامة والخاصة . كتشنتر مصمم النصر

الداتي دون ان يحرز من الانتصارات ما يحرزه عادة العسكريون الكبار ، تماما كما حدث في السودان حيث انتصر على الدراويش نتيجة لتفوق الجيش البريطاني - المصرى في السلاح والعتاد . واذا ما اردنا ان نلقى مزيدا من بریطانی آخر ـ هو برنارد مونتجومری الذی احرز شهرة كبيرة نتيجة لاقتران اسمه بنصر العلمين ، وهو النصر الوحيد الكبسير الله احرزته بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية ، ومما یجدر ذکره ان مونتجومری قد احرز هذا النصر على ثعلبالصحراء «اروين روميل» الذي مرغ سمعة بريطانيا العسكرية في التراب برغم قلة قواته وأعتدته نتيجة للتفوق الضخم فىالعدد والعتاد الذي تمتميه الجيش البريطاني في العلمين . ومونتجومرر الذي علت مكانته نتيجة لهذا الانتصار البريطاني الوحيد خلال الحرب العالمية الثانية هو ذاته اللي ارتكب أخطاء كبيرة في ميادين القتال الاوربية بعلم ذلك ، واهمها الخطأ اللى اودى بحياة بضعة الاف من قوات الحلفاء - التي ابيدت في ارنيم. وهكذا يبدو لنا أن ثمة شخصيات تدين بسمعتها ومجدها لا لانجازات كبرى ، بل للظروف الموضوعية التي احاطت بنشاطاتها . وكثيرا من الشخصيات تلكالتي غمطها التاريخ حقها لأنها لم تظهر في الوقت المناسب او ظهرت في فترة تعج بالابطسال . وكشيرا أيضا من الشخصيات تلك التى احاطها التاريخ بهالات واسعة لا لشيء الا لكون الساحة خالية من البطولات الحقيقية

ونعود الآن الى كتاب سير فيليب باجنوس عن كتشنر - وهو الكتاب الذى - بالاضافة الى عدم تفسيره مصدر هيبة كتشنر الضغمة - لم يتناول ازمة الذخيرة وعوامل النزاع حول التجنيد وانشاء الجيوش الجديدة ، والخلاف والجدل الذين احاطا بكتشنر لدى تشكيل الحكومة الائتلافية في مايو ١٩١٥ - ويرى الدكتور كاسار ان باجنوس قد اظهر كتشنر بمظهر العسكرى الجامع المفتقر الى

ويذهب الدكتور كاسار الى ان كاتبي سيرة كتشيش السابقين لم ينصفوه ـ اذ أن المؤلفات التي تعرضت له بعد وفاته مباشرة لم تزد عن كونها دفاعا متحيزا عن سياسته يقوم على العاطفة والجهل دون استناد الى الادلة الكافية، ومن ثم اتجاه اصحابها الى احاطة كتشنر بهالة جعلت منه شخصا أقرب الى السوبر مان . وفى اعقاب الحربالعالمية الثانية تجدد الاهتمام بكتشنر حين ظهرت في عام ١٩٥٨ الدراسـة التى نشرها فيليب ماجنوس عنه وتضمنت الافادة من اوراق لورد سولسبرى ، وان لم يبذل المؤلف جهودا اخرى للحصول على مزيد من المادة الوثائقية ، ومن ثم اهماله للقضايا الاساسية او معالجتهلها بشيء من السطحية ، وهكذا لم يقدم سير فيليب ماجنوس تفسيرا لهيبة كتشنر الضخمة التي لم يسبق لها مثيل لدى الشعب البريطاني والتي لم تلق الاهتمام لدى كثير من مؤرخيه . وتفسيرها لدينا يكمن في كون بريطانيا لم تشترك منه حرب القرم ( ۱۸۵۳ ـ ۲ ) في حرب عامة ، وبالتالى لم تنجب قادة عسكريين مرموقين من طراز مولبرا وولنجتون ونلسون ، وبالتالي كانت تتوق الى رمز تتمسك به في الوقت الذى ثار فيه الرأى العام لمقتل غوردون ، ثم للهزائم المتتالية التي أوقعها شمعب مصر ( البوير ـ اى الفلاحون هولنديو الاصل في جنوبي أفريقيا) بجيـوش الامبراطـور العجوز التي فرضت عليها عزلة موحشمة لمدة سنوات بعد أن تكتلت ضدها معظم دول القارة الاوربية وأبدت شعوبها شماته في الدولـــة العظمى التي - على اتساع امبراطوريتها ووفرة مواردها ـ لم تستطع ان تواجه شعبا مفمورا تصدى للدفاع عن استقلاله . وهكذا شعرت بريطانية بخطورة السياسة التي سارت عليها من حيث التشبث « بالعزلة المجيدة » واطفقت تبحث عن مخرج من ورطتها ، وجاء هذا المخرج في نهاية الامر على يد كتشنر بعد أن حشدت بريطانيا في الترنسفال أكثر من ربع مليون جندي ـ فلقد انهي كتشنر الحرب بحل وسط سمح للبوير بنوع من الاستقلال

الخيال والمخطط القاسى الاناني الذى تعوزه الصحفات اللازمة للقائد العسكرى الكبير باستثناء الدقة وقوة العزيمة . ويفند كاسار ذلك بالادلة التاريخية ما يذهب اليه ماجنوس من ان كتشنر كان يفتقر الى الالهام والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة ، وان يكن يستثنى من ذلك حالة واحدة ابدى فيها كتشنر بعض التردد، ملمحا الى أنها لاتكفى لتبرير التصميم الذى يطلقه ماجنوس على عواهنه من حيث ان كتشنر لم يؤت الارادة القوية ، وبالتالى لم يتصف بسرعة البت .

وعلى أي حال فقد استغرقت الدراسة التي قام بها الدكتور كاسار ست سنوات رجع خلالها الى حوالى ٩٠ مجموعة من المخطوطات، كما اطلع على كل الدراسات الرئيسية المتصلة بحياة كتشنر . ورغم أن الفصول الاولى من الدراسة مستقاه من المصادر المطبوعة فان المؤلف عمد فيها الى تفسير مخالف للاحداث وأضاف مادة لا توجد في أي من الترجمات السابقة: فقد ركز على تنبؤ كتشنر بنشوب الحرب في أوربا ، وفصل الكلام عن حكمــه للسودان، كما حاول كاسار في تقييمه لكتشنر ان يلجأ باستمرار الى تطبيق قيم العصر على شخصية كتشنر وانجازاته ، وان يكن يقر بأن ترجمته كانت أميل الى العطف على المترجم له ، دون أن تعميه حماسته عن الاخطاء التي جرى ارتكابها أو تجعله راضيا تماما عما كتب . وفي نهاية بحثه قدم ملخصا لحيــاة كتشنر وأبدى بعض الملحوظات النهائية التي تحكم على انجازاته على ضوء الظهروف الموضوعية التي أحاطت بحياته ، فكتشمنر ابن لضابط متقاعد ، ومن ثم بدؤه لحياته العملية دون سند من ثروة او من نفوذ اجتماعي ـ وهكذا يدين بترقية من أسفل السلم الى أرفع منصب عسكرى فالامبراطورية البريطانية الي الخصائص الآتية : « تعقله وقوة ذاكرته ، وجلده الشديد على العمل وقبوة عزيمته ونظرته الشاملة وقدرته على انتزاع اقصى جهد من مرؤوسيه ومقدرته الفذة على العطاء.

فهو لم يتهرب من أي عمل أيا كانت صعوبته أو عدم ميل نفسه اليه \_ ومهما يكن طموحه فانه لم يجعل رغبته في الترقى تطفي عليى اهتمامه بمصلحة البلاد . ويذهب كاسار الى ان كتشنر قد أبدى في السنة الاخيرة مــن حياته عظمه حقيقية حين تشبث بمنصب وزير الحرب ، باذلا أقصى جهده فيمصلحة البلاد ، ومتحملا الهجمات الضاربة سواء من جانب زملائه أو من جانب قطاعات هامة في الصحافة دون أن تصدر عنه أي شكوى عامة \_ هذا برغم ان السياق العام للكتاب \_ في رأينا ــ يدل على أنه ، برغم تآمر بعض زملائه عليه ، وبخاصة لويد جورج ، وتهجم بعض الصحف الكبرى عليه دون سند حقيقي ، الا أنه كان خلال هذه السنة الاخيرة معزولا عن زملائه في مجلس الوزراء من أحسوا بضرورة تخليه عن منصبه ، ولو انهم ـ حرصا منهم على المصلحة العامة \_ قد أبقوه فيه بعد تقليص كثير من صلاحياته . أما عدم شكواه العامة فقد يكون مرجعه ـ الى جانب حرصه على مصلحة البلاد خلال حرب عالمية \_ هو أثياره العافية وعسدم تمرسه بالاسساليب الديمقراطية وخشيته من مهاجمة الجماهير او مصارحتها.

ويسلم كاسار بأن كتشسنر لم يتصف بالجاذبية الشخصية . فهو لم يعد التفاتا لنصائح الغير ولم يكترث كثيرا بالثناء على من احسن عملا ولم يبد اهتماما بالآخسرين وبالتالي كان التعامل معه على قدر كبير من الصعوبة . كان يعلم أن مرؤوسيه يرهبونه ، فعمل على تأكيد هذا الانطباع لجعلهم يبذلون اقصى جهد ممكن ، وأن يكن من المحتمل أنه وأصل أتباع هذه المعاملة تمشيا مع طبيعته ذاتها لا لاى هدف آخر . ويبادر المؤلف ، فاتمنا من كونه خلو مسن النسوازع عن كتشنر من كونه خلو مسن النسوازع مؤكدا أن شخصيته لم تكن تفتقر إلى ملامح مؤكدا أن شخصيته لم تكن تفتقر إلى ملامح رقيقة لم يلمسها إلا أقرب الناس اليه ممن

كتشتر مصمم النصر

في تاريخها الحديث أي تمرد من جانب العسكريين الذين يأتمرون بأوامر الساسة من حيث الاستراتيجية العامة وتترك لهم تفاصيل كيفية تنفيذ الخطط العامة . وليس ثمــة ما يثبت ان كتشنر - الذي جعلت منه الصحافة ووسائل الاعلام تجسيدا لقوة بريطانيا وعزمها على احراز النصر - هو الوحيد الذي أمكنه اقناع مجلس الوزراء والشعب بالاستعداد لحرب طويلة . حقيقة ان الجهود التي بذلها لانشاء جيوش جديدة خلال الحرب ، وفي وجه عقبات لا تحصى من الناحيتين الانسانية والطبيعية ، كانت على حد قول ونستون تشرشل \_ من اعاجیب العصر \_ الا أن هذا الانجاز ليس الوحيد في تاريخ بريطانيا التي دخلت الحرب العالمية الثانية ايضا دون كبير استعداد ، ثم ما لبثت أن هيأت نفسها « بالدم والعرق والدموع » ـ على حــد قول قول ونستون تشرشل \_ لكسب النصر . ولا شك ان كتشنر قد بدل جهدا كبيرا في كمية العتاد الحربى ، وأن يكن ذلك أمرا حتمسه اشتراك بريطانيا في الحرب العالمية . كما أنه منذ نشوب الحرب اعتقد جازما بأنه ليس امام بريطانيا خيار سوى الوقوف بثبات الى جانب فرنسا ، وان يكن هذا الاعتقاد قد املته الضرورة : اذ أن سقوط فرنسا أمام مطارق الهجوم الالماني من شأنه ان يعرض بريطانيا ذاتها للخطر ، وهو ما حدث في عــام ١٩٤٠ خلال الحرب العالمية الثانية ، مما جعل ونستون تشرشل ، حرصا منه على المحافظة على روح القتال لدى الفرنسيين في فرنسا ذاتها وفي مستعمراتها فيما وراء البحــار ، يعرض على الساسة الفرنسيين خلق نوع من الاتحاد السياسى بين الدولتين الغربيتين ، ويتبنى شارل ديجول اللى مثل هو واتباعه القليلون روح النضال لدى الشعب الفرنسى

تبينوا ميله الى الدعابة وما اتصف به من بساطه جعلته حسن المعشر ، كما لمسوا فيه الاستعداد لحماية من يخدمونه باخلاص وحبه للجمال الذي يدلل عليه بشغفه بحديقة وروده وبمجموعة التحف الفنية التي احتواها أثاثه . ويدافع كاسار عن انجازات كتشنر بصفته جنديا وسياسيا ويؤكد انها لم تتكرر كثيرا \_ ان تكررت على الاطلاق - في التاريخ البريطاني الحديث ، ويذهب الى ان الحملة التى قادها للقضاء على المصريين كانت نموذجا للتنظيم والتخطيط الدقيق ، والى أنه وضع أسس انعاش السودان في اعقاب النصر ، وأمكنه . وضع حد لازمة فاشودة التي كان من الممكن ان تؤدى الى نشوب الحرب بين بريطانيا و فرنسما ، علما بأن انسحاب فرنسا من جنوبي السودان قد جرى بعد مناقشات عاصفة في باريس ادرك الفرنسيون على اثرها الاطاقة لهم بمواجهة بريطانيا المسيطرة على البحار ومن ثم ايثارهم للعافية واصدار الحكومة الفرنسية الاوامر لمارشان ـ قائـد القــوة الفرنسية - بالانسحاب ، كما يشيد الدكتور كاسار بالكيفية التي انهي بها كتشنر حرب البوير ، ويلمح الى أنه أبدى في نهاية المطاف كرم النفس ساعة النصر بمقدار ما كان جبارا في ميدان القتال ، علما بأن البوير قد دوخوه بحرب العصابات وبأنه لم يحرز عليهم نصرا حاسما ومن ثم ايثاره حسم الحرب صلحا . وفي معرض دفاعه عن كتشمنر يذهب المؤلف الى أنه لولا توليه منصب وزارة الحسرب لربما انقسمت بريطانيا الى شيع سياسية وعسكرية ك وهو امر بعيد الاحتمال في بلد مثل بريطانيا تعلو فيه المصلحة العامة ساعة الازمات على النزاعات الحزبية ، بدليل الاتفاق التلقائي على تشكيل وزارة قومية تضم اعضاء من كل الاحزاب الكبرى ، كما ان بريطانيا لم تعرف

ولما كان كتشمنر يعتقد ان ليس بالامكان توجيه ضربه قاضية الى المانيا ، على اعتبار انه لا يمكن تطوير قوة بريطانيا بالكامل قبل عام ١٩١٧ ، فقد سعى الى تجنب الهزيمة وصمم على تماسك الحلف البريطاني ـ الفرنسي مهما كان الثمن ، فهو لم يشك على الاطلاق في امكان كسب الحرب على الجبهة الفربية وحدها ،وفي ضرورة تأجيل القيام بهجوم واسع النطاق قبل توفير اعداد هائلة من المقاتلين وكميات ضخمة من العتاد \_ وحتى يتم ذلك بفضل اتباع استراتيجية دفاعية فعالة في فرنسا ، ولكنه لم يستطع اقناع زملائه بذلك - اذ كان من الصعب عليه ان يقنع مجلس الــوزداء بالانتظار السلبي وترك زمام المبادرة للالمان وحلفائهم من دول الوسط ليصولوا ويجواوا في ميادين القتال كما يشاءون، ويعزو الدكتور كاسار فشل كتشنر في هدذا المضمار الي ايثارة التكتم وعجزه عن التعبير عما يجول بخاطره وافتقاره الى اللباقة والوضوح ، وأن يكن هذا التفسير قاصرا - اذ اجمع زملائه على ضرورة اخذ زمام المبادرة في اكثر من جبهة حتى يشتتوا قوى دول الوسط ولا يسمحوا لها بالقيام بعمل منسق يتيح لهسا كسب الحرب .

ويرى الدكتور كاسار ان كتشنر ليس وحده الدى يجب ان يوجه اليه اللوم . فبعد انتهاء الحرب انتقده زملاؤه لتشدده ـ ويتطلب المؤلف من هؤلاء الزملاء الناقدين ان يدركو انه كان في سن الخامسة والستين وأنه لم يالف العمل الجماعى ، خاصة وانه عاش في الخارج معظم سنى شبابه بحيث صعب عليه ان يتكيف تماما للظروف الجديدة . ولنا مع ذلك أن ـ نتساءل : « كيف يغتفر المسئولون لزميل لهم ـ أيا كانت ظروفه ـ ان يتصلب في الوقوف ضد اجماعهم خلال حرب قومية ؟ وهل نتطلب منهم ان يضعوا نصب أعينهم على طول الخط طروف نشأته وصفاته الخاصة . ، ؟ اننا نكرر

هنا ما سبق ان ذهبنا اليه من ان كتشسنر يدين بسمعته الى خوضه حربين سهلتين ضد شعبين لا يدانيان بريطانيا قوة وعتادا ، حتى اذا جد الجد بدا ان توليه وزارة الحرب كان خطأ كبيرا ، فكان لا بد من ازاحته جزئيا أو كليا أيا كانت الشعبية التي يتمتع بها . وقد تكرر ذلك في اوائل الحرب العالمية الثانية حين أزيح بنقل تشمبرلين عن مركز القيادة لعدم كفاءته بعد ان اشترك في الهجوم عليسه ليس فقط المعارضون من العمال والاحرار وأيضا زملاؤه في حزب المحافظين . ويذهب الدكتور كاسار الى ان نقاد كتشنر لم يقلوا عنه ضيق افق ، وانهم لم يفيدوا شيئًا في نهاية الامر من مهاجمة الرجل الذى انقذ اعمال البلاد ومسستقبلهم السياسي - كما يدهب الى أنهم بتجاهلهم لنصائح كتشنر قد زجوا بالبلاد في ثلاثة ميادين جانبية فاشلة : حملة الدردنيل ، الهجوم في الميدان الفربي ، والتقدم من البصرة صوب بغداد دون حاجة ملحة الى ذلك . الا انسا نعقب على ذلك بان الحروب الكبرى الطويلة ليسب سبحلا متصلا للانتصارات ، وأن ـ الميادين الجانبية قد ارتكبوا بعض الاخطاء التي ادت الى الفشل ، الا انها على المدى البعيد كان لها أثرها في تشتيت قوة المانيا وحلفائها ومنعتها من تركيز قواتها لاخسراج روسسيا القيصرية من الحرب في وقت مبكر ثم التحول الى الجبهة الفربية . وفي النهاية ارتكبت المانيا من الاخطاء ما زج بالولايات المتحدة في الحرب الى جانب الحلفاء مما عادل خروج روسيا من الحرب على اثر نشوب الشهورة البلشفية في اكتوبر ١٩١٧ وفي النهاية كان النصر في جانب الحلفاء عقب فشل الهجوم الالماني في الجبهة الفربية . وحين تم ذلك في عام ١٩١٨ كان كتشنر قد فارق الحياة منذ سنتين ، اي انه لم يصمم النصر كما جاء في عنوان الكتاب الذى نعرض له .

هذا هو مجمل عرضنا لوجهات النظس الواردة في كتاب الدكتور كاسار عن كتشيير والتي لخصها في مقدمة الكتاب وفي خاتمته . حقيقة أن المؤلف قد بذل جهدا كبيرا في تحرى المادة الخاصة بكتشمنر وعصره واهم انجازاته، مستعينا في ذلك بكثير من المادة الوثائقية الاصلية التي لم يتح لمن سبق لهم تناول حياة كتشنر وأعماله أن اطلعوا عليها . ولكن الكتاب رغم أهميته \_ ورغمالجهد الكبير الذى بذله مؤلفه، لم يوفق في دحض كثير من الاتهامات التي وجهت لكتشنر ، بل سلم ببعضها ، مقرا بأن شهرة كتشنر - المدوية كانت من صنع الصحافة في المحل الاول . فلقد رافق حملة السودان صحفى لا مع هوجي دبليو ستيفنس ـ مراسل جريدة الديلي ميل الذي \_ لامتيازه في فين القصص ـ قدم لقرائه المشدوهين بطلا غير عادى اطلق عليه اسم « السردار » (۱) ، وخلع عليه من الصفات ما استأثر باهتمام الجماهير \_ وكانت بداية اسطورة كتشنر التي تضخمت بمرور الايام ، وبعد نشوب الحرب العظمى جعلت وسائل الاعلام من كتشنر رمزا للحكومة، وقدمت مزيدا من التقاريرالتي ضخمت كل نجاح للحلفاء وقللت من اهمية اي تحرك الماني. وهكدا دبجت في الصحف مقالات عن كتشنر اشادت باعماله السابقة وخلصت الى التأكيد بأنه يخطط لهزيمة المانيا . ووجدت الحكومة البريطانية من جانبها ان تؤكد تعلق الجماهير باسطورة كتشنر حتى تفطى بذلك على عدم احرازها لانتصارات سريعة ، وما لبث ظهور « نابلیون جدید » ان ادی الی اطمئنان اسة ذات اعداء كثيرين وأصدقاء قليلين .

وبعد تبوؤ كتشينر منصب وزارة الحرب بثلاثة شهور اخذ يلح في طلب اعفائه من منصبه وذلك على اثر فشله في مواجهة نقد زملائه له ، دون ان يدرى انه بامكانه تجب بعض المازق التي انزلق فيها لو اغتمد على هيئة الاركان

العامة . الا انه لم يتخد اى خطوة لاعادة تنظيم هده الهيئة التي لم تعمل تحت رئاسته بصفتها هيئةاستشارية للحكومة فيمايتصل بالمشاكل الاستراتيجية الكبرى ، بل اقتصر عملها على تزويد وزير الحرب بالمعلومات . وهكذا حاول كتشنر ان يواجه حربا عالمية بنفس الاساليب الفردية التي لجأ اليها في السودان وجنوبي أفريقيا، فلم يعتمد على مرؤوسيه الا في القليل النادر وقاوم كل المحاولات التي جرت لتخفيف البائه و وبالتالي كان عليه ان يواجه المشاكل الجديدة بخطط عشوائية دون سابق اعداد ، وما ارتبط بذلك من تغير القسرارات بالتغير الفجائي لمجرى الحرب . . . . بل انه عجز في بعض الاحيان عن اتخاذ اى قرار . . . .

وحين لم تسر الحرب على ما يرام سواء في فرنسا أو في الدردنيل ضاقت الحلقة حــول كتشنر خاصة وأن زملاءه في مجلس الوزراء لم يتحملوا اساليبه ، فهو لم يبد تكيفا لاجراءات مجلس الوزراء حيث يعمل الوزراء معا على قدم المساواة ، خاصـة وأنه عـاش وحيدا خلال معظم حياته العملية حين كانت المسئوليات التي اضطلع بها فردية لاجماعية ، وحين لم يجد مبررا للايضاح او الاعتدار ، او لأن يعلق حكمه على نتائج المناقشات والحوار \_ بل انه لم یکن یتلقی ای نصائح یستنیر بها الا ممن کان یختار مساءلتهم ،و هکذا ادی مزاجه الفردى الى عدم شعوره بوجوب الاستنارة بآراء زملائه في مجلس الوزراء وهي الآراء التي كان يعمد الى تجاهلها بل انه في حالات فشله كان يقدم لهمأرقاما وتقديرات خاطئة أو يعمد الى الكذب المفضوح . وكلما ازداد شـــكه في زملائه كلما عمد الى السرية ، خاصة وقد تسربت بعض الاسرار التي أفضي بها الى هؤلاء الزملاء الدين استفلها بعضهم في تدبير المؤامرات أو في تقوية مراكزهم. وبمرور الزمن فقد ثقة زملائه بالتدريج خاصة وان مجرى الحرب

لم يسر فى صالح الحلفاء ، وبالتالى تضعضعت سلطته وتعرض للنقد والهجوم مما اضعف حيويته ومبادرته ـ ومن ثم ما اعتراهمن تردد وعدم استقرار وتناقض وفقده احترام كثير من زملائه الذين أجمعوا على ضرورة تخليه عن وظيفته . وما انتهى عام ١٩١٥ حتى لم يعد المستشار الاكبر لمجلس الوزراء فيما يتصل بالمسائل العسكرية والاستراتيجية ، وان يكن حتى وفاته قد ظل البطل الوثوق به لدى الجماهير .

ورغم المراسة القيمة التي قام بها الدكتور كاسار وما بذله في سبيلها من جهد ، فيان دفاعه عن كتشنر لم يعد كثير الانطباع الذي خلفته لنا دراسة السير فيليب ماجنوس من حيث أن كتشنر رجل خلقته الظروف ، ما بيدا فشيله بحيث كان عليه أن يغادر ما بيدا فشيله بحيث كان عليه أن يغادر المسرح . وفي نهاية المطاف ميات في الوقت المناسب قبل أن يتعرض لمزيد مين النقد والتحقير ، على أن الكتاب الذي نعرض لله قد تضمن كثير من التفاصيل الجديدة عن له قد تضمن كثير من التفاصيل الجديدة عن العظمى وفي أعقابها ، مما يجعله من المصادر الهامة لهذه الفترة .

واخيرا هناك نبدة عن كتشنر تتصل بارتباطه بالتحركات البريطانية ازاء المشرق العربى خلال الحرب العظمى . فهو الدى اتصل بالشريف حسين قبل دخول تركيا الحرب وفى اعقابها ، وهو الاتصال الذى استانفه السير هنرى مكماهون – المندوب السامى البريطانى فى مصر – فيما عرف باسم مراسلات الحسين – مكماهون، ورغم ما يذهب اليه المؤلف من ان تحديد الدور الذى لعبه كتشنر فى هذه المراسلات غير معروف ، فانه يبدو من غير المحتمل انتوافق وزارة الخارجية البريطانية على ماتم اقراره بهذا الصدد دون

عرضه على وزير الحرب الذي كان أكبر خبراء الحكومة فيما يتعلق بشئون الشرق الادنى ، المباشرة عن مراسلات الحسين ـ مكماهـون ، فانه يقال انه أشرف على كل تفاصيل اتفاق سایکس \_ بیکو ، مما یدل علیه آن السیر مادك سایکس قد صرح فیما بعد انه نف کل الاجراءات « حسب خطة اللورد كتشتر » وهكذا وقع في نفس التناقض الذي سبق أن المحنا اليه من حيث التلويح للشريف حسين بالاستقلال واقامة دولة عربية في المشرق العربى ، مع بدل الوعود لفرنسا في نفس الوقت بالاستيلاء على نفس المناطق التي وعد بها الشريف . وأيا كانت رغبته في المحافظة على سلامة الحلف الفرنسي ــ البريطاني ، ومـــا يدعيه المؤلف من انه لم يطلع على نصوص مراسلات الحسين ـ مكماهون ، فانه شارك في الخدعة الكبرى التي وقع العرب في أحابيلهــــا والتي دفعت بريطانيا ثمنها بعد أقل من جيل، مما مهد لزوال نفوذها في الشرق الاوسط . ونحن لا نؤيد ما ذهب اليه سير أدموند جابربيل \_ احد المساعدين المقربين الى كتشنر في قسم العمليات الحربية بوزارة الحرب - من أن كتشنر لم يتح له الوقت لمقارنة اتفاق سايكس ـ بيكـو بالوعـود السابقة المبذولة للشريف المشفولية بحيث لم يركز على هذه المسالة ، ولكن كان لديه أكثر من نصف عام بامكانه أن يجد فيه ساعة لدراسة الوثيقة ، فلو أنه كان مهتما بالتفاصيل لسنحت له الفرصة لمراجعة هذه السالة ، خاصة وأنه حضر اجتماع لجنة وزارة الحرب (١٦ ديسمبر ١٩١٥) وكسان لا يزال على قيد الحياة حين وافقت الحكومة لبريطانية على الاتفاق في ٤ فبراير ١٩١٦ ، وحین جری ابرامه فی ۲۲ مایو ۱۹۱۲ قبل احد عشر يوما من غرق السفينة هاميشير التي كانت تقله الى روسيا القيصرية .

## الفَوْرَمَ لِلْحَوْرِيَةِ الْعَالِمَةِ \*

### مغدرة ليدركتوركر فاروق احمدمصطفى

مجلات علم الاجتماع ، والهندسين ، والتخطيط ، ومن أهم كتب المؤلف كتاب بعنوان « الارض لمن يزرعها : تجربة من الجزائر في ادارة العمال » ، وكتاب آخر بعنوان « عقم التخطيط » والكتاب اللي نعرض له « الازمة الحضرية العالمية » نشر في سلسلة علم الاجتماع والعالم الحديث ملسلة علم الاجتماع والعالم الحديث والتي يشرف عليها الاستاذ جون ركس JohnRex الاستاذ بجامعة ورويك

مؤلف الكتاب توماس ل بلي سوسيولوجي تخصص في الدراسات الحضرية . وقد قام بالتدريس في جامعات بوستون Boston بالتدريس في جامعات بوستون Columbia وكولومبيا Columbia ومتشجن قبل ان يحضر الى انجلترا سنة ١٩٦١ ويتحمل عبء القيام بالابحاث الخاصة بالتحضر Trod Found في مؤسسة فورد -Brod Found وزار افريقيا وامريكا اللاتينية . وهو يشغل الان منصب استاذ ورئيس قسم التخطيط الاجتماعي للبيئة بمعهد الفنون النطبيقية بلندن ، ونشر كثيرا من المالات في

يقع الكتاب في مائة وست وسبعين صفحة من الحجم التوسيط ، ويتكون من ستة فصول ، فضلا عن المقدمة ، وثبت باهم الراجع التي اعتمد عليها الؤلف ، ويتناول المؤلف في الفصول الخمسة الاولى من الكتاب المشكلات الرئيسية التي يعالجها وهي : الانفجار الحضري Urban Explosion والمناطق التخلفة والضواحي Urban Explosion والمتلات والمواحي Blums and Suburbs والحركة والازدحام Pollution and the Environment والمينة والمعراع والعنف والمناطق والمعراع والعنف flict and Violence ويضع لنا في الفصل الاخير تصوره لحل هذه المشكلات وهيو بعنوان ((البحث عن الحلول))

Search for Solutions

ويوضح المؤلف في مقدمة الكتاب ما تعانيه المدن العملاقة التي يسكنها الملايين الكثيرة من السكان ( مثل نيويورك ولندن وطوكيو وباريس وموسكو) من نمو غير مخطط للمناطق الحضرية ، وازدحام في وسط المدينة، وتدهور فى ضواحيها ، ونظام معقد للمواصلات والمرور ولا يحقق حاجات السكان ، وزيادة في المناطق المتخلفة ، ونقص في القوى الكهربائية والمياه اللازمة ، وتلوث في البيئة ، وهذا يعني ان المدن الغنية بمواردها قد تعاني من المشكلات الكثيرة والمحيرة . ويتساءل المؤلف هل هناك الانحلال والتردي في الحياة الحضرية ؟ ويجيب بأن ذلك ممكن لو استخدمنا اساليب جديدة ، ومارسنا افعالا عامة وخاصة تعدل من سلوكنا ، مع اجراء اصلاحات جدرية في كل مستويات الحياة حتى نستطيع ان نحقـــق المستقبل الانساني والاجتماعي للحياة الحضرية .

ويتناول الؤلف في الفصل الاول الانفجار الحضرى ، ويرى ان المميزات الاساسية في

المدن هي وجود الصناعة ، والمهن ، وارتفاع الاجور، واسواق المستهلكين ، واتخاذ القرارات السياسية وبعث الفنون والثقافة والاختراعات الحديثة التي تعدل من سلوكنا وطريقة حياتنا اليومية ، فالانسان الذي يستطيع ان يسيطر على بيئته ويعدل فيها ٠٠ اصبح يبحث عن التقدم ، والتقدم المادي على وجه الخصوص يمكن أن يجده في المراكز الحضرية ، وقد كان من نتيجة الضغوط المتزايدة على التسميلات الحضرية ان حدث انفجار ، وعجزت المراكز الحضارية عن أن تفي بحاجات سكان الحضر . ولقد نجمت الزيادة الكبيرة في سكان المدن عن ثلاثة عوامل عامة هي : الزيادة الطبيعية المطردة ، وحركة المهاجرين من الريف الـــى المدن ، والنمو الاقتصادي السريع المصاحب للتغير التكنولوجي . وشهدت القرون الثلاثة الماضية زيادة كبيرة في السكان وهي ما يطلق Population عليها اسم الانفجار السكاني Explosion اذ وصل عدد السكان في العالم الى ٥ بليون نسمة بعد ان كان عددهم في سنة ١٩٦٨ ٢١/٣ بليون نسمة بزيادة ١٩٪ . ويعيش اليوم ٤٠ ٪ من سكان العالم في مناطق حضرية ، وهذه النسبة في زيادة مطردة . وهذا الاتجاه اكثر وضوحا بين سكان العالم الثالث عنه بين سكان الدول الاكثر تقدما ، وتتحمل المدن الكبرى مسئولية النمو الضخم في عدد السكان .

وتعتبر المجتمعات الحضرية تطورا تاريخيا طبيعيا للمجتمعات الانسانية ، فقد ظهرت المدن منذ عام ، ، ، 70 ق ، م وارتبط ظهورها بوديان الأنهار كما هو الحال في العراق وباكستان ومصر والصين ، وبمرور الوقت انتشرت المدن في البحر المتوسط وفي افريقيا وفي العالم الجديد ، ولم ارتبط النمو الحضرى بامكانية توفير الغذاء الضروري لسكان المناطق الحضرية ، وزادت اهمية المدن بتقدمها الاقتصادي وبزيادة قدرتها على انتاج السلع ، وبنمو الحرف وصناعة الاغذية اتجهت الملايين

في اوروبا صوب المدن ، وقد اعتبرت الدول الصناعية نموذجا متكررا ومتشابها ، فاستقبلت المدن هجرة اعداد ضخمة مما أدى الى مضاعفة عدد سكانها ، وباتساع المدن وزيادة التقدم الاقتصادى والتكنولوجي ظهرت المدن الضخمة ( المتروبلتان Metropolis ) وهي مدن تضم ما يزيد عن مليون نسسمة ٤ وتعتبر مراكز تجارية ، ومالية ، وثقافيـــة ، وهي سمة من سمات القرن العشرين ، ويعطى المؤلف امثلة لهذه المدن : كمدينة لندن التي نمت بسرعة منذ الثورة الصناعية . ففي سنة ١٨٣١ كانت المنطقة الحضرية تحتل ١٨ ميلا مربعا ويسكنها ١٦٦٥ مليون نسمة ، وبعل مائة وخمسة وعشرين سنة اصبحت لنلن تفطى مساحة قدرها ٧٢٢ ميلا مربعا ويسكنها ٢ر٨ مليون نسمة . ويعد وسط لندن مركزا لنشاطها الاقتصادى . ففي كل يوم تتم ٨ مليون رحلة الى وسط لندن ، سواء أكانت بالمواصلات العامة أم بواسطة مترو الانفاق ، او بواسطة المواصلات الخاصة . وفي باريس ايضا يتم النمو والتغير بسرعة فائقة لدرجة لا تعرف معها الى أين ستصل حدودها ، فباریس الیوم تحتوی علی ثلاث مدن فی مدينة واحدة ، ويواجهها مشكلات اهمها حشود الناس وازدحامهم للعمل وضغطهم على حركة المواصلات . ويعاني سكان الضواحبي من طول المسافة التي يجب أن يقطعوها يوميا للدهاب الى عملهم وسط طرق مزدحمـــة . اما طوكيو كمدينة ضخمة فانها تنمو بدرجة كبيرة ، وهي من اغنى مدن العالم ، ولكنهـــا مدينة المتناقضات فمصانعها تنتج احدث المنتجات الفنية والتكنولوجية من تلفزيونات ، وترانز ستورات ، وآلات تصویر ، وسیارات ولكن اكثر من ٧٠٪ من سكانها يعانون مــن انخفاض الدخل . وتتمتع طوكيو باكبر شبكة مواصلات في العالم حيث تنقل يوميا . . . . . . . . . . الضواحي والمناطق|لمزدحمة وتصل قدرتها الى ثلاثة ملايين في ساعــة الازدحام . ومن المناطق المتروبوليتانية الاخرى

منطقة الرائدستاد The Randstadt في هولندا وهي تعتبر رابع مدينة متربوليتانية في غرب اوروبا بعد ذلدن وباريس والرايس و الرايس و وتحتشد في العاصمة امستردام مصادر التمويل المختلفة ، والصناعات الخفيفة والصناعات الخوي .

وتطورت المدن الكبيرة (المتربوليتان) الى شكل آخر هو المدن العملاقة متكل آخر هو المدن العملاقة والتقدم التي نشأت عن التقدم الاقتصادى ، والتقدم الصناعي ، والتقدم التكنولوجي ، والنمو في الاسواق التجارية ، فمنطقة المثلث الذهبي لاوروبا ، والذي يضم مناطق من برمنجهام ، ولندن ، وبرلين ، وفراتكفورت تعد مشلا والراين ، وبرلين ، وفراتكفورت تعد مشلا للمدن العملاقة ، والنمو والالتحام بين المدن العملاقة ، والنمو والالتحام بين المدن حمديد للحضرية ، ويتنبأ المؤلف بان العالم سيصبح في سنة ، ويتنبأ المؤلف بان العالم سيقمبح في سنة ، ويتنبأ المؤلف بان العالم سيقمبح في سنة ، ويتنبأ المؤلف بان العالم سيقم مراكز حضارية بحيث تضم المدينسة العملاقة الواحدة ، ، ، ، مليون نسمة .

وقد خصص المؤلف الفصل الثاني لموضوع (( **المناطق المتخلفة والضواحي** )) ويشرح في شيء من الايجاز كيف ظهرت المناطق المتخلفة والضواحي ، ويربط بين ظهورها وبين تطور المجتمعات من المرحلة القروية الى المرحلة الحضرية وهجرة الملايين من المناطق الريفية الى المناطق الحضرية بحثا عن فرص العمل والاقامة في المدينة وقد ساعد على ذلك تقدم النمط الصناعي وتفوقه على النمط الزراعي . فكانت النتيجة الطبيعية لتركز مجموعة كبيرة من الناس في المدن ان ازداد الطلب على الاراضي الفضاء مما ادى الى ارتفاع ثمنها . وبدأ التفكير في الاستفادة من هذه الاراضي ، هل تستخدم للمصانع ؟ أم لبناء مكاتب ؟ أم للطرق ام للمدارس أم للوحدات السكنية ؟ وكلها مشروعات تحتاج الى المال . فأقيمت مساكن جديدة لمواجهة مشكلة الاسكان في وسط المدينة كما اقيمت المكاتب واتجه كثير

من الناس الى امتلاك مناطق وسط المدينة وشراء الاراضي . ودفع هذا الوضع الكثيرين من الناس الى الاقامة اما فى مساكن غير مناسبة او هجرة هذه المساكن وبحثت الاسر المتوسطة الدخل عن مساكن مناسبة ، واتجهت الى سكنى الضواحى .

ويتناول المؤلف في هذا الفصل ظهور مصطلح المناطق المتخلفة منذ سنة ١٨٠٠ ، فالمناطق المتخلفة تختلف من حيث الحجم والشكل والتنظيم . وقد تكون الوحدات السكنية فيها مؤجرة أو مملوكة لبعض المواطنين بعقود ملكية رسمية ، أو أن تكون محتلة من قبل بعض المواطنين دون اي سند من قانون . فالمناطق المتخلفة عبارة عن مناطق اقامة ولكنها في جانبيها الفيزيقي والاجتماعي لا تصلح لتحقيق الاستقرار الاسرى . فالحياة فيها مستحيلة حيث تعيش الاسر في وحدات سكنية تفتقر الى الضوء والتهوية ، والمرافق الصحية الخاصة كالحمامات ودورات المياه . ويؤدى الازدحام داخل هذه المناطق الى سوء الصحة والى الصراعات الاسرية والى انحرافات الشخصية والسلوك .

ويمكن التمييز بين اربع مناطق مختلفة لكل منها خصائص محددة باللات ، وهذه الانواع الاربع هي : (١) مناطق تحتوى على عمارات سكنية لا تتوفر فيها الشروط الصحية مزدحمة تقيم فيها الطبقة المتوسطة ، (٣) مناطق القرى الحضرية مثل المناطق التي يقيم فيها اليهود والزنوج والعصبيات المختلفة ويطلق عليها اسماء مختلفة مثل ايطاليا الصفيرة التي يطلق عليها الفابة الحضرية مثل المناطق التجارية التي يطلق عليها الفابة الحضرية للتا عليها المابين وتجارة (الترانزيت) .

وقد ربط المؤلف بين سكنى الضواحي والهجرة من وسط المدينة واليها ، وبين تحقيق

ظروف تعليمية افضل وفرص عمل مجزية ، واشار السى تغيير في سلوك سكانها . وان عملية التحرك من وسط المدينة يسير سيرا مطردا حتى اضحت الضواحي منطقة لسكنى الطبقات الفقيرة التي لا تستطيع ان تدفيع ايجارا مرتفعا . الامر الذي أدى الى ظهور الجيوب والمناطق المهملة والمتخلفة داخيل الضواحي ايضا نتيجة للتغيرات الكبيرة التي احدثها التحضر الصناعي . ويشير المؤلف في احدثها التحضر الصناعي . ويشير المؤلف في والضواحي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاطار العام للتحضر وان حل هذه المشكلة يتطلب جهدا السياسية والقانونية ، والتمويل ، والتعليمية والاجتماعية .

ويتناول المؤلف في الفصل الثالث موضوع الحركة والازدحام داخل المدن ، فازمة النقل في المناطق الحضرية تتمثل في ان السيارات الخاصة في مدينة كبيرة مثل لندن لا تزيد عن ألا المنوارع الرئيسية وهي لا تفي بحاجات في الشوارع الرئيسية وهي لا تفي بحاجات كبيرة من السكان يعتمدون في تنقلاتهم على كبيرة من السكان يعتمدون في تنقلاتهم على استخدام وسائل المواصلات العامة ، وهي تحمل ضعف ما تحمله السيارات الخاصة ولكنها في حاجة دائمة الى ادخال التحسينات عليها ولا يمكن تركيز عملها في وسط المدينة

وتمتد ازمة النقل والحركة الى امريكا ، بل تستفحل هذه الازمة فيها نظرا لزيادة عدد السيارات في العشر سنوات الاخيرة بمقدار ٥٠٪ ، وازدحام شسوارع المدن ، وتلعب السيارات الخاصة دورا هاما في حركة السغر بين المدن حيث يستخدم ٨٦٪ من المسافرين سياراتهم الخاصة في رحلات طويلة تزيد على الف ميل ، والسيارات في امريكا تتكلف بلايين الدولارات سنويا ، فاكثر من ٩٣٦٩ بليون دولار تصرف في شرائها ، وفي الوقود ، وفي

الازمة الحضرية العالمية

النظافة ، والتأمين والاصلاح ، وفي اعداد مناطق وقوف السيارات في الشوارع واصلاح الطرق بالاضافة الى ١١ بليون دولارا تخصص في محاولة التخفيف من تلوث البيئة ، ويتوقف احداث تغيير داخل الولايات المتحدة في نظام الحركة والنقل على استخدام سيارات الاجرة، والاتوبيسات المحلية ، والقطارت وهي لا تزال تمثل ه ٪ فقط من الانفاق العام على حركة المسافرين في الوقت الحاضر كما انها تمثل ٢٠٪ المسافرين في الوقت الحاضر كما انها تمثل ٢٠٪ العظمى من السكان سياراتهم الخاصة وهم يتجهون الى اعمالهم ، وتنحصر الشكوى الرئيسية في امريكا الان من الضوضاء وتلوث الهواء نتيجة لحركة المرور لضخمة ،

ويحصر المؤلف في نهاية الفصل بعض المشكلات التى تسببها عمليات النقل المرتبطة بالنمو الحضرى مشل سوء الخدمة ، والاهمال ، والازدحام والضوضاء وقلة الراحة وكشرة نسبة الاصابات الناتجة عن حوادث السيارات حتى وصلت هذه النسبة في امريكا (عشرة امثال ضحايا فيتنام) . ويعرض بعض الحلول لهذه المشكلات ومنها استخدام الطرق العلوية في عملية النقل الكثيفة واعادة تخطيط حركة النقل الجزئية التى تؤدى في النهاية الى الحلول المجزئية التى تؤدى في النهاية الى الحال وحقوبة المالية الله المالية المالية الله المالية المالية المالية الله المالية المال

وقدافرد الولفالفصل الرابع لوضوع التلوث والبيئة ، والتلوث بوضوح هو افساد الانسان للبيئة الطبيعية بما يهدد صحته ، وينتج التلوث من المواد الضارة المتخلفة عن الصناعة ، ومن النفايات الزراعية ، وفضلات المنازل ، والسوائل السامة ، والغازات ، والضوضاء ، والحرارة والطاقة ، ومخلفات الاسمدة وغيرها . فكثيرا ما يتخلص الانسان من نفاياته بالقائها اما في البحار او في الانهار ، فعلى سبيل المثال يعد نهر التيمز وروافده ممرا ملاحيا ويستخدم

فى عمليات التموين والترويح لسكان لندن واخيرا مكانا للتخلص من فضلاتهم .

وقد اجرى المجلس البريطاني للبحوث الطبية The British Medical Research Council

الدراسات التي اثبتت ان هناك ارتباطا وثيقا بين تلوث البيئة بفاز ثانى اكسيد الكبريت وحالات الوفاة بين الذكور فوق سن ٥٤ لان زيادة نسبة هذا الفاز في البيئة تؤدي الى احداث الوفاة . اما في طوكيو فنجدهم يجمعون كل يوم ما يقرب من ١٣٤٠٠ طنا من النفايات من المناطق الحضرية ويتم حرق ثلث هذه الكمية والباقى يتم رفعه بالسيارات التي تمر من خلال المناطق السكانية الى خارج طوكيو . وقد اثبتت الصور الفوتوغرافية التي التقطها القمر الصناعي بان طوكيو تعانى من مشكلة التلوث الجوى اكثر مما تعانى لندن ولوس انجلوس ؟ ولا تصلح المنطقة الصناعية بها لاقامة منازل جديدة نظرا لارتفاع نسبة التلوث الجوى الناتج عن صناعة الحديد وتكرير البترول والصناعات البتروكيماوية .

وتقل مشكلة التلوث الجوى الناتج من استخدام وسائل المواصلات في موسكو عنها في المدن الكبيرة التي تتساوى معها في الحجم نظرا لوجود نظام للنقل المركزي تحت الارض وفي الانفاق ووجود شبكة كهربائية «للترولي باص».

ويرى توماس بلير ان التلوث ليس مشكلة جديدة بالنسبة للمجتمعات المختلفة ، فقد لوث الانسان بيئته منذ ان عاش فيها ، ولكن المشكلة تكمن اساسا في التلوث السريع في المناطق الحضرية الناتج عن تغير النشاط الانساني ، وعن الاقامة في مساكن قريبة من المناطق الصناعية ، بـل اصبحت المناطق المجتمعات الصناعية اوعية تلقى فيها فضلات المجتمعات الصناعية الحضرية وقد ادى استخدام الطاقة في الصناعة وفي ادارة الالات

والماكينات فىالاستخدامات الاستهلاكيةالاخرى ان زاد تلوث البيئة بفاز ثانى اكسيد الكبريت الناتج عن الاحتراق . فتلوث البيئة فى زيادة مستمرة وستتضاعف نسبته فى الولايات المتحدة الامريكية فى سنة . . . ، ، عنها فى سنة . ، ، ، ، نتيجة مباشرة لزيادة استخدام السيارات وتقدم الصناعة ونمو استخدام القوى الكهربائية .

لهذا كله يعتبر موضوع التلوث الحضرى من الموضوعات التي تثير القلق لدى رجل الشارع العادى ولا يمكن تجاهلها خصوصا في وجود جماعات المحافظة على البيئة ، ولجان المواطنين التي اتخدت كشيرا من الاجراءات والترتيبات ضد التلوث وساعدت في اصدار التشريعات ضد السيارات التي تتصاعد منها الادخنة ، والمصانع ، ونظرا لان المراكز العلمية قد أثبتت أن ٦٠ ٪ من التلوث ناتج عن استخدام الوقود في الصناعة وفي الاغراض المنزلية ، ولذا فان المؤلف يقدم بعض المقترحات الخاصة بتفيير مصادر الطاقة المستخدمة باستخدام الوقود الجاف وادخال بعض العمليات الكيماوية للتخلص من غاز ثاني اكسيد الكبريت ، وتغيير شكل الاحتراق والتدفئة المنزلية باستخدام التسخين المركزى ، وكلها امور ليستسهلة التنفيد .

ويتعرض الفصل الخامس لموضوع الاغتراب والصراع والعنف نقد دفع الانسان التكلفة الحقيقية للتغير الحضرى السريع ، في شكل التضحية بالعلاقات الاجتماعية القوية والانماط الثقافية السائدة كما دفعها في شكل قلق دائم ورعب مستمر في حياة المدنية .

هناك الان ازمة فى شخصية انسان المدينة واهم امراض المجتمعات الحضرية التى يعانى منها سكان المدن نتيجة صراع القيم ، فكل مرحلة من مراحل نمو المدن وتطورها تصيب البناء الاجتماعى وتسبب المشكلات الكثيرة كالعزلة والصراع الاجتماعى ، والفزع وكلها

مصاحبة لعملية التفيير . فالمجتمع البريطاني يعاني من مشكلات كثيرة ، منها معارضة الطلبة للمكانة التي يحتلها القلة ، والمناداة برفض دفع الضرائب ، وارتفاع نسبة الجريمة ، وظهور السطو المسلح على البنوك وهي كلها دلالات على تصدع البناء الاجتماعي . وقد عانت اليابان وخصوصا عاصمتها طوكيو من كثير من امثال هذه المشكلات ففي دراسة قامت بها الحمعية السيكولوجية بها اعلنت بانه في الوقت الذي اصبحت فيه طوكيو اهم مراكز الاختراعات والتحولات الحضرية الضخمة الا ان التقاليد الاجتماعية والبناء الاجتماعي القديم لها قد تم تدميره نهائيا كما ظهرت حالات كثيرة من تصدع الابنية الاجتماعية في المدن الكبرى، شملت مجموعة القيم الاجتماعية والانشطة الاجتماعية الاخرى التى تحدد الوجود الاجتماعي لهذه المدن في الوقت الحاضر .

وبرى المؤلف ان المجتمع الحضرى قسد قسم الفرد الى ادوار مختلفة وجعله أمام منافسة قاسية للحصول على المكانة الاجتماعية التي قد يؤدي الفشيل في الحصول عليها الي حالة مرضية لما بصاب به الانسان من احباط. وقد أدى تقسيم العمل الى جعل العمال اكثر مهارة ولكنهم اقل حبا للصناعة ، وتتركيز الامراض النفسية والعقلية في وسط المدينة ، وغالبا ما تصيب الفقراء الذين ينتقلون من مكانة اجتماعية الى اخرى في السلم الاجتماعي والاقتصادي . فيعانون من امراض نفسية وجسمية ، ويتناولون الحبوب المهدئة ، ويدخنون بشراهة ، ويتناولون الخمور بهدف اراحة اعصابهم . وعلى العموم فان انسان الحضر يعاني من الانفصام \_ على حد تعبير الفرويديين الجدد امثال اريك فروم Erik From وكارن هورني Karan Horney الذي يرجع الى صراع القيم ، الصراع القائم بين والمنافسة والحب ، وبين الماديات والمعنويات. وبالرغم من أن المجتمع الحضرى مجتمع ضخم في نظامي الانتاج والتوزيع الا أنه يعاني من سنوء توزيع الدخل القومي وفرص التعليم ، والملكيـة ، والمكانة الاجتماعيــة ، والقوى السىياسية ففي المجتمع الامريكي مثلا نجد ان ٥٠٪ من الاسر الامريكية تحصل على ٥٪ من الدخل القومي الكلبي ، بينما ٢٠٪ اخرى تحصل على ٥٤٪ من الدخل . وبالنسبة للتعليم الجامعي لا تستطيع الحصول عليه الا الاسر التي يزيد دخلها السنوى عن ١٥٠٠٠ دولارا بيد ان ١٤٪ من السكان من متوسطى الدخل ودخلهم يقل عن ٣٠٠٠ دولار سنويا ، ولا يستطيعون الحصول على التعليم الجامعي. وهذا يعني ان هناك الملايين التي تعيش فــي الحضر حياة الفقر القاسية ، وتعيش على دخول غير آمنة وغير كافية ، وتنتظر باستمرار ادخال التحسينات على دخولها .

وتعاني المدن من انتشار الجريمة بشكل عام والتي ترجع الى الثقافة الحضرية . فمناطق الاجرام في المدينة تحوى اوكار القمار، والبغاء ، والخمور ، وتشهد ازدياد جرائم القسوة والقتل والسرقة وكلها جرائم ترتبط بالمجتمعات الفقيرة وفي المناطق المتخلفة ومناطق الزنوج في امريكا . هذا فضلا عن فرص ضئيلة امام الملايين تتمثل في مسكن سيء ، وفرص عمل قليلة الاجر ، وهجرة اضطرارية لملاحقة فرص العمل مما ادى الى ظهور حركات فرص العمل مما ادى الى ظهور حركات العصيان بين الطلاب والشباب المتعطل . وفي هذا يرى المؤلف أن الصراع الاجتماعي والعنف ناتج عن النظام السياسي وفشله في توزيع المنافع بطريقة مادنة .

أما الفصل السادس وهو بعنوان (( البحث عن حل )) فقد خصصه المؤلف لاثارة عدد من التساؤلات التي تواجه السياسيين والمخططين في العالم بالنسبة للمدن الحضرية ، مثل كيفية تنظيم مسالة الاستفادة من الاراضي الفضاء ؟

وكيفية التخفيف عن سكان المدن وامتصاص غضبهم من الازدحام المتزايد ؟ وكيفية مواجهة مشكلة تنمية المناطق الحضرية في المدن الضخمة ؟ هل عن طريق اصدار مجموعة من القوانين تنظم استعمال الاراضي ؟ هل عن طريق توفير "آلخدمات الاجتماعية ؟ هل عن طريق الاستخدام المناسب للكومبيوتر ؟ وحاول بلير ان يجلد اجابة لبعض هله التساؤلات . فبالنسبة لمواجهة مشاكل الازدحام ونقل الحشود داخل وخارج المدن ، يرى انه يجب الاستفادة من السرعة ، وتوفير الامن والراحة في خدمات النقل لمجموع المواطنين وكذا تنظيم سير السيارات والمركبات الاخرى في الشوارع والاستفادة من الاختراعات الجديدة في نقل المجموعات كما حدث في سنتياجو Santiago Calcutta فاستخدمت قطارات حديثة تحمل حوالي ٢٠٠٠،٠٠٠ مسافر في الساعة بسرعة تصل الى ٨٠ ميل/ساعـة بالاضافة الى وسائل النقل الاخرى السريمة والحديثة « كالمترو » في المدن الاوروبية والتي تستطيع أن تنقل ...ره٢ راكبا وتسير بسرعة .ه ميل/ساعة .

وبالنسبة لتنمية المدن والقضاء على الاحياء المتخلفة ، يرى ان تجربة انشاء مدن جديدة في بريطانيا تعد حلا مؤقتا لان مشكلات المدن القائمة تنقل المال المحدن الجديدة فلا يزال هناك المدا مليون يسكنون في مناطق متخلفة من المدن ، ويجب تو فير المساكن الملائمة لهم ، وستفاقم المشكلة في سنة ١٩٨١ حيث يحتاج مليون مواطن الى السكن . كما ان عملية اعادة اصلاح المناطق القديمة لا يمكن الاعتماد عليها دون بناء مدن جديدة تتطلب كثيرا من التكلفة في البناء .

ويقترح الؤلف حلا للمدن القائمة يتلخص في الاتجاه الى التخطيط للمدينة الضخمة ، عن

طريق اقامة مناطق تحيط بالمدن الحالية وتضم اليها الضواحي والمدن الجديدة وتنمية المناطق الريفية المحيطة والقريبة منها ويشير السي الصعوبات التي تواجه هذا الحل من التجربة الامريكية بالنسبة للمناطق « المتربوليتانية » المخططة ، وهبي شعبور المواطنين بالعداء والخوف من سيطرة المدنية على ممتلكاتهم ومحو الشخصية المستقلة لهم و فرضسياسة.

ويجيب المؤلف عن التساؤل الخاص بمستقبل الحضرية ، ويرى ضرورة التخطيط لمستقبل المناطق الحضرية ولكن تتم عملية التخطيط لا بد من اتاحة الفرصة للمخططين المتخصصين لتحمل المسئولية ومشاركة السياسيين والاداريين في مواجهة حاجات الواطنين ، واهتمامهم في نفس الوقت بالمستقبل الحضاري للمناطق الحضرية . ويجب أن يسير الاهتمام بمستقبل الحضرية متوازيا مع نمو مجموعات التكنولوجيين المدربين تدريبا على درجة عالية من الكفاءة حتى يمكن الاستفادة من تنظيم وادارة وتوجيم النظم الاجتماعية والحكومية ، والاستفادة من الصناعة ومن الامكانيات المتاحة ، ويجرنا موضوع مستقبل التخطيط الحضرى الى الاهتمام بموضوع التخطيط نفسه وتوضيح عمليات التفير التي تحدث في المدن ، وتوزيم الخدمات الاجتماعية على المواطنين ، وتوسيع مجالها ، والقرارات الجماعية الخاصة بزيادة الرفاهية لكل من يعيش في المدينة .

وينهي المؤلف هذا الفصل بتوضيح موقف الناس من التخطيط ، واهتمام بعض الجامعات بتدريس التخطيط للمواطنين الذين يرغبون في تقديم خدماتهم للاسمهام في تخطيط المجتمعات ، وقد حدث تغيير في الابنيسة التخطيطية نتيجة لزيادة معرفة المواطنين بأسيس التخطيط ومطالبتهم بالمشاركة في

صنع القرارات مع السياسيين ، واخيرا فان الجهود التي تبذل فى المجتمعات الحضرية تعتمد على التكاولوجي من اجل تخطيط التصنيع والتحضر والاستفادة من المصادر المتاحة ، واستخدام الوسائل والابتكارات والاختراعات الجديدة سريعة الفاعلية ، وهذا يفرض علينا دائما احداث تغيير فى نظمنا السياسية والحكومية والتعليمية ، بل قديمتد هذا التغيير الى نسق المعتقدات والقيم ،

والكتاب بما يثيره من مشكلات تعانى منها المجتمعات الحضرية ، يلقى \_ في الواقع \_الضوء على ميادين جديدة للدراسات السوسيولوجية والانثروبولوجية ويجب الا تقتمر هله الدراسات على توضيح أثر الظروف والاوضاع الاجتماعية الحضرية وتأثيرها على سلوك سكان المدينة ومعالجة مظاهر السلوك الانحرافي بل المجتمعات الحضرية دراسة مركزة وهذا ما نجحت فيه بالفعل الدراسات الانثرولوجية الجديدة التي اتجهت عدة اتجاهات ربما كاناهمها الاتجاه الذى يعني بدراسة المجتمعات Locality Communities داخل مجتمع المدينة وتحديد القوى التي تؤثر في الصدد الى الدراسات التي قام بها انتونى ليدز Anthony Leads للمجتمعات المحلية في البرازيل والتي تطلق عليها مصطلح الـ «فافيلا» Favelaودراسة بيتر لويد Beter Loyd عن الحضرية في نيجيريا ، ودراسة اوسكار لويس Oscar Lewis عن الحضرية في المدن المكسيكية، ودراسة روبرت سميث Rober Smith للمدنية اليابانية وغيرها من الدراسات الحضرية التي استفادت من نتائج الدراسات الانثروبولوجية للمجتمعات التقليدية وفي تطبيق المناهيج الانثروبولوجية المتطورة في دراسة المجتمعات المركبة والمعقدة التي كانت الى عهد قريب قاصرة على الدراسات السوسيولوجية والسكولوجية .

## الفاخلية المغاوية عَلى المُوا

## عض الكِترة /فتحية محدابواهيم

اشكالا مظهرية تحولها وسائل الاعلام الى مادة للتندر والسخرية ، مما يسىء الى قضيـة المراة .

وتحاول المؤلفة في هــده الدراســة ان توضح أولا زيف الصورة الشائعة عن المـراة الامريكية وتظهر الواقع الذي تعيشه مهضومة الحقوق ، محرومة من تكافؤ الفــرص مــع الرجال ، ثم تتساءل عن السبب في استمرار اضطهاد النساء الامريكيات بالرغم من انهن اضطهاد النساء الامريكيات بالرغم من انهن

تناقش المؤلفة كيريستين اموندسين الاستاذة المساعدة بكلية ساكر امنتو بجامعة كاليفورنيا ، قضية تحرير المراة الامريكية في هذا الكتاب الصادر عام ١٩٧١ ، والذي يبدو انه جاء حصيلة لكل خبرتها العملية خلال ممارستها للعمل السياسي ، في اطار الحركات النسائية في امريكا ، وهي لذلك تنقيد استراتيجية بعض هذه الحركات في المالسة بحقوق النساء ، على اساس انها تتخذ احيانا

KIRSTEN AMUNDSEN THE SILENCED MAJORITY, Prentice — Hall, Inc., New Jersey 1971.

يمثلن اغلبية السكان ( ٥٣ ٪ ) ، وتحساول الاجابة من خلال عرضها لابعاد قضية الرأة ، فتربط بينها وبين البناء الاجتماعي القائم الذي تسيطر فيه صفوة قليلة على كل منابع القوة الاقتصادية والسياسية ، ومن مصلحتها ان تبقى العاملات في وضعهن الحالي ليستمر استفلالهن اقتصادیا ، مما یضیف ملایین الدولارات الى أرباح الشركات الرئيسية ، كما تربط بينها وبين الايديولوجية السائدة في المجتمع ، والتي تضع للرجل نموذجا للشخصية يقوم على سمات القوة والتحدى وحب المنافسة ، في حين تضع للمرأة نموذجا يقوم على السلبية والوداعة والاذعان ، وتتطلب منها الا تخرج عليه، والانظر الآخرون اليها على أنها امرأة الاتجاهات من خلال عملية التنشئة الاجتماعية لتمهد بعد ذلك لقبولهم اللاشعوري ، لعملية الاضطهاد الجنسى ، على انها مسألة طبيعية تفرضها الاختلافات القائمة بين الجنسين .

ويشتمل الكتاب على ثمانية فصول يتحدث أولها عن المراة الامريكية بين الاسطورة والواقع، والثانى عن الوضع المختلف للمراة ، والثالث عن المسلمة الجنسى ، والرابع عن المسراة الامريكية ومنابع القوة ، والخامس عن الوجوه الاخرى لمنابع القوة ، والسادس عن ايديولوجية الاضطهاد الجنسى ، والسابع عن الديمقراطية والضحايا الآخرين ، والثامن عسن المجتمع المتحرر .

• • •

تتحدث المؤلفة في الفصل الاول عن الصورة الشائعة للمرأة الامريكية كما تظهرها الصحف اليومية والمجلات والافــــلام الســـينمائية والمسلسلات الاذاعية والتليفزيونية والاعلانات، والتي تبدو فيها شابة حسناء رقيقة انيقة تقضى معظم وقتها في كل ما يزيد جاذبيتها في عين الرجل ، فشغلها الشاغل هو ادخال البهجة على قلب الرجل الامريكي ، الذي يهيىء لها

بدوره الفراغ الكافى والمقدرة المالية التى تساعدها على ذلك ، واذا تناولها الحديث ، كربة بيت او كام ، فان بيتها يبدو دائما زاهيا جدابا ، تزدحم فيه كل الاجهزة الآلية الحديثة التى تجعل من العمل المنزلى عملية سهلة الصورة المشرقة توجد عنها صورة اخسرى الصورة المشرقة توجد عنها صورة اخسرى مفايرة يتداولها الرجال فى احاديثهم الخاصة ، ومزاحهم المتبادل وتعليقاتهم على الحركات النسائية الراهنة ، تبدو فيها على انها تلك الانثى الانانية البخيلة المدبرة للمكائد ، التى تسيطر على مقاليد الامور ، لا من خلل جهدها او انجازها الخاص ، وانما من خلل الآخرين ،

وتظهر وسائل الاعلام من ناحية اخرى صورة الرجل الامريكي على انه دائب السعى وراء المرأة ، وأن حرصه على أرضائها يدفعه دائما الى اختيار العديد من الهدايا ذات القيمة، وتستغل شركات الاعلان هذا الوضع الغامض بين الجنسين من اجل تأكيد فكرة ان المرأة مخلوق مادي لا تنتهي مطالبه ، ويرغب دائما في كل ما يشير البهجة في نفسه ، وان خير ما يفعله الرجل لكى يضمن تعلقها به هو أن يشبع لديها هذه الرغبة ، وتواجه المراة الامريكية العاملة ، وهي تشبق طريقها في الحياة بصعوبة بالفة نتيجة هذا الخليط من الصور المختلفة لشخصية المرأة ، لانها ان أظهرت نشاطا ورغبة في تأكيد ذاتها اتهمت بالميل الى السيطرة والعدوانية ، وان اظهرت وداعـة ودماثـة واستجابة لكل مطالب العمل لم تجد فرصتها الكافية في الترقى كالرجال بدعوى انها تفتقد الطموح الكافي ، ومن هنا كان رد الفعل الفالب لديها هو الانسحاب الصامت من المنافسة والتقبل السلبي لما يفرض عليها ، وهذا مسن شأنه اشباع غرور الرجال وزهوهم ، بالدور الذي اخذوه لانفسهم ، وهو حماية المسراة الضعيفة والوقوف في وجوه النسماء المتمردات او المسترجلات .

وتحتاج المعالجة الموضوعية لمشكلات المرأة الى التخلص بصفة مبدئية من تلك الاساطير التي سيطرت منذ وقت طويل على الاذهان بالنسبة لكل ما يتعلق بالنساء ، كميلهن الى الحياة السهلة ، وحاجتهن الى الحماية ، وشعورهن بالنقص أمام الرجال . ويمكــن الاستعانة بالاحصائيات الواقعية من اجل ضحد العديد منها ، فهناك مثلا أكثر من ٣١ مليون امراة امريكية خرجن الى ميدان العمل ويمثلن حوالي . } ٪ من مجموع القوة العاملة نتساءل : هل تعمل هذه النسبة الكبيرة من النساء للذة العمل وحدها أم بدافع مسن الضرورة الاقتصادية ايضا ؟ الا تساعد دخولهن المتواضعة في زيادة دخــــل الاســـــرة ككل ؟ الاحصائيات تؤكد ان ما يقرب من ٢٠ مليون اللائق ، او يعلن صفارا او عائلات بأكملها ، او لم يتزوجن بعد ، او مـن المطلقـــات او الارامل ، او المنفصلات عن الازواج ، وأن \$ر٢ مليون امراة منهن يقعن ضمن فئة الفقراء في الولايات المتحدة ، ويعلن في نفس الوقت ٥ر٤ مليون طفلا . اما الباقيات ، وهن حوالي ١١ مليون امراة عاملة ، فلا تزيد الطبقـــة ذات الدخول العالية منهن عن ١/٧ مليون امرأة . الفقر ، ولا تصل في نفس الوقت الى الحد الذي يعتبره الاقتصاديون في امريكا ميسرا ، بمعنى أن عليهن أن يبقين في العمل حتى لا ينخفض الدخل في اسرهن تدريجيا الى حد الفقر ، هذا بالاضافة الى ملايين النساء اللائي لا يجدن ازواجا او اعمالا يتعيشن منها ، فالمعروف أن ثلاثة أرباع المستفيدين مسن المعونات الاجتماعية في المدن الرئيسية هم من النسماء ، فاذا اضفنا هذا النموذج كذلك الى النماذج السابقة ، لبدا لنا وجه المرأة الامريكية مختلفا تماما عن ذلك الوجه الذي بطل عليها من وراء الشاشة الصغيرة في سهرات

التليفريون ، فهي تعمل نفس ما يؤديه الرجال،

ولكن اجرها وترقياتها اقل منه ، بالإضافة

الى تحركها فى مجال محدود مـن الوظائف المينة .

وقد ساعد وجود هذا الوضع الاجتماعي السيىء للمراة على انتشار دعاوى المساواة في السبعينيات من هذا القرن مع زيادة نشاط الحركات النسائية ودعوتها الى انهاء استغلال ٥٣٪ من المواطنين الامريكيين ، وتوضح الكاتبة أن كل النواحي المتصلة بهذا الموضوع ترتبط في النهابة بالبناء السياسي للمجتمع الامريكي، بحيث يمكن القول أن تغيير العلاقة بين الجنسين انما يتم من خلال العمل السياسي تماما كتفيير العلاقة بين الطبقات الاجتماعية او بين الطوائف العنصرية ، وهي تستند في ذلك الى مبررات منها أن بالامكان ، من خلال السياسة ، الوصول الى تعديل القواعسد والتشريعات المحددة للاجور وظروف العمل حتى تساعـــد النســــاء ــ والرجـــال ايضا ـــ على تنمية واستفلال كل ما لديهم من قسدرات ومهسارات ، بالاضافسة السي ان السياسة هي التي تستطيع تغيير النظهم والظروف الاجتماعية التي تؤثر في تشكيل شخصيات الافراد ، ومن خلالها ايضا يمكن أعادة بناء القيم وتغيير الاساليب النمطية التي تعوق حاليا ادراك المرأة لدورها الحقيقي وحاجاتها الاساسية .

وتواصل الكاتبة فى الفصل الثانى القاء الضوء على وضع المراة فى المجتمع الامريكى ، فتعالج موقفها بالنسبة لثلاثة عوامل اساسية تحدد التدرج الاجتماعى وهي الطبقة والمكانة والقوة ، ومدى تأثير ذلك بالنسبة لفرصتها فى التحرك الاجتماعى ، وتبدأ بالقول بأن مثل هذه الدراسة لم تنل حظها الكافى من الاهتمام، نظرا للاعتقاد الشائع بأن النساء مرتبطات بالرجال كزوجات او بنات أو امهات او اخوات، ولا حاجة بالتالى الى البحث فى هذا التدرج على اساس النوع ، والنتيجة الطبيعية لذلك هي حرمان المراق العاملة من الشعور بالانتماء الى زمرة اجتماعية ، لها سماتها الميزة ، ولها

قدرتها على العمل السياسي من اجل تصحيح الاخطاء القائمة . « وما من شك في ان تزايد هذا الوعى بحقوق المرأة يمثل المقدمة اللازمة لتحريرها » ( ص ٢١ ) ، وتؤيد الكاتبة رأيها هذا بالكشمف من التناقض القائم بين الشعارات الديمقراطية المنادية بأن لكل فرد الحق في تحقيق كل امكانياته وقدراته والاستفادة منها، وبين الواقع الذي يؤكد ان فــرص الــــراة ومكاسبها أقل بكثير من نصيب الرجل الذي لا يزيد عنها من حيث القدرات والامكانيات ، وهي تستعين بالاحصائيات التي تثبت ان هناك امریکا اخری «غیر منظورة» تضم تلك الجماعات والاقليات التي تطالب بحقوقها في المساواة ، وتشكل النساء اكبر هذه الجماعات ، ولا يمكن الاعتراض على ذلك بان اجورهن المنخفضة او فرصهن المتواضعة في مجال العمل لا تؤثر على او ضاعهن الطبقية ومراكزهن الاجتماعية ، على اساس انها تضاف الى الاجور العالية التي يحصل عليها ازواجهن أو آباؤهن ، فقــــد او ضحنا من قبل أن نسبة كبيرة من النسساء العاملات يعلن اسرا كاملة ، او على الاقل يعلن أنفسهن ، ويمثل دخل الاسرة في هذه الحالة ثلث دخل الاسرة العادية ، ولهذا فأن أفراد هذه الاسر كانوا يمثلون ربع فقراء الولايات المتحدة حسب احصاء ١٩٦٦ ، كما ثبت ان معدل عدد النساء الفقيرات والافراد المرتبطين بهن قد زاد خلال عشر سنوات في المدة من ١٩٥٩ الى ١٩٦٨ بنسبة ١٥٪ ، وهذا راجع الى تزايد نسبة الطلاق والانفصال في المجتمع الامريكي ، وتعرض النساء في مثل هذه الحالات لظروف اجتماعية غاية في الصعوبة ، تجمل من الظن الشائع بأن السيدة المطلقة او الارمال تتخفف من كثير من أعباء الزوجة العادية مجرد اسطورة لا أساس لها من الواقع .

وهناك تفسير اساسي لنقص دخل المراة بالنسبة للرجل ، وهو نوع الاعمال المتاحة امام كل منهما ، فأكثر من ٦٢٪ من النساء يعملن حاليا في مجالات السكرتارية والاعمال الكتابية الاخرى والخدمات والمبيعات وهي جميعا تدر

دخولا متواضعة نسبيا ، في حين يكاد يستقل الرجال بالاعمال الاخرى الاكثر اهمية ، ولكن هذا التفسير لا يشكل تبريرا لهذا التفاوت ، لان السؤال المطروح هو : هل يرجع السبب في ذلك الى عدم تو فر الامكانيات لدى النسساء لاداء مثل هذه الاعمال الهامة ؟ يدل على خطأ هذا الاجتمال تلك النسب العالية من النساء العاملات في مجالات الطب والهندسة وغيرها في الدول الاخرى ، ففى الاتحاد السوفيتي مثلا تشكل النساء نسبة ٧٥٪ من الاطباء ونسبة ٨٣٪ من اطباء الاسنان ونسبة ٢٨٪ من المهندسين ونسبة ٣٨٪ من العلماء ، في حين أنها في الولايات المتحدة هر٦٪و ار٢٪و ٢ر١٪و ٧ر٪ في نفس التخصصات السابقة على التوالي ، وليسس هناك بالطبع من يفسر ذلك على اساس قدرات المراة الروسية اعلى من مثيلتها لـدى المراة الامريكية ، وأنما يكمن التفسير فى ذلك التقسيم الاجتماعي للمهن بين الرجال والنساء ، والذي لا يمكن اعتباره تقسيما طبيعيا على الاطلاق . والغريب أن كثيرا من الاعمال الحرفية الدقيقة التي يحتكرها الرجال تحتاج الى مهارات يدوية لا تختلف كثيرا عما تقوم به النساء بالفعل عند الكتابة على الآلات الكاتبة او الاجهـــزة المماثلة ، واذا اخذنا التعليم كمتغير يوضح مدى الكفاية لدى النساء بالنسبة لمجالات العمل المختلفة لوضحت لنا حقيقة مدهشة ، وهي أن نسبة سنوات الدراسة التي قضتها النساء العاملات اعلى من نفس النسبة لدى الرجال العاملين (ص ٣٥) وبالرغم من ذلك توضح الاحصاءات ان المرأة المؤهلة تأهيلا جامعيا يقل دخلها السنوى عن الرجل الذي أنهى تعليمه الابتدائي فقط، وذلك بسبب تعدد الفرص المتاحة أمامه لزيادة دخله .

ومما يؤكد قيام التحيز الاجتماعي ضد المرأة بالنسبة لتوليها اعمال الادارة ما يحدث مثلا في مجال التعليم ، فاذا صرفنا النظر عن ان نسبة العاملات من النساء في المرحلة الابتدائية ، وهي ٨٥٪ بالنسبة للرجال تهبط فجأة في المرحلة الثانوية الى ٥٧٪ وحصرنا

اهتمامنا في المرحلة التي تسبود فيها الغالبية النسائية؛ فأن الوضعيبدو غرببا بالنسبةلتولي المرأة ادارة هذه المدارس الابتدائية ، قفي عام ۱۹۲۸ كانت نسبة المديرات ٥٥٪ ثم هبطت عام ۱۹۶۸ الی ۱۱٪ ثم الی ۳۸٪ عام ۱۹۵۸ ثم الي ۲۲٪ عام ۱۹٦۸ ، وهذا يعني انالرجال الذين لا يشغلون سوى ١٢٪ من هيئات التدريس يحصلون على نسبة ٧٨٪ من المراكز الادارية ، هل يمكن تفسير ذلك الا عن طريق القول بأن اصحاب حق الاختيار لشفل هذه المراكز في المجالس المحلية والتعليمية المختصة هم من الرجال ؟ ان خطورة هذا الوضع تتمثل في أن مجال التدريس الذي طرقته المرأة منذ وقت طويل ، وما زالت تقبل عليه بأعداد كبيرة، لا يفسىح لها سوى فرصة محدودة من التحرك الاجتماعي ، مما يشير الى مدى التحيز الكامن في البناء الاجتماعي ذاته .

توضح الكاتبة في الفصل الشالث مدى التشابه القائم بين اضطهاد السود واضطهاد النسماء في امريكا فكلا الطائفتين ينظر اليهما على انهما اقرب الى السمات الانفعالية للاطفال، واقل في مستوى الذكاء مما يعوق القدرة على الابداع وتحمل المسئولية ، ويسمل الميل الى الجنوح والى الانفلاق في حدود العمل الروتيني المعتاد الذي لا يحتاج الى قدرات اداريسة التفرقة العنصرية قد اثمرت ولم يعد هناك من يجاهر بتلك الادعاءات ضد الزنوج ، فان الاضطهاد . فقد انخفضت مثلا نسبة العاطلين الزنوج من ١٢٦٨٪ عام ١٩٦١ ألى ٢٠٦٪ عام ١٩٦٨ وبالنسبة للعاطلات الزنوج من ١١١٨٪ الى ٣ ر٨٪ في نفس الفترة في حين كانت نسبة العاطلات من غير الزنوج عام ١٩٦٩ ضعف نسبة الرجال العاطلين ، هناك اذن ما يمكن أن نسميه اضهطادا جنسيا ونعبر به Sexism عن تلك الضغوط الاجتماعية والسياسية والنفسية التي تعمل على تعطيل تقدم النساء ، وهى ليست مجرد ظاهرة قائمة في عقول الرجال

والنساء الامريكيين وانما هي نسبق من العلاقات القائمة على السيطرة والخضوع الهايديو لوجيته الخاصة التي تتدعم من خلال عملية التنشئة الاجتماعية ، وهذا لا يعني وجـود تخطيـط مقصود لاعاقة تقدم المرأة ، وانما تتجلى خطورته في أن كلا من الجنسين يتشرب خلال عملية التنشئة دعوى ان الراة مكانها الطبيعي هو البيت ، وانها اقل ميلا الى التفكير المقلي واكثر تأثرا بالنواحي الانفعالية من الرجال ، ومن ثم تصبح انماط السلوك المعبرة عسن الاضطهاد الجنسى في غير حاجة الى اختيار مقصود من الافراد ، بل تتم بصورة تلقائية تبعا للاختبارات التي رتبتها من قبل عملية الننشئة ، فالنساء كقوة عاملة ـ بالرغم من ضخامة عددهن - ما زلن بنظر اليهن كجماعةء عاملة هامشية ، فصاحب العمل او مديره يبدأ بالنساء في عمليات الاستغناء عن العمال ، كما يستدعيهن للعمل الموسمي لكي يتجنب كثيرا من الاعباء المالية التي تدفع للعمال الدائمين ، ويلاحظ ان الاستفناء عنهن يتم غالبا في شهــر نو فمبر ، اى قبل الاعياد العديدة خلال شهري ديسمبر ويناير ، وهكذا تمثل النساء العاملات قوة عاملة مدربة احتياطية يلجأ اليها ارباب العمل لمضاعفة ارباحهم من خلال التشفيل الموسمي لهن ، وهذا ما يشكل الواجهة النفعية لنسبق التمييز الجنسي بين الرجال والنساء ، ويؤدى الى تعميق الهوة بين الجنسين في مجال فرص العمل ، ولندع الأرقام توضح : ففي عام ١٩٤٠ كانت نسبة العاملات في مجال الخدمات ١ر٠٤٪ فارتفعت في عام ١٩٦٨ الى ٥٧٪ ، وخلال نفس المدة ارتفعت ايضا نسبة الماملات في الاعمال الكتابية من ٦ر٢٥ / الى ٢ر٧٢٪ وارتفعت نسبة العاملات في مجال المبيعات من ٩ر٢٧٪ الى ٧ر٣٩٪ ، ولكن في مقابل ذلك انخفضت نسبة العاملات فىالمجالات الفنية والمهنية من إره إ الما ١٩٤٠ السي ٢ر٣٨٪ عام ١٩٦٨ وهذا يوضح ان الاضطهاد الجنسى يعبر عن نفسه بطريقتين: اولاهما توجيه تلك القوة المتزايدة من النساء العاملات الى المجالات الاقل اجرا والادنى قيمة من

الناحية الاجتماعية ، وثانيهما تقليل فرص وصولهن الى مراكز القيادة حتى فى المجالات التي يعملن فيها الى ادنى حد ممكن ، ولكن من المستفيد من ذلك ؟ ومن الذي يهمه ابقاء هذا الوضع ؟ انهم ولا شك اولئك الذين بيدهم اتخاذ القرارات ، فهم وحدهم الذين ينبغي الالتفات اليهم عندما نود التفيير ، وعندما نود العثور على السبب فى عدم حدوثه حتى الان .

لقد اثبتت احدى الدراسات ان ارباح الشركات الصناعية عام ١٩٥٠ الناتجة عن فروق الاجور المخفضة للنساء بلغت ٤ره بليون دولارا ، او ما يمثل ٢٣٪ من جملة ارباحها ، كما اوضحت احصائيات عام ١٩٧٠ ان فروق الاجور المستحقة لعدد . . . . . . ه عاملة بلغت ما يزيد عن ١٧ مليون دولارا ، ولو ان اجورا مخفضة واوضاعا عمالية كهذه كانت من نصيب الرجال لكانت النتيجة مزيدا من الاضرابات والاجتجاجات والتنظيمات ، ولكن النسساء والاجتجاجات والتنظيمات ، ولكن النسساء الرئيسية يسمح باستمرار هذا الاستغلل للجانب الاكبر من القوة العاملة في المجتمسع للحائب الاكبر من القوة العاملة في المجتمسع للصالح تلك الصفوة من ارباب العمل دون سواهم . ( ص ٥٩ ) .

تعالج الكاتبة في الفصل الرابع موقف المراة من احد المنابع الرئيسية الاخرى للقدوة في المجتمع الامريكي وهي المجالس التشريعية والتنفيذة سواء على المستوى القومسي او الولايات والمحليات ، ففي هذا المجال السياسي تمثل النساء قوة لا يستهان بها في عمليات التصويت ، اذ يبلغ عددهن ٣ر٣٥٪ من مجموع الاصوات ، وكان يمكن لهذه الاغلبية ان تؤثر في مجرى الانتخابات بحيث لا يصل الى مراكز التأثير في القرارات والتشريعات الا المتعاطفون مع قضايا المراة والساعون الى حل مشاكلها ،

ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث بالرغم من مضى ما يزيد على نصف قرن من ممارسية النساء لحقهن في الانتخاب ، وهذا الامر قريب مما يحدث بالنسبة للزنوج اللذين ما زالوا يكافحون من اجل تحقيق مطالبهم ، بالرغم من مضى قرن كامل على ممارستهم لحقهم الانتخابي ، ولكن الفرق الواضع بين الحالتين ان الزنوج قد نجحوا في ايجاد نوع من التنظيم السياسي الذي سمح لهم بالوصول الى بعض منابع القوة السياسية، ومراكز اتخاذ القرارات التي توجه الامور لصالحهم ولو في بطء ، في حين أن النساء لم يستفدن بعد من وزنهن السياسي ، والعدد الضئيل منهن الذي تمكن من الدخول الى المجال التشريعي والتنفيذي ليستله فاعلية تذكر اذا قيس بالتأثير الواضح لارباب العمل وطبقة المهنيين في مجرى الحياة السياسية بالرغم من قلة عددهم نسبيا .

هكذا تحتل النساء من جديد قاع التدرج الطبقى في المجال السياسي كما سبق لهن احتلاله في المجال الاقتصادي ، ويمكن تأييد ذلك بدلائل عديدة ابتداء من قمة التنظيم السياسي وحتى قاعدته العريضة ، وليس هناك مجال بالطبع لافتراض امكان وصسول امرأة ما الى منصب الرئاسه " , قولا كهذا سيصبح مثارا للتندر ، ولكن من المفيد هنا ان نذکر ان استخبارا اجری عام ۱۹۲۹ بشأن امكان انتخاب امرأة او رجــل زنجي لمنصــب الرئاسة كانت نتيجته مؤيدة للرجل الزنجي ، في حين أن الزنوج لا يمثلون الا نسبة ٥٪ من مجموع السكان وتمثل النساء اكثر من النصف، وبالنسبة لمجلسي النواب والشميوخ توضح الاحصاءات انه في خلال نصف قرن لم يدخل المجلس الاول سوى ٦٥ امرأة ، والثاني عشر نساء فقط اى نسبة ٢ / فقط مسن التمثيل الاغلبية المغلوبة على أمرها

المستحق ، ولو ان هذا العدد القليل وصل الى مراكز التأثير فى لجان الكونجرس المختلفة لكان فى ذلك تعويض كاف ، ولكن المشكلة كما يعبر عنها واحد من اعضاء الكونجرس لناخبيه ان العضو لا يجد من يستمع اليه فى المجلس الا اذا كان قد امضى ما يزيد على عشر سنوات نائبا عن دائرته ، وان . } عضوا تقريبا هم اللاين يحتكرون النشاط فى المجلس .

اما بالنسبة للسلطة التنفيذية فان أمرأتين فقط منذ عام ١٩٢٠ وحتى ١٩٧٠ تمكنتا من الوصول الى منصب وزارى في الحكومة الاتحادية ، وبلغ عدد السفيرات عشرا فقط ، وفى المجالس القومية المختصة بالأمن القومى او الطاقة او الميزانية او الدفاع لا تكاد توجد نساء على الاطلاق في المراكز ذات الفاعلية ، مما يعزز القول بأن حق التصويت لم يتح للنساء الوصول الى ما يدعم قضيتهن على مستوى الحكومة الاتحادية ، ونفس الشيىء يقسال بالنسبة للحكومات والمجالس النيابية في الولايات ، ففي عام ١٩٦٧ كان للنساء ٣١٨ مقعدا نيابيا فقط من بين ٧٧٠٠ مقعد في المجالس المختلفة ، وكانت هناك عشرون ولاية بلا اى تمثيل نسائي فيها . وبالنسبة للمحليات أيضا تبدو الصورة قاتمة ، اذ لا توجد امرأة واحدة على راس اية مدينة رئيسية ، وتحاول النساء الاشتراكفي عضوية المجالس المتخصصة كالمجالس التعليمية مثلا ، لاهمية دورها من حيث الاشراف على المدارسوالمناهج الدراسية وظروف العمل للمعلمين ، ومع هذا فان نسبة عضوية النساء فيها بلفت ٧ر٩٪ من مجموع الاعضاء ، واكثر من نصف هذه المجالس يخلو تماما من العضوية النسائية ، بالرغم مما هو معروف عن النسبة المتزايدة للنساء العاملات في مجال التدريس •

ومن كل ما سبق يبدو واضحا كيف تتحول قوة النساء السياسية نتيجة ضخامة حجم تأثيرهن في عمليات الانتخاب الى مجرد اسطورة تكشف عن ضعف وضعهن السياسى كما هو الحال ايضا بالنسبة لوضعهن الاقتصادى ، ولكنها تكشف ، من ناحية اخرى ، عن مدى التحول المرتقب في الاوضاع المحيطة بالنساء لو زاد وعيهن السياسى بصورة كافية ، وامكنهن تنظيم صفوفهن من خلال الحركات النسائية المختلفة بصورة افضل .

وتحلل الكاتبة في الفصل الخامس المفرى الاجتماعي للاسطورة الشائعة في المجتمع الامريكي \_ والتي تساعد وسائل الاعلام على تدعيمها \_ عن المراة الامريكيــة المتجبــرة والمسيطرة ، وعن الرجل الامريكي المغلوب على امره ، فمن السمات الاساسية للاسطورة قدرتها على البقاء حتى في مواجهة الوضوح العقلي وقواعد المنطق ، لأن الافراد لا يقبلونها لمضمونها العقلاني ، وانما لتفسيراتها السهلة والمريحة لعالم الواقع ، فحرص الصحافـــة ووسائل الاعلام على تناول هذه الصيورة المعكوسة للوضع الحقيقي للمرأة أنمأ هو نوع من الميكانير مات الدفاعية يسبغ الراحة النفسية على قلوب الرجال ، ولهذا ينتشر تداول هذه الاسطورة في صور هزلية عديدة ، وتلقى الترحيب الزائد لدى القراء او المساهدين او المستمعين عندما يبدو الرجل الطيب على انه ضحية المرأة التي تحب ان تنفرد وحسدها بالتحكم والسيطرة ، ويصل الامر في بعض التمثيليات الى حد تصويرها على انها ساحرة او جنية ذات قدرات غير طبيعية ، وهذا ما لا يحدث بالطبع بالنسبة للرجال .

ودور وسائل الاعلام في المجتمع الحديث بالغ الاهمية بالنسبة لكيفية ادراك الافسراد

للواقع الاجتماعي الذي يعيشونه ، وخطورة هذا الدور تكمن في أن القلة المسيطرة على منابع القوة السياسية والاقتصادية هي التي تتولى توجيه الخطوط العريضة اوسائل الاعسلام لتحولها من وسيلة فعالة لتغييير الواقع الى وسيلة لتعزيزه وتثبيت دعائمه ، واذا بحثنا عن وضع المرأة في هذا المجال الاعلامي الذي يؤثر في نظرة المجتمع اليها لوجدناه هزيلا للغاية؛ ففي محيط الارسال التلفزيوني لا توجد امراة واحدة تشغل ايا من المناصب العليا في ٣٧ محطة ارسال وهناك قلة ضئيلة من النساء في باقى المحطات حسب احصاء ١٩٧٠ ، وقد شقت المرأة طريقها في المحيط الصحفي ، ولكن عددا ضئيلا للغاية من النساء هو الذي تمكن من الوصول الى مجالس ادارة الصحف الكبرى ، ونفس الشمىء يقال بالنسبة لسائر الاعلام الاخرى .

في مثل هذا الواقع تنشط الاسطورة لتقوم بوظيفتها في تمويهه وتهوينه حتى يصبح تقبله محتملا بالرغم من تعارضه مع الشعارات الديمقراطية عن العدالة والمساواة ، واسطورة المرأة المتجبرة لا تكتفى فقط بقلب الحقيقة الواقعة على رأسها ، وانما تتولى كذلك سجن الجنسين معا بين قضبان من الخيالات والاوهام الغامضة ، التي تشل قدرتهم على والاوهام الغامضة ، التي تشل قدرتهم على الاجتماعية « وطالما بقيت الاسطورة لتعمينا عن رؤية الواقع فلن يزيد نصيب النساء من القوة عما لديهن الآن » (ص ١٠٥) .

وتعالج الكاتبة في الفصل السادس الاساس الاساس الايديولوجي لعملية الاضطهاد الجنسي ، فتؤكد ان الرجال والنساء معا في مجتمعينادي بالمساواة وتكافؤ الفرص كالمجتمع الامريكي يحتاجون الى الاعتقاد بوجود صورة من صور

النقص لدى النساء حتى يمكنهم تقبل هذا الوضع على انه وضع « طبيعى » ، وهسلا ايضا ما كان يحدث لدى المواطن الامريكى الابيض كتبرير للاضطهاد العنصرى ، بحيث احتاج الزنوج الامريكيون الى جهد كبير وزمن طويل ، ليس فقط من أجل أجبار مواطنيهم البيض على أنهاء هذا الوضع الظالم، بل أيضا من أجل تخلصهم هم أنفسهم من الاقتناع الذى تسرب الى نفوسهم بأنهم ادنى حقيقة من غيرهم ، وإذا ارادت المرأة الامريكية أن تغير وضعها فلا بد أن تتعرف أولا على أبعاد تلك الايديولوجية التي تشبعت بها النظم القائمة ، والتي يتقبلها الافراد بلا مناقشة .

وأول مكونات هذه الايديولوجية ان هناك اختلافا بيولوجيا وسيكولوجيا بين الرجال والنساء يقتضي اختلاف دوريهما في الحياة الاجتماعية ، وتغذى الكتابات والدراسات المختلفة هذا الاعتقاد لتخرج في النهاية بتصوير خاص لطبيعة المرأة وسيكولوجيتها يساعد في تدعيم موقف المعارضين لافساح المجال امام المرأة في مجالات النشاط السياسي المختلفة والمالوفة للرجال ، ويكفى ان نستشمه هنا بكتابات فرويد عن الشعور بالنقص السلى يتملك الاناث نتيجة افتقادهن ما يتميز بــه الذكور ، وكتابات تالكوت بارسونس عن الاتجاهات العملية التي تميز الذكـــور دون الاناث ، وحصيلة هذه الدراسيات تجمعت لتحديد ملامح المرأة « الطبيعية » على انها عاطفية حساسة لا تميل للعدوان بل الي المسالمة والاذعان ، والنتيجة المستخلصة من هذه الصورة أن المرأة لا يشبغلها سوى الاقتران بمن تحب ورعاية اطفالها ، وان من تخفق في تحقيق ذلك لا بد أن تشعر بالاحباط وعدم الامان ، وأن من حق الآخرين أن ينظروا الى المرأة العاملة في المجالات التي السم يتعودوا

اشتراكها فيها،على انها لم تفعل ذلك الانتيجة ظروف خاصة كالطلاق او الترمل .

واذا استعرضنا كتب الاطفال ومجلاتهم التي تؤثر على اتجاهاتهم المبكرة نجد نفس صورة الفتاة السلبية التي تقف خلف الفتى دائما في الصور أو في سياق القصة ، ونادرا ما تقدم الام على انها امراة عاملة بل على أنها ربة بيت ، واذا قدمت كعاملة فعلى أساس كونها مدرسة او ممرضة او امينة مكتبة مثلا ، وقد اثبتت بعض الدراسات أن هذا الاتجاه في تصوير المرأة مستمر كذلك في الكتب المدرسية بمراحلها المختلفة ، فدور المرأة في التاريخ أو الثقافة او الحاضر السياسي يصور دائما على انه هزيل للغاية ، وهكذا تحاصر الاطفال منذ نعومة اظفارهم اتجاهات اجتماعية محددة تستهدف غرس بعض المفاهيم الخاصة بصورة كل من الذكور والاناث ودوريهما في المجتمع ، وتساعد التربية المنزلية والمدرسية على تحقيق ذلك عن طريق اثابة او عقاب بعض انمــاط السلوك المعينة لدى كل من البنين والبنات ، حتى ان بعض الدراسات النفسية للفتيات اوضحت ان بعضهن اصبح يربط بين التفوق العقلى والاثر السيء على وضعهـن كأنــاث ، وتؤكد الاحصاءات ان الفتيات اصبحن يملن بعد مرحلة البلوغ الى خفض حرصهن السابق على منافسة البنين وتحقيق التفوق عليهم ؟ وقد اجرت احدى المجلات الامريكية استخبارا بين النساء اثبتت بعض نتائجه ان اكثر من ربع المشتركات فيه كن يتمنين ان يولدن ذكورا ، وهذا يظهر ان النساء ينظرن الى الاختلافات القائمة بينهن وبين الرجال على أنها تمثل اوجه نقص وليس على انها سمات يتميزن بهاء ويتمشى مع هذه النظرة ايضا تفضيل المواليد الذكور على الاناث بين الامهات الامريكيات .

ولنا الآن ان نتساءل : هل يمكن ان تصمد هذه الايديولوجية التي يقوم عليها الاضطهاد الجنسى امام التحقق القائم على المنهج العلمي ؟ وهل هناك شواهد وبينات امبيريقية كافية لتدعيم تلك النتائج التي يعلنها الباحثون في المسائل المتصلة بالمراة ؟ لقد ارتكزت نظرية فرويد مثلا عن سيكولوجية المراة على ملاحظاته المستمدة من عدد محدود من الافراد العاديين والمرضى ثم من تأملاته التي ربطت بينها وبين الخبرات الطفولية المبكرة ، ونحن نعرف حاليا ان السياق الاجتماعي هو الذي يتولى تحديد وتشكيل نمو الشخصية ، فالسمات الميزة للمرأة في اي مجتمع تحددها عمليات الاشراط الاجتماعي في نفس هذا المجتمع وهذا ما اكدته مرجريتميد مثلا في بعض دراساتها، وكذلك عديد من علماء الانشروبولوجيا والاجتماع ، ومع هذا فما زالت المراة « السوية » في نظر الكثيرين هي التي تتميز بالعاطفية والميل الى الاذعان والاعتماد على الغير وتحاشى المنافسة .

ان الفروق الواقعية والواضحة بين الرجال والنساء من الناحية البدنية يضعف تأثيرها بالتدريج ، فيما يتصل بقدرة كل من الجنسين على الانجاز مع التقدم المستمسر للحضارة والتكنولوجيا ، فلم يعد هناك سوى القليل من الاعمال التي تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا ، كما ان عمليات الحمل ورعاية الاطفال لا تأخذ من حياة المرأة سوى فترة زمنية محدودة ، والمهم في الامر كله ان الشواهد تؤكد ان المرأة لا تقل عن الرجل في قدرتها العقلية والقسدرات عن الرجل في قدرتها العقلية والقسدرات الخاصة المختلفة ، كمسا ان الاختلافات السيكولوجية المحوظة لا ترجع الى عوامل فطرية بقدر ما ترجع الى عوامل اجتماعية

توضح الكاتبة في **الفصل السابع** كيف تتضافر ايديولوجية الاضطهاد الجنسى مسع عملية التنشئة الاجتماعية معتركيب البناء الاجتماعي لكي تضعف فاعلية الوزن السياسى لعسدد الاصوات الضخم للنساء الامريكيات ، والذي كان من شأنه ليس فقط القضاء على اشكال التمييز الجنسى، بل ايضا تحويل الديمقراطية في أمريكا من مجرد واقع سياسي الى واقع اجتماعي ايضا ، وتتساءل الكاتبة : ما الذي الاصرار على وضع المرأة في هذا الاطار من السلبية والاذعان ؟ وما مدى الخسارة التي تلحق بمجتمع يفرض هذا الوضع في اكثر من نصف سكانه ؟ لقد اكد جون ستيوارت مل ان قيمة اي نظام سياسي تقدر بنوعية الافراد الذين تشكل شخصياتهم في اطاره ، ولا شك ان الايجابية والوعى والقدرة على تحمــل \* المسئولية من أهم الصفات التي تصاغ في ظل الديمقراطية وبالتالى تساعد على تجاوب الافراد وفاعليتهم في النشاط السياسي ، ولكسن الاحصائيات تؤكد ان نسبة اقبال المرأة على المشاركة في سائر نواحي النشاط السياسي اضعف كثيرا من الرجال ، ولهذا علاقته بالتنشئة الاجتماعية التي تجعل الابناء والبنات يتعلمون أن الوضع الطبيعي هو أن يشارك الأب في هذه الامور بينما تبتعد الام حتى عن الحديث فيها بالاضافة الى خلو كتبهم المدرسية من الامثلة التي تعبر عن النشاط السياسي للراة، وعلى ذلك يتعمق الشعور بان المرأة ـ مهما كان دورها الاجتماعي والسياسي في بعض فترات حياتها ـ لا بد ان تنتهى الى الهدف الذي تسمى اليه كل النساء وهو البيت، وآخر الامثلة لذلك ما اعلنته شيرلى تل ، التي كانت تمثل امريكا في المحافل الدولية عام ١٩٧٠ ، من انها تفضل الشعور بحماية زوجها لها على

الاهتمام بقضايا المراة ، هكذا لا يبقى امام المراة الامريكية التي حرمتها ايديولوجية الاضطهاد الجنسي واساليب التنشئة الاجتماعية مسن التعبير عن ايجابيتها في المجالات الاجتماعية والسياسية الا ان تحاول التعويض عن هذا الحرمان عن طريق سيطرتها على كل شئون البيت ، الذي تعتبره مجالها الاول والاخير ، بما في ذلك الزوج والاطفال اللذين يمثلون الضحايا الجدد لعملية الاضطهاد تلك ، والتي كانت المراة ذاتها ضحيتها الاولى .

تبدأ الكاتبة الفصسل الشامن والاخيسر بالتساؤل عما تريده المرأة وعما تحتاج اليه ، وتقرر ان الاغلبية النسائية ليس في مقدورها ان تحقق ما تريده في ظل الاوضاع الحالية التي يسودها الاضطهاد الجنسي ، والامل معقود على تلك القلة التي تقتنع بضرورة الاوضاع وتبدأ العمل ثم تؤيدها الجماهير الواسعة بعد ذلك ، ويثبت التاريخ ان كثيرا من الحركات الاصلاحية قد بدأت هكذا ونجحت لانالظروف كانت قد نضجت لتقبل الاصلاح المرجو ، والحركة النسائية في امريكا في حاجة الى ذلك التغيير الذى يشمل اساليب الحياة والبناء الاجتماعى والايدلوجية السائدة حتى يتم تحقيق شمارات المساواة وتكافؤ الفرص وقدرة كل فرد على ان يحقق كل ما لديه من امكانيات ، ولا شك ان تحرير المراة يتضمن ـ او ينبغىان يتضمن - تحرير الرجل ايضا من كل تلك الاوضاع الزائفة .

فى مثل هذا المجتمع المتحرر سوف يجد كل فرد \_ رجلا كان أو امرأة \_ فرصته الكافية لكي يحقق ذاته كما يريدها ان تكون بحسب استعداداته العقلية والوجدانية لا كما يرسمها له المجتمع ، وبالتالى لن يشعر الرجل الرفيق

الوديع الكاره لكل الاساليب العدوانية بأنه قد خرج على نموذج « الرجولة » القوية الصلبة المستعدة للعدوان وانبالامكان اتهامه بالتخنث، كما لن تشعر المرأة الجريئة التي تميل الى خوض غمار المنافسة او الصراعات السياسية بأنها امرأة مسترجلة لان سلوكها غير انثوى ، وينبغى كذلك أن يتغير نمط الاسرة التقليدية التي تتكون من الرجل الذي يكد من اجــل العيش والمرأة التي ترعى شئون البيت والاولاد، فاذا اختارت المرأة الزواج فينبغي ان يتم ذلك بكامل ارادتها ، ولها بالطبع ان تختار بين ان تعمل او تبقى في البيت ، ولكنها اذا خرجت للعمل فينبقى أن يحمل عملها نفس القيمة الاجتماعية لعمل الرجل ، وان تكون لها نفس الحقوق والواجبات ، وان يتوفر لاطفالهــــا الصغار دور الحضائة او الرعاية الكافية وان تعتبر الاسرة جميعها أن العمل المنزلي مستولية مشتركة.

ولا شك ان محاولة تغيير الاوضاع سوف تقابل بكل تحد وعنف من جانب الصفوة الاقتصادية والسياسية المتحكمة ، ولكــن بامكان الحركات النسائية ان تحشد كل امكانياتها لتساند حركة الاصلاح من خلال المؤتمرات والمظاهرات واضرابات التباطؤ في العمل ،ومهما حدثت مصادمات مع الاجهزة الامنية فان هذا من شأنه كسب المزيدمسن المتعاطفين مع الحركة ، فالبرنامج النسائي ينبغى ان يجد تأييدا لا من النساء فقط وانما من كل المواطنين الذين يهمهم صالح الامة ، وعندما تستطيع الدعوة الى التفيير ان تصل الى الوعى الراكد للاغلبية النسائية القائمة فتحركه وتثير فيه الرغبة الى السعي الحثيث نحو الاهداف الجديدة فان الامل سيصبح كبيرا في تحقق النساء ما سبق للزنوج تحقيقه

عندما عقدوا العزم على تحدي الاوضاع القائمة الظالمة والمطالبة بتحقيق المساواة مع البيض ، « واذا تحول الغضب المكبوت للنساء الامريكيات الى غضب موجه فلن تقف ثورتهن عند حد » ( ص ١٧٥ )

يتضح مما سبق عرضه مدى نجاح المؤلفة في وضع قضية المرأة الامريكية ــ وخاصة المرأة العاملة \_ في اطارها الاجتماعي الصحيح الذي يساعد على فهم ابعادها المحلية المختلفة ، وكذلك حرصها على ان تحيل المشكلة الى قضية سياسية شبيهة بقضية اضطهاد الزنوج، ولكن التساؤول الذي طرحته المؤلفة عن السبب في ان النساء الامريكيت يضعهن المجتمع في موضع الجنس الثاني بعد الرجال بالرغم من انهسن يمثلن اغلبية السكان وبالتالي يبحسهن حقهن في مجالات عديدة ، هذا التساؤل لا يعبر عن ظاهرة امريكية محلية وانما عن ظاهرة انسمانية عامة ، وكان يجب أن تعالجه الكاتبة كجزء من تساؤل أعم منه عن السبب في ذلك الاتفاق بين المجتمعات الحالية ـ بل وعبر التاريخ ايضا ـ على النظر الى ادوار المرأة وانشطتها على اساس انها اقل اهمية وادنى قيمة من مثيلتها لدى الرجل ، وايضا عن السبب في تقبل النساء انفسهن لهذا الوضع الثقافي باعتباره امرا طبيعيا ، بل يصل الامر بالكثيرات منهن الي الاعتراض على الحركات النسائية المناصرة لقضية المرأة وانكار شعارتها وبرامجها .

1 ; ;

لقد حاولت مثلا بعض النظريات الحديثة ايجاد اجابة مناسبة لمثل هده التساؤلات تقوم على الربط بين المرأة والطبيعة ، على اساس انشغالها بعمليات الانجاب ورعاية الاطفال والتنشئة الاجتماعية في مراحلها الاولى ، والربط بين الرجل والثقافة على اساس ان

مالم الفكر - المجلد العاشر - العدد الرابع

تحرره من النواحي السابقة يتيح له فرصــة الابداع الصناعي المتمثل في المجالات الثقافية المختلفة بدلا من ذلك الابداع الطبيعي الذي تشغل به المرأة ومثل هذا الوضع هيا للرجل عبر التاريخ أن يتقدم ثقافيا على المرأة وأن يصبح تفكيره اكثر تجريدا وميلا الي التجديد منها ، في حين ساعد ارتباط المرأة بالاطفال على ان يتشبع تفكيرها بما هو حسمى ومشخص وعلى ان تكتسب سمة المحافظة بالنظر اليي الضوابط العديدة والصارمة احيانا التي يضعها المجتمع على نشاطها وسلوكها تأمينا لحسن قيامها بوظيفتها الخطيرة في نقل عناصر التراث الاجتماعي الى الابناء ، واكتساب اية بنت لهذه السمات يتم من خلال دورة تربوية سيكولوجية تبدأ بالتوحد مع الام وتنتهى بالتوحد مع من ستنجبه هي نفسها من بنات

بعد زواجها لتبدأ الدورة من جديد وتظل سيكولوجية المراة محافظة على سماتها الميزة.

والنتيجة الواضحة التي تنتهي اليها هـذه النظريات هي ان ما يسمى « طبيعة نسائية » انما هي سمات ثقافية مكتسبة عبر التاريخ ولا ترجع الى عوامل فطرية ، مما يعني ان ما يجري حاليا في مختلف انحاء العالم من محاولات مستمرة من اجل تغيير او تطوير الاسس التي تقوم عليها العلاقات بين الجنسين و توزيــع الادوار بينهما يمكن ان تثمر مع الزمن لتهيىء للمراة فرصة التوازن بينها وبين الرجل في اطار اجتماعي يقوم على النظرة المتساوية الــي الجنسين ، وفي هذه الحالة سوف لا يكون هذاك اكراه للاغلبية النسائية علــي الصمت سواء في امريكا او في غيرها من الاقطار .

# الطفابات المناولة بين فروير ويوفي

## عرض وتعليل الكؤر/مصطفى احمد تركى

#### اولا: مقدمة

هذا الكتاب غير مالوف الطراز ، حيث أنه لا يتكون من فصول وأبواب ، ولكنه يتكون مسن عدد من الخطابات ، خطابات ارسلها فرويد الى يونج وأخرى أرسلها يونج الى فرويد .

والكتساب نشر عسام ١٩٧٤ عسن دار نشر

هوجارث وروتلاج كيجان بلندن . ويحتوى الكتاب على ٣٥٩ خطابامتبادلا بين فرويد ويونج كما يحتوى الكتاب على مقدمة للمحرر ،تحدث فيها عن النشأة العلمية لكل منها ، ونشاة العلاقة بينهما .

وحتى تتضح لنا أهمية هاذا الكتاب ودلالة الخطابات المنشورة فيه ، نرى أنه من

<sup>\*</sup> MCGGuire, W. The Freud / Jung letters. London. Hogarth & Rautledge Kagan Paul. 1974.

عالم الفكر - المجلد العاشر - العدد الرابع

الافضل عرض فكرة موجزة عن كل من فرويد ويونج قبل عرض مضمون الكتاب بشيء من التقصيل .

#### فروید: Freud

يعتبر اسم فرويد أكثر أسماء علماء النفس انتشارا بين المثقفين، ويكاد لا يذكر علم النفس أو احدى المشكلات النفسية في احد المجالس العامه ألا ويذكر اسم فرويد ، ولا ينطبق ذلك على قطر من الاقطار فقط ، ولكنه حكم صائب على جميع انحاء العالم .

ولد سيجموند فرويد في سنة ١٨٥٦ من أبوين يهوديين بمدينة فرايبورج بمورافيا التي تعرف الان بدولة تشيكوسلوفاكيا ، وانتقلمع أسرته الى مدينة فينا عاصمة النمسا عندما كان في الرابعة من عمره حيث نشأ وتلقى العلم في مدارسها ودرس الطب في جامعتها .

وتخصص فرويد في طب الامراض العقلية (الطب النفسى) ومارس علاج هذه الامراض، وخلال خبراته في ممارسة العلاج توصل الى نظريات هامة في العلاج النفسى ادى بعضهاالى تأييدة والدفاع عنه ، وادى البعض الاخر منها الى معارضته والهجوم عليه ومهاجمته بشراسه ومن أهم النظريات التى ترك عليها بصماته : نظريته في اللاشعور والكبت ، ونظريته في الراض النفسيه والعقلية ، وكلها تكون نظرية متكاملة في التحليل النفسى . (١)

وذاعت هذه النظريات وخاصة النظرية الاخيرة فأخلت تعاليم التحليل النفسى فى الانتشارليس بين رجال العلب النفسى فقط ، بل بين رجال العلوم والفنون المختلفة ، ولم يعد التحليل فرعا من فروع الطب فقط ، فبذلت محاولات كثيرة للدراسة الادب والشعر فى ضوء هذه النظرية .

وحاول فرويد تطبيق نظريته على دراسة الدين والسلالات والمجتمع وبدأ رجال التربية يوجهون اهتمامهم الى هذه التعاليم الجديدة الضمنته مسن اراء خطيرة عن عقليسة الطفل والعوامل المؤثرة في تكوين شخصيته ، ولم يلبث أن اعترف علم النفس الاكاديمي بأهمية نظريات التحليل النفسى ، ولم يستطععلماء النفس الاستمراد في اغفال دراسة ما كشفعنه التحليل النفسى من نواح هامة عن النفس البشرية ، كانت من قبل بعيدة عن دائرة البحوث في علم النفس ، كما امتدت التحليل النفسي في علم الاجتماع والانثروبولوجيا ، وتوفى فرويد في عام ١٩٣٩ بمدينة لندن وترك فرويد العديد من المؤلفات نذكر منها ما ترجم السي العربية :

ا - محاضرات تمهيدية في التحليل النفسى ، ترجمة الدكتر احمد عزت راجح - القاهرة: الانجلو المصريه ١٩٥٢

۲ ــ تفسير الاحلام (۱۹۰۰) ترجمــة
 الاستاذ مصطفى صفــوان ، القاهــرة ، دار
 المعارف ،

٣ - ثلاثة رسائل فى نظرية الجنس
 ١٩٠٥) ترجمة الدكتور محمد عثمان نجاتى.
 القاهرة: دارالقلم ، ١٩٦٠

الذات والفرائز ( ۱۹۲۱ ) ترجمة
 الدكتور محمد عثمان نجاتى : دار القلم .

٥ ــ القلق . ( ١٩٢٦ ) ترجمة الدكتور
 محمد عثمان نجاتى . القاهــرة . ــ مكتبــة
 النهضه العربية ، ١٩٦٦ .

. . .

<sup>( 1 )</sup> انظر ولزيد من التفصيل عن نشأة التحليل النفسسي كتاب فرويت عن ، « معالم التلحيل » . تسرجمة الدكتور محمد عثمان نجاتي . القاهرة : دار النهضسسة العربية . ١٩٦٦ . مقدمة المترجم من صفحة ١ - ٣٩ .

#### يونج: Jung

ولد يونج سنة ١٨٧٥ في مدينة بازل بسويسرا ، وتعلم في مدارس هنده البلدة وجامعتها ، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في الطب عام ١٩٠٠ ، وفي عام ١٩٠١ اصبح عضوا في جماعة فرويد ، وفي عام ١٩٠٨ عقد أول مؤتمر للتحليل النفسى في ذيورخ بدعوة من يونج ، حيث قرر اصدار مجلة للتحليل ، واسندت رياسة تحريرها الى يونج ، وكان لعالمنا هذا فضل كبير في تطور حركة التحليل النفسى وانتشارها ، فقد أتاح مركزه في مستشفى الطب النفسى بزيورخ ان يدخل مستشفى الطب النفسى بزيورخ ان يدخل وان يقوم هو وبلولر بتدريس مبادئه والدعوة له بين طلاب الطب .

وفى عام ١٩٠٩ سافركل من فرويدويونج الى أمريكا بناء على دعوة من جامعة كلارك بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيسها . وفى عام ١٩١٠ عقد المؤتمر الثانى للتحليل النفسى فى مدينة نورمبرج حيث تم تأليف جمعية التحليل النفسى الدولية ، وعمل فرويد على انتخاب يونج رئيسا لها .

ومنذ عام ۱۹۱۱ بدأ تفكير يونج يتجسه اتجاها مخالفا لتعاليم فرويد والتف حوله بعض الاتباع المؤيدين لارائه ، فانتهى الامر بانفصاله عن جمعية التحليل النفسى فى عام ۱۹۱۳ ، وكون مدرسة جديدة فى زيورخ تحت اسسم « علم النفس التحليلى » .

وعنى يونج مثل فرويد مدراسة اللاشعور ولكنه ميز بين نوعين من اللاشعور: لاشعور شخصى وهو مماثل للاشعور الذى تحدث عنه فرويد ، ولاشعور جمعى ، ويحوى التجارب والافكار الموروثه من الاحيال السابقة ويمثل طرائق التفكير البدائي للعقل الانسانى ، وليس للاشعور الجمعى فى الحقيقة من ابتكار يونج ، فقد سبق أن اشار اليه فرويد في مض

مؤلفاته السابقة ، غير أن يونج قد أهتم اهتماما خاصا ونسباليه دورا هاما في نظريته . كما توصل يونج الى نظرية الانماط السيكولوجية وذكر أنواعا مختلفة لها ، أهمها المنسبط والمنطوى ، والمنبسط عنده هو الشخص الذي تتجه طاقته الحيوية الى الخارج نحو الاشياء، والمنطوى هيو الشخص الذي تتجه طاقته الحيوية الى الداخل نحو ذاته . كما يخالف يونج فرويد في وجود صلة بين الذكريات الكبوتة والرغبات الجنسية الطفلية ، بل انها تتعلق في رايه بجميع مشكلات الانسان التي لم تحل .

وتوفى يونج عام ١٩٦٢ . وترك عدة مؤلفات سنما :

ا ـ مساهمات في علـم النفس التحليلي . ١٩٢٨

- ٢ \_ الانماط السيكولوجية ١٩٣٣ .
  - ٣ \_ تكامل الشخصية ١٩٣٩ .
- ٤ الذات غير المكتسبة ١٩٥٩ .

...

#### ثانيا: موضوع الكتاب:

ان المساهمات التى تركها كل من فرويد ويونج لعلم النفس جعلتهما من ابرز علماء النفس فى بداية القدن العشرين ، وتسجل الخطابات المنشور بالكتاب ، الكفاح المبكر لكل من فرويد ويونج منذ اواخر القرن التاسم عشر ، للوصول الى قبول التحليل النفسى ونظرياته وافكاره من الاوساط العلمية ، وخاصة فى مجال الطب النفسى .

وعلى الرغم مسن ان فرويد يسبق يونج بعشرين عاما تقريبا ، كما يسبقه في محاولاته في علاج الحالات المرضية ، الا انهما اشتركا معا في علاج بعض الحالات ، وفي النشاط العلمي

عالم الفكر ـ المجلد العاشر ـ العدد الرابع

سواء في مجال النشر او المؤتمرات ، وهـ ذا ما توضحه بجلاء الخطابات المتبادلة بينهما .

ولاول مرة تنشر مثل هذه الخطابات كاملة تقريبا ، ولقد امتنت الفترة التى تبودلت فيها بين فرويد ويونج حوالى سبع سنوات ، وهي تتنوع بين بطاقة صغيرة الى مقالة تتكون من ١٥٠٠ كلمة ، وللحفاظ على مضمون الخطابات وعسدم الاختلاف فى تفسيرها او قراءتها اتفق الناشر مع ابناء كل من العالمين قبل نشرها على ان تنشر هذه الخطابات كوثائق ، اى دون تعليق او تفسير لها ، ونشرت كذلك بتسلسل تواريخها .

والواقع ان الخطابات المنشورة تحمل شهادة دقيقة للعلاقات المتبادلة لهاتين الشخصيتين الغريدتين ، كما انها برهان مباشر على اللقاء المشمر ، ثم النهاية الماساوية بينهما ، فتوضح لنا هذه الخطابات بجلاء البداية الحارة للعلاقة بينهما في ١١ ابريل ١٩٠٦ ، حين كتب فرويد اول رسالة الى يونج معلنة بدء المراسلة التي تتضمن حرارة وبرودة العلاقة بين منشئي علم التحليل النفسى .

كما توضح الخطابات فى نهايتها كم كان كل منهما يختلف عن الاخر ، والى أى مدى انجلب كل منهما نحو الاخر .

وتصور هذه الخطابات الحقبة التى بدا منها فرويد استخدام طريقة التحليل النفسى فى علاج بعض الاضطرابات العقلية والنفسية ، وبدا انه فى حاجة الى مسن يستخدمون ويختبرون طريقته من الاطباء، وذلك فى نهاية القرن التاسع عشر وبالتحديد عام ١٨٩٧ ، ثم صدر كتاب فرويد تفسيم الاحلام الذى نشر عام ١٨٩٩ ولكسن ارخ فى عام ١٩٠٠ ، ولم يلتفت اليسه ولكسن ارخ فى عام ١٩٠٠ ، ولم يلتفت اليسه ولكن مع ذلك كان هذا الكتاب نقطة تحول فى حياة فرويد ، كما قرر ذلك صديقه ارنست جونز ، واعتبره فرويد اكثر اعماله العلمية

اهمية ، وحجر الاساس في كل انجازاته ، وانه العمل الذي اعطاه القوة لمواجهة المستقبل المضطرب كما صدر له بعد ذلك في بدايات القرن العشرين كتاب النكات وعلاقتها باللاشعور ( ١٩٠٥ ) و شكلات رسائل في نظرية الجنس ( ١٩٠٥ ) و كان العمل الاخير ، كما قال جونز ، السبب في اثارة الحد الاقصى من البغض لاسم فرويد، اذ نشر فيه نظريته التي تتعلق بالغريزة الجنسية في الطغولة .

وكان يونج من المعارضين لنظرية فرويدهده، فكان يعتقد ان فرويد قد غالى فى تقدير الدور الذى تلعبه الفريزة الجنسية فى تكوين العصاب وفضل ان تعطى للبيدو Libido معنى اعسم واوسع من المعنى الذى وضعه فرويد وهسو الطاقة الجنسية .

وكان يونج يعنى باللبيدو الطاقة الحيوية الكلية ، وتظهر هذه الطاقة في صور مختلفة من النساط مثل النمو والتناسل والحب واللعب وغير ذلك من مظاهر النشاط الانساني، ويرى يونج أن فرويد قد قصر اهتمامه على الصورة الجنسية لهذه الطاقة الحيوية ، ولقد عدل فرويد فيما بعد من نظريته في اللبيدو ، فلم يعد يعتبره الطاقة الجنسية فقط ، بل اعتبر الطاقة النفسية المتعلقة بفريزة الحبوهي اعتبر الطاقة النفسية وغرائز حفظ الذات تضمن الغرائز الجنسية وغرائز حفظ الذات وحفظ النوع ، وبذلك اصبح معنى اللبيدو عند فرويد يقترب كثيرا من معناه عند يونج .

وكان الاهتمام الاول بالتحليل النفسى خارج دائرة فرويد فى المستشفى العام للطب النفسى بريورخ والتى انشئت عام ١٨٦٠ للقيام بوظيفتين : علاج المرضى ، وعيادة للطب النفسى لجامعة زيورخ ، وفي حوالى ١٨٧٩ اكتسبت شهرة عالمية لتقديمها فى العلاج والبحوث .

وفی دیسمبر ۱۹۰۰ وضل یونج الی هـــده المستشفی لیتولی اول وظیفة له بعد تخرجه ویبدو آن فترة عمله فی المستشفی کانت ملیئة

الخطابات المتبادلة بين فرويد ديونج

|                  | - with property of the same of |                                                   | ж.       |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Prof. Dr. Brend  |                                | 11.4.00                                           |          |
|                  | 1                              | IX., Berpgaffe 18.                                |          |
| ·· //            | robben to                      | of College                                        |          |
|                  | 1                              |                                                   |          |
| Minuska          | a sleuch &                     | lid die Jatrusia<br>gliocos ficchias<br>period in | ï        |
| 11 Ly conf       | 1/10/1                         | dishturia.                                        | <u>ب</u> |
| ffry 121         | In Whole                       | List no                                           |          |
| Mh of RU         | Mugronia                       | alt The                                           |          |
| medica           | profits JEB                    | ouch father for                                   |          |
| Colta ash        | it Bythe                       | ellalyx a block                                   | •        |
| la hosinger      | " fal minst                    | ne furtif elle                                    |          |
| seperinor .      | Local la 0                     | respectifications of the second                   |          |
| mulying          | The Real                       | uplate his                                        | ?        |
| sif July 21      | w gagain                       | sell nobel                                        |          |
| lick my          | of allow                       | will reper                                        |          |
| rich Vin         | 11/min                         | hifostown<br>Willis Strike                        |          |
|                  |                                |                                                   |          |
| I like all south | has maid allet                 | MILL VENERY                                       |          |
| VIM Vin 10       | ast DA Wall                    | ne VII Celle                                      |          |
|                  |                                |                                                   |          |
| TIME mul         | and from                       | i chargist "                                      |          |
| Siriba           |                                | · lualana                                         |          |
| ipolitica.       | Me well                        | me lyrbain                                        |          |
| •                |                                | Men                                               |          |
|                  | Ń                              | y'y esti                                          |          |

Freud, 11 Apr. 06 (1 F)

#### 1 F

Dear colleague,2

11 April 1906, IX. Berggasse 191

Many thanks for sending me your Diagnostic Association Studies,<sup>3</sup> which in my impatience I had already acquired. Of course your latest paper, "Psychoanalysis and Association Experiments," pleased me most, because in it you argue on the strength of your own experience that everything I have said about the hitherto unexplored fields of our discipline is true. I am confident that you will often be in a position to back me up, but I shall also gladly accept correction.

Yours sincerely, DR. FREUD

The printed letterhead (on a small sheet, 5½ x 6¾") has been simplified for this edition. For the full heading, see the facsimile of this letter on facing page. "IX." means Vienna's ninth Bezirk, or district. Hereafter, "Vienna" is supplied, unless Freud used unheaded paper. At 52 F he began using a different letterhead. 2 Holograph: Geehrter Herr College, a rather formal salutation; Freud 1:4 2 it with occasional variations until 18 F.

\* Diagnostische Assoziationsstudien: Beiträge zur experimentellen Psychopathologie, Vol. I (Leipzig, 1906), containing six studies by Jung and other doctors at the psychiatric clinic of the University of Zürich (i.e., Burgholzli Hospital), edited by Jung, who had directed the research. The studies had first appeared as articles in the Journal für Psychologie und Neurologie, 1904-6. Six further studies appeared 1906-9; collected in Vol. II (1909). All were tr. by M. D. Eder, Studies in Word-Association (London, 1918). Those by Jung (including "Psychoanalysis and Association Experiments," orig. 1906) are in CW 2. / Freud's first published reference to Jung, an allusion to these association studies, occurred in June 06 in a lecture before a University seminar on junsprudence: "Tatbestandsdiagnostik und Psychoanalyse," Archiv für Kriminalanthropologie, XXVI (1906) = "Psychoanalysis and the Establishment of the Facts in Legal Proceedings," SE IX; cf. p. 104: "[These experiments] only became significant and fruitful when Bleuler in Zürich and his pupils, especially Jung, began to turn their attention to . . . 'association experiments.'"

4. Holograph: Ihr collegial ergebener: (Concerning salutations and complimentary closings in general, see the introduction.)

#### 344 J Internationale Psychoanalytische Vereinigung

Dear Professor Freud,

Küsnach-Zürich, 6 January 1913

I accede to your wish that we abandon our personal relations, for I never thrust my friendship on anyone. You yourself are the best judge of what this moment means to you. "The rest is silence."

Thank you for accepting Burrow's paper.

Yours sincerely, JUNG

بالمتاعب والمضايقات حيث كتب ذات مرة يقول « انها لم يكن بها سوى الافق الضيق والصحراء التى لا نهاية لها من الروتين » .

واول خبرة ليونج بفرويد كانت مثيرة ، ففى بداية عام ١٩٠٠ كتب يونج يقول « لقد قرأت كتاب تفسير الاحلام لفرويد وتركته جانبا ، لاننى لم افهمه ، وفى ١٩٠٣ تناولته مرة ثانية واكتشفت كم يتفق مع افكارى الخاصة ؟؟ » ولقد تأثر يونج فى رسالته للدكتوراه بفرويد ، كما ان معظم ما نشره بعد ذلك فيما بين ١٩٠٢ ويدى على استشهاد باعمال فرويد.

وظهر كتاب فرويد « جزء من تحليل حالة هستيريا » عام ١٩٠٥ ولم يقض يونج وقتا طويلا حتى اعتمد عليه في بحثه « تجارب التحليل النفسى والتداعى » الذي اعده في ذات العام الذي نشر فيه فرويد كتابه، ونشر البحث عام ١٩٠٦ ، وفي تلخيص البحث قرر يونج ان مراختبار التداعى قد يكون مفيدا في تسهيل وتقليل وقت التحليل النفسى لفرويد . وهذا البحث كان نهاية كتاب « دراسات التداعى التشخيصى » الذي ارسله يونج الى فرويد في ابريل ١٩٠٦ ، وهو اللي بدات المراسلات بينهما حوله .

وكان للكتاب قـوة الرسالة المباشرة ، لان الدراسات المكتوبة فيه ، وكتبها يونج وبلولر ، بها اشارات لاعمال فرويد ، وهذا يعنى قبول التحليل النفسى في مستشفى زيورخ .

واول خطاب بينهما كتبه فرويد الى يونج في ابريل ١٩٠٦ متضمنا الشكر الحار على اهدائه الكتاب ، الذى كان قد اشترى نسخة منه قبل وصول النسخة المهداة ، وفي يونيو من نفس العام القى فرويد محاضرة تضمنت اول تعليق على يونج وتجارب التداعى ونظرية العقد النفسية ، وخلال صيف ذلك العام اتم يونج دراسته عن «سيكولوجية الشيزو فرانيا» والذى كان يجمع مادتها منذ ١٩٠٣ ، واحتوى

الكتاب على اشارات ومناقشات لاعمال فرويد، وفي المقدمة التى ارخها يوليو ١٩٠٦ اعلى: « ان النظرة السريعة في عملى سوف تظهركم انا مدين للكتشف العبقرى فرويد اللى لم يلق بعد التقدير الذى يستحقه، بل انه لا يزال يواجه معارضة حتى من معظم الدوائر الرسمية ، وامل ان يسمح لى بان احدد موقفى منه ، ان انتباهى قد اتجه نحو فرويد عندما قرات اول كتاب له وهو تفسير الاحلام ، والذى بعده قرات كل كتاباته » .

وفى نهاية صيف ١٩٠٦ انتهى فرويد مسن تجميع المجلد الاول من كتابه « بحوث فى نظرية العصاب » وارسل نسخة الى يونج فى اكتوبر من نفس العام ، ويرد يونج على خطاب فرويد كانت العلاقة بينهما فى طريقها لاكتساب صداقة قوية وعلاقات متبادلة سواء على المستوى الشخصى او على مستوى العلاقات العلمية لمدة تمتد حوالى ٧ سنوات.

وعندما نشر يونج كتابه عن «الشيزو فرانيا» في ديسمبر ١٩٠٦ ارسل نسخة الى فرويد الذى عبر عن شوقه لقراءته ، ولسوء الحظ \_ فيما يرى محرر الكتاب \_ فان تعليق فرويد على تلقيه نسخة من هذا الكتاب ورد في احد الخطابات المفقودة من هذه المجموعة.

وكان اللقاء الاول المباشر بين فرويد ويونج في مدينة سالزبورج في ربيع ١٩٠٨ ، ثم اخلت العلاقات بينهما تزداد قوة ، فيزداد التقارب بينهما والثقة والتبادل المستمس للمعلومات والاراء العلمية ، حتى طرا على هذه العلاقات تغيرات مفاجئة ادى بها الى النقصال ثم القطيعة .

فكان اخر خطاب ارسله فرويد ليونج بتاريخ ٢٧ يناير ١٩١٣ ، واستمر يونج في الكتابة اليه عندما يتطلب العمل العلمي ذلك ، وكان اخر خطاب من يونج الى فرويد عام ١٩٢٣،وفيه بطلب منه علاج حالة حولها اليه.

وظلت العلاقات الشخصية بين فرويد ويونج مقطوعة مند آخر خطاب لفرويد حتى غادر الاخير فينا في يونيو ١٩٣٨ الى لندن ، واحتفظت ابنته بأوراقيه الخاصية ومنها خطابات يونج اليه ، وذلك بعيد ان أحرقت بعض الاوراق الاخرى خوفا من وقوعها في أيدى النازيين اثناء السفر الى لندن ، ووضعت الملفات الخاصة بفرويد بمنزله الدائم في لندن في خريف ١٩٣٨ ، وهو المنزل الذي توفي

اما خطابات فروید الی یونج فظلت دون آن یعبث بها احد لمدة ، اسنة ، وقد حفظهایونج فی مکان اطلق علیه اسم « المخبأ » فی حائط ملحق غرفة مکتبه فی الطابق الاعلی من المنزل وهذا المخبأ کان مفلقا بمفتاح یحمله یونج فی جیب سترته دائما .

وفى كل كتاباته الاخيرة ، ومنها سيرت اللذاتية ، لم يشر يونج الى مراسلات مسع فرويد ، كما اتخذ فرويد نفس الموقف فيما عدا أنه فى كتابه « تاريخ حركة التحليل النفسي » الذى نشر عام ١٩٢١ أشار الى خطاب يونج اليه المؤرخ فى ١١ نوفمبر ١٩١٢.

وبعد وفاة فروید بدلت محاولات عدة مع یونج لنشر الرسائل المتبادلة بینه وبین فروید سواء من زملاء لهما مثل ارنست جونز وادلر او من ناشرین ، ولکن یونج رفض بشدة نشر الرسائل وهو علی قید الحیاة ، بل واشترط الا تنشر الا بعد وفاته بعشرین عاما علی الاقل وارسل یونج خطابات فروید الی مدیر معهد یونج مع خطاب شخصی حملته سکرتیرته فی یونج مع خطاب شخصی حملته سکرتیرته فی الخطابات الی المعهد لضمان سلامة حفظها ، الخطابات الی المعهد لضمان سلامة حفظها ، وان الخطابات ذات قیمة تاریخیة ، کما الکونجرس عام ۱۹۵۸ وکتب علیها «سری » الکونجرس عام ۱۹۵۸ وکتب علیها «سری » لایفتح الا بعد عشرون عاما علی وفاة کارل جوستاف یونج ، وبعد موافقة مکتب سجل

يونج فى زيورخ ، كما رفض ارنست فرويد أيضا نشر رسائل أبيه وحدها دون نشررسائل يونج معها .

واتصل محرد الكتاب باسرة فرويد وأسرة يونج \_ بعد وفاته \_ والتقى ابنا العالمان واتفقا على نشر الرسائل دون التقيد بالمواعيد التي أوصى بها يونج ، وتبادلا الخطابات ، أى حصل ابن فرويد على خطابات والده ، وحصل والده ، وحصل ابن يونج على خطابات والده ابضا .

#### ثالثا: خاتمة وتعليق:

يخرج القارىء بعد الانتهاء من قدراءة هذا الكتاب وما يحتويه من خطابات تبادلها كل من فرويد ويونج بفكرة عامة مؤداها أن هذه الخطابات المنشورة ليس لها أية قيمة علمية ، بمعنى انها لم تكشف لنا عن آراء أو نظريات علمية سواء لفرويد أو يونج ، كما أن هذه الخطابات لم تتضمن أية مناقشات علمية بين العالمين ، مناقشات توضح مثلا تطور أو نشأة احدى نظريات أحدهما .

ويبدو ان هذا هـو رأى يونـج أيضا في الخطابات ، اذ ذكر في خطابه المؤرخ ٢٢ مارس ١٩٥٢ الى مدير معهد يونج أن محتوى هـده الخطابات ليس ذا أهمية ، كما ذكر يونج في رده على أرنست جونز حول طلبه نشر هـده الخطابات أن الخطابات ليست ذات أهمية خاصة ، فهى تحتوى اساسا على ملاحظات عن الناشرين ، أو تنظيم جمعية التحليل عن الناشرين ، أو تنظيم جمعية التحليل النفسى ، وبعضها شخصي جدا ولايهمني نشرها وهي ككل لن تكون اسهاما هاما عـن فرويد .

كما ذكرت سكرتيرة يونج بعد أن قرات خطابات فرويد بناء على طلب يونج نفسه ، أن الامر كان مثيرا للغاية عندما بدأت في قراءة هذه الخطابات ، ولكن بعد أنانتهت من قراءتها

الخطابات المتبادلة ببن فرويد ديونج

1003 Seestrasse, Küsnach-Zürich, 18 December 1912

Dear Professor Freud,

May I say a few words to you in earnest? I admit the ambivalence of my feelings towards you, but am inclined to take an honest and absolutely straightforward view of the situation. If you doubt my word, so much the worse for you. I would, however, point out that your technique of treating your pupils like patients is a blunder. In that way you produce either slavish sons or impudent puppies (Adler-Stekel and the whole insolent gang now throwing their weight about in Vienna). I am objective enough to see through your little trick.1 You go around sniffing out all the symptomatic actions in your vicinity, thus reducing everyone to the level of sons and daughters who blushingly admit the existence of their faults. Meanwhile you remain on top as the father, sitting pretty. For sheer obsequiousness nobody dares to pluck the prophet by the beard and inquire for once what you would say to a patient with a tendency to analyse the analyst instead of himself. You would certainly ask him: "Who's got the neurosis?"

You see, my dear Professor, so long as you hand out this stuff I don't give a damn for my symptomatic actions; they shrink to nothing in comparison with the formidable beam in my brother Freud's eye. I am not in the least neurotic—touch wood! I have submitted lege artis et tout humblement to analysis and am much the better for it. You know, of course, how far a patient gets with self-analysis: not out of his neurosis—just like you. If ever you should rid yourself entirely of your complexes and stop playing the father to your sons and instead of aiming continually at their weak spots took a good look at your own for a change, then I will mend my ways and at one stroke uproot the vice of being in two minds about you. Do you love neurotics enough to be always at one with yourself? But perhaps you hate neurotics. In that case how can you expect your efforts to treat your patients leniently and lovingly not to be accompanied by somewhat mixed feelings? Adler and Stekel were taken in by your little tricks and reacted with childish insolence. I shall continue to stand by you publicly while maintaining my own views, but privately shall start telling you in my letters what I really think of you. I consider this procedure only decent.

No doubt you will be outraged by this peculiar token of friendship, but it may do you good all the same.

With best regards,

Most sincerely yours, JUNG

2 Holograph: True (French).

2 As n. 1.

## 342 F Internationale Zeitschrift für Ärztliche Psychoanalyse<sup>1</sup>

Dear Mr. President, Dear Doctor,<sup>2</sup> Vienna, 3 January 1913

I share your opinion that the circulars of the editors of this journal (not my circulars as you put it in your letter) ought to have been submitted to the President, and will inform them of your recriminations. There can certainly be no question of ill will.

Burrow's paper arrived today. Your wish that he be included in the masthead of the journal will be respected both by the editors—whom I have not seen in the last few days—and by myself.

Both your suggestions are most welcome as a sign of your interest in the new organ.

I can answer only one point in your previous letter in any detail. Your allegation that I treat my followers like patients is demonstrably untrue. In Vienna I am reproached for the exact opposite. I am held responsible for the misconduct of Stekel and Adler; in reality I have not said one word to Stekel about his analysis since it was concluded some ten years ago, nor have I made any use of analysis with Adler, who was never my patient. Any analytical remarks I have

made about them were addressed to others and for the most part at a time when we had ceased to associate with one another. — In building your construction on this foundation you have made matters as easy for yourself as with your famous "Kreuzlingen gesture."

Otherwise your letter cannot be answered. It creates a situation that would be difficult to deal with in a personal talk and totally impossible in correspondence. It is a convention among us analysts that none of us need feel ashamed of his own bit of neurosis. But one who while behaving abnormally keeps shouting that he is normal gives ground for the suspicion that he lacks insight into his illness. Accordingly, I propose that we abandon our personal relations entirely. I shall lose nothing by it, for my only emotional tie with you has long been a thin thread—the lingering effect of past disappointments-and you have everything to gain, in view of the remark you recently made in Munich, to the effect that an intimate relationship with a man inhibited your scientific freedom. I therefore say, take your full freedom and spare me your supposed "tokens of friendship." We are agreed that a man should subordinate his personal feelings to the general interests of his branch of endeavour. You will never have reason to complain of any lack of correctness on my part where our common undertaking and the pursuit of scientific aims are concerned; I may say, no more reason in the future than in the past. On the other hand, I am entitled to expect the same from you.

' Regards,

Yours sincetely, FREUD

الخطابات المتبادلة بين فرويد ديونج

أصيبت بخيبة أمل ، لانها لم تجد فيها العمق والحكمة والبصيرة السيكولوجية التي كانت تتوقعها في خطابات فرويد ، ونقلت هذا الانطباع الى يونج فسر له .

أما قيمة هذه الخطابات فتكمن في الكشف عن تطور العلاقات الخاصة والعلمية بين فرويد ويونج ، وعما اذا كان الود والعلاقات الحمية في بداية تعارفهما لاغراض شخصية بحتة لكل من العالمين ؟

والواقع ان تطور العلاقة بين العالمين كما أوضحتها الخطابات المنشورة بالكتاب تجيب بالايجاب على هذا التساؤل .

ففي عام ١٩٠٠ صدر لفرويد كتاب تفسير الاحلام ولم يلتفت اليه الاطباء ، ولم يوزع منه سوى عدد قليل من النسخ ، ثم في عام ١٩٠٥ أثارت نظريته في الجنس واللبيد والبغض والعداوة له .

فكان فرويد فى ذلك الوقت فى حاجة الى من يسانده والى من يحمل مذهبه ويجربه ويدعو له ، وكان يونج فى نفس الوقت الشاب الطموح الذي يسعى للتقدم فى البحث العلمى .

فكان فرويد ذلك المنظر الذي يمده بنظريات تصلح للدراسة ، وكان يونج ذلك الطبيب الذي ساهم في ادخال نظريات فرويد في مستشفى الطب النفسي بزيورخ ،

ومن هنا كان كل منهما ، خلال فترة صعودهما ، فى حاجة الى الاخر ومكملا له ، وعندما حصل كل منهما على ما يريد ، ولم يعد فى حاجة الى الاخر ظهرت جوانب الاختلاف بينهما والتي كانت مختبئة تحت رماد نسار الشهرة .

واصبح يونج يرغب فى ان يعامله فرويد معاملة الزميل ورفيق الكفاح ، اما فرويد فظل ينظر اليه على انه تلميذ من تلاميذه ومريديه ،

فأدى ذلك الى فتور ثم اضطراب ثم انقطاع الملاقات الشخصية والعلمية بينهما وخاصسة بعد ان وصف يونج فرويد فى احد خطاباته اليه بأنه يعامل تلاميده كما لو كانوا مرضى . وهذه طريقة خاطئة تقدم لنا « اما ابناء خانعين او كلابا حمقا » .

كما وصفه يونج بأنه \_ اى فرويد \_ يدور حول التشامخ والتعاظم فى كل افعاله وهـ ذا من شأنه \_ وهذا هو المهم بالنسبة ليونج \_ ان يقل من قيمة كل شخص حتى يصل الـى مستوى الابناء الذين يعتر فون خجلا باخطائهم وفى نفس الوقت تبقى القمة كالاب الذي يجلس متربعا فى راحة .

ثم يطلب منه يونج فى نفس الخطاب الذي ارسله لفرويد فى ١٨ ديسمبر ١٩١٢ ان يحاول التخلص من عقدة ويتوقف عن لعب دور الاب ، ثم تصل قمة هجوم يونج على فرويد حينما يصفه بأنه عصابي ، فيرد عليه فرويد بخطاب فى ٣ يناير ١٩١٣ يقترح فيه بقطع العلاقات بينهما .

« فلقد خلق خطابك موقفا اصبح مسن الصعب معه ان نتعامل معا على المستوى الشخصي ومن المستحيل كلية المراسلة . . . » « ولذلك اقترح ان نقطع علاقاتنا الشخصية كلية فلن افقد بذلك شيئا ، ولكنك تحصل على كل شيء منها » .

وهنا يشير فرويد الى انه يستفد من يونج، وان العكس هو الصحيح ، والحقيقسة ان الخطابات المنشورة بالكتاب توضيح مسدى الاسهام الذي قدمه يونج لفرويد سواء على مستوى النظرية او على مستوى التحقق منها في مستشفيات الطب النفسي ، فلقب عدل فرويد من نظريته في اللبيد وحتى اصبح معناه يقترب كثيرا من معناه عند يونج ، كما سبق القول في هذا العرض ، فضلا عن ان يونج يعد اهم من ساهموا في ادخال نظريات فرويد في

عالم الفكر - المجلد العاشر - العدد الرابع

التحليل النفسي الى اهم مستشفى للطب النفسي فى ذلك الوقت وهي مستشفى زيورخ، ذلك بعد ان كان الاطباء لا يهتمون بها .

ويوافق يونج بعد ذلك على اقتراح فرويد له في خطاب بتاريخ ٦ يناير ١٩١٣ فيقول « اوافق على رغبتك في قطع علاقتنا الشخصية لاننى لم افرض صداقتي على احد » ، \*

وفى النهاية نرى ان نشر هذه الخطابات فى هذه الفترة قد جاء فى الوقت الملائم تماما ، فلقد نشرت فى وقت قبلها وبعدها الكثير من البحوث التي اختبرت نظريات فرويد تجريبيا المناسخ عدم قابلية بعضها للدراسة العلمية ، مثل فروضه فى اللاشعور الجمعى ( التوتم

والتابو ۱۹۱۳) وراثة الخبرات السابقة (موسى والتوحيد ۱۹۳۹). وهذا في حد ذاته يعد مؤشرا واضحا الى ان علماء النفس الان تعدوا مرحلة السير وراء فرويد الى مرحلة النقد والتمحيص لنظرياته وفروضه وفي مجال دراسات الشخصية الان . مثلا نادرا ما نجد اشارة الى فرويد في بحوث ايزنك ومدرسته في انجلترا ، أو بحوث كاتل وجيلفورد ومدارسهم في امريكا ، فمجرى البحوث في كثير من مجالات علم النفس الان ابتعد كثيرا عن تيار فرويد . وهذا هو تماما ما تصوره لناالخطابات المنشورة في كتابنا هذا لتطور العلاقة الخاصة بين فرويد ويونج ، فبعد ان كانا معا يعتمد كل منهما على الاخر ، انفصلا وانقطعت العلاقة بينهما .



General Organization Of the Alexandria Library (GOAL)

\* \* \* Bibliotheca Alexandrina

بي القر في نهاية العرض اول خطاب من فرويد الى يونج ، والخطابات الثلاثة الاخيرة التي طلبًا فيها قطع العلاقات بينهما .

يد ي انظر على سبيل الثال:

Sarnoff I, (1971). Testing Freudian Concepts: New Yourk: Springer.

Paul, K. (1972). Fact and Fantasy in Freudian Theory. London: Methuen.

Eysenck, (1973). The Experimental study of Freudian Theories.

London: Methuen.

### العدد التالي من المجلة

العدد الاول ـ المجلد الحادى عشر ابريل ـ مايو ـ يونيو ١٩٨٠ قسم خاص عن (( المدينة الاسلامية )) بالاضافة الى الابواب الثابتة

ربألايت ريالايت 50. (0. فلئري 30 ٤٠٠ ربايس ٤,٥ نگس لیرث فلسٹا فرنائير ٥ ۳.. ٥,٦ 50. الدستون في المجلة يكتب إلى ؛ الشكد العربية للتونيع - ص.ب ٢٢٨ - بيعوت

Ç

مطبعة حكومة الكويت